

# المنابعة الم

فِي ۡذِكْرِمُا فِي أَعْضَاءِ رَسُولُ لِلّهِ ﴿
عِنَ الْأَلْعِ لَكُونِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

؆۠ڷڸڣڬ ڔؙؙؽڵڂڟۜۜڔۼؙٛػڔۘۘڽڎۣٳڂڛٙؽۣٵڹؿٚڔڞؾۣڎؘٵڶػۘڹ۫ڔۣٚڶڷؙۯ۫ۮۘڷۣڛێڸڛۜٙؠ۠ؿۣ ۥڵۼٙۏٛۻۜة ٣٣٣؞ڔڿۘڎؙڟڎۺٵؽ

> درائة وتعقيمة جنستمال عَزُّونث

> مُلَمِّتُ بِثَلَافِي لِمُنْ لِلْعِلْمِينَ لَلْعِلْمِينَ

#### جمتيح حقوق الطنع محفوظة

الطّبعَة الْأُولِثِ ١٤٢٠ه - ٢٠٠٠م

التَّاشِرَ

الإمَارَاتِ العَرِبِيَّةِ المِبْحَدَةِ \_ الشَّارَقَة \_ شَارِعُ الرَّهُ لِوَ \_ الغَوَيْرُ هَانْفُ : ٤٨٤ . ٥٦١ . وَاكْنُ :٤٩٤ . ٥ مَنْتُ : ٢٥١ ٥٩

## بْيَنِ مِ اللَّهِ الدِّمْ اللَّهِ الدِّمْ اللَّهِ الدَّمْ اللَّهِ الدُّمْ اللَّهِ الدُّمْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ

#### تقريظٌ

#### بقلم : د . عاصم بن عبد الله آلقريوتي

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على المبعوث رحمةُ للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعدٌ:

فلقد أطلعني الأخُ الشّابُّ الهُمامُ الشّيخُ جَمَالَ عَزُّونَ \_ جَمَّلَهُ اللهُ بِالتّقوى \_ على تحقيقه لكتاب « الآيات البيّنات في ذِكْرِ ما في أعضاء رسولُ الله عَلِيُّ من المعجزات » لابن دحية الكلبيّ، من علماء القرن السّابع الهجري.

فأمّا المؤلّفُ: فهو أبو الخطّاب عمرُ بن الحسن بن دحية الكلبيّ، وقد وصفه الحافظُ النّاقدُ الذّهبيُّ في « تذكرة الحُفّاظ » ١٧/٤ – ١٩ بالعلاّمة الحافظ الكبير ...، كان بصيراً بالحديث، معنيًا بتقييده، مُكِبًّا على سماعِه، حسنَ الخطّ، معروفاً بالضّبط، له حظٌّ وافرٌ من اللّغة، ومشاركةٌ في العربيّة وغيرها ...

وإنّ النّاظرَ في ترجمة ابن دحية الكلبيّ في « تذكرة الحُفّاظ » وغيرها من مصادر ترجمته، يجد أنّه قـد تُكُلِّمَ فيه في جوانب، كادّعائه أشياءَ لا حقيقةَ لها في حفظه لبعض الكتب، وفي مجازفته في النّقـل، وأشـياء إن صحّت عنه فهي تقدحُ في عدالته، في جانب الرّواية لو تفرّد بشيء، لكن الشّانُ أنّه لم ينفرد بذلك؛ فمدارُ ما يذكرُه بسنده إنّما هو من المحفوظ من مؤلّفات أهل المصنّفات المعروفة .

وأمّا هذا الكتابُ : « الآيات البيّنات في ذِكْرِ ما في أعضاء رسولُ الله ﷺ من المعجزات » فهو كما يتبادرُ من اسمه تناولَ فيه المصنّفُ رحمه الله ما جاء من آياتٍ وأحاديثَ وأحبار في مدح وجه النّبي ﷺ، وعينيه، ولسانه، ويديه، وصدره، وأذنيه، وقلبه، وظهره، وشَعَره، وشفيه، وأدنيه، وتفله، ونفثه، وعرقه، وطُوله، وأسنانه، وجوارحه، ودمه، ونفخه، وريقه، وتفله، ونفثه، وعرقه، وطُوله، ومشيته ﷺ.

كما تناول مدحَ الله تعالى خُلَـقَ نبيّه ﷺ، وأنّ الله كساهُ من نُـور الجَـلال حُلَّـةَ المحبّة والجمال، وتنـاول أيضاً في كتابـه طائفة مباركة من خصائصه ومعجزاته ﷺ، ممّا أثرى بذلـك الكتـاب، وحتـم المؤلّف كتابَـه بالكلام عن المدينة وأسمائها وفضائلها .

والكتابُ فيه علمٌ غزيرٌ، مع استطراداتٍ مفيدةٍ في اللُّغة، وبيان الغريب، والفقه المستنبط من النّصوص المستمدّة من القرآن والسُّنة النّبويّة، بعد تخريجه لها، مع ذِكْرِه لأقوال الأئمّة في الرّجال، والمذاهب الفقهيّة لمسائل عديدة.

وأمّا عملُ المحقَّق : فقد قدّم لتحقيقه للكتاب بمدخلين :

الأوّل: في تحليل مصادر ترجمة ابن دحية الكلبيّ تناول فيه ما ذكره المؤلّفُ عن نفسه، وما ذكرهُ عنه مترجمُوه، وبعض ما انتُقد عليه، وحلّل ذلك ووحّهَهُ، وقد أرحاً تفصيلَ ترجمته لتُنشرَ في كتابٍ مستقلً .

والثاني: مؤلّفات ابن دحية، وقد أطال فيها النّفَسَ جدّاً، وتناولها من جوانب علميّةٍ عدّةٍ، ممّا يُؤهّلُها بحقّ لأن تُضمّ مع سابقتها في كتاب واحد.

وإنّ أخانا الشّيخ حَمال قد حَمَّلَ الكتاب في جودة تحقيقه لـه من حوانبَ عدّةٍ أبرزُها :

ـ عنايتُه الجيّدة بالنّصّ مع ضبطه .

\_ توثيقُه للأقوال والنّصوص التي يذكرُها المصنّفُ من مصادرها الأساسيّة .

\_ اهتمامُه بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها مع بيان درجتها، والمقارنة بين المتن الذي يذكرُه المؤلِّفُ وبين المتن الذي في مصادر التّخريج.

\_ وضعُه فهارس تفصيليّة متعدّدة للكتاب ممّا يخدمُ بذلك الباحثين في دراساتهم.

وفي الختام نسألُ الله أن يُوفِّقنا وإيّاه لكلِّ ما يخدمُ دينَه الحنيف، وأن يجعل أعمالنا جميعَها خالصةً له. وصلّى اللهُ وسلّم على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه .

كتبه: د. عاصم بن عبد الله القريوتي. المدينة في ليلة العشرين من شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وعشرين للهجرة النّبويّة.

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### طليعة الكتاب

إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـا الله مـن شـرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هـادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسوله .

أمّا بعد:

فقد أنعم الباري حلّ حلالُه على خَلْقِهِ فأرسلَ إليهم رسلاً مُبشّرين ومُنذرين، وكان خاتَم رسلِه وأنبيائه سيّدُ الخلق أجمعين نبيّنا محمّد ﷺ، أرسله ربَّه للنّاس كافّة، فبلّغ الرّسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، فآمن به من كُتبت له السّعادة، وكفر من كُتبت عليه الشّقاوة، رغم ما رأوه من المعجزات الباهرات التي أيّد الله تعالى بها رسولَه ﷺ حكمة منه سبحانه ﴿لِيهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ رسولَه ﷺ وقات تلك المعجزات من دلائل صدق نبوّته ﷺ، وقد اهتم علماء الإسلام بالتّصنيف في موضوع دلائل النّبوة وأولوه عناية كبيرة، وكتابنا هذا « الآيات البيّنات فيما في أعضاء رسول الله ﷺ من وكتابنا هذا « الآيات البيّنات فيما في أعضاء رسول الله ﷺ من المعجزات » أثرٌ من تلك النّفائس النّادرة خطّه يَراعُ حافظ أندلسيً عاش حلّ حياته في المشرق العربيّ وفي مصر بالذّات وهو أبو الخطّاب ابن دحية الكليّ المتوفّى سنة ٦٣٣ هـ، و قد ألّف كتابه هذا في أخريات حياته

كما صرّح بذلك في مقدمته التي أشار فيها إلى قضية هامّة حداً وهي وجوبُ الاهتمام بالكتاب والسُّنة؛ ومن أحل ذلك صرف عنايته في مؤلفاته إلى خدمة سنته في دعوة إليها وتصنيفا فيما يتعلّق بها فها هو يقول رحمه الله : « نحمدُ الله حمداً نستعجل به مزيد قبوله ورضوانه، ونستقبلُ به حديد رَوْحِه وريْحانِه، ونتوكلُ على سَعة رحمتِه وغُفرانِه، ونبذل الوُسْعَ في خدمة النّبي الأمّي الدي أعلمنا برفع شانِه، ونستعمل ألسنتنا في مدحِه الدّال على حبه الذي هو أحدُ واجبات المرء في إيمانِه، وندخل بعظيم بركتِه ويمنِ منقبتِه في أمنِ الله وأمانِه، ونحصلُ في الدّنيا في رضاه وفي الآخرة في غرفاتِ جنانِه، ونجعل حاتمة عُمُرنا في ذِكر حاتم النّبيّين وسيّد المرسلين بما يطابق من سرّ الذّكرِ وإعلانِه، صلّى الله عليه وعلى آلِه صلاةً تمكّنه من يطابق من سرّ الذّكرِ وإعلانِه، صلّى الله عليه وعلى آلِه صلاةً تمكّنه من درجة الوسيلة في رفيع مكانِه.

أمّا بعدُ فإنّ الواحبَ الاشتغالُ بكتابِ الله المُنزَل، وبما صحّ من سنة النبيّ المُرْسَل؛ فإنّهما الأصلان اللّذان يقرّبان إلى الله تعالى بالقول والعمَل، وقد ألّفتُ في ذلك كتباً عديدة ، قطعتُ لها من العُمْر مُدّةً مديدة، رحوتُ فيها ثوابَ الله تعالى في الأخرى وما يقرب منه يومَ الزّلفى، وقد رأيتُ الآن أن أختِمَ ذلك بما خصّ الله به أعضاء رسولِه، وما مدحها به في محكم تنزيله ، وما ظهر لها من المعجزات المسندةِ الطُّرُق والرّوايات ممّا استفدتُه شرقاً وغرباً مِن ذوي الدرايات، لينفعني الله به والقارئين له في الحيا في الحيا والممات ... ».

إن هذا الكتاب روضة معارف يرى فيه القارىء علوما شتى وفوائد عدة تخلّلت فكرته الأصلية وهي الأشياء التي حص الله به أعضاء رسوله

والرّوايات كما قال ابنُ دحية في المقدّمة، ورغم ما يشعر به القارىءُ من والرّوايات كما قال ابنُ دحية في المقدّمة، ورغم ما يشعر به القارىءُ من استطراد كثير وحروج عن موضوع الكتاب قد يشتّت ذهنه أحيانا إلاّ أنّه في حقيقة الأمر وواقع الحال ينتقل من زهرة إلى زهرة ويقطف ثمرة تلو ثمرة، شأن كتب ابن دحية كلّها لا أكادُ أستثني منها شيئاً، ثمّا يدلُّك على نفسية عالم أندلسي عاش غريبا عن وطنه وأحسّ في ديار مصر بأنّه بُخس حقّه من بعض علماء زمانه، فأراد أن يُعطي كلّ ما عنده، ويشعر الآخرين أنّه صاحبُ فنون متنوّعة، ولا يُعجزه حينئذ أن يجمع ولو تلميحاً قبساتٍ من تلك العلوم ليضعها في مصنف واحد كما فعل في هذا الكتاب النفيس؛ فرحم الله الحافظ ابن دحية وأجزل له المثوبة، وحقق له ما كان يؤمّلُه ويرجوه من ربّه حلّ حلاله بهذا وأتنافي النافع والأثر النفيس، إنّه حوادٌ كريم .

ولا أنسى ختاماً أن أشكر فضيلة الشّيخ د. عاصم بن عبد الله القريوتي على ما تكرّم به عليَّ من تقريظٍ للكتاب، والأخ الباحث الزّميل عبد اللّطيف ابن محمّد الجيلاني على ما أبداهُ من ملاحظاتٍ قيّمةٍ، حعلَ اللهُ ذلك في ميزان حسناتهما، وصلّى اللهُ على محمّدٍ وآله وصحبه وسلّم .

وكتب: حَمال عَزُّون في طَيْبَة الطَّيْبَة بعد العشاء الآخرة من شهر شوّال ١٤١٩ هـ 

#### مَدُ خَلٌ

عشتُ مع ابن دحية برهةً من الزّمن أجمعُ أخبارَه وأتقصّى آثارَه، وأضعُ كلَّ شاردةٍ تتعلَّقُ به في محلِّها المناسبِ لها حتى اجتمع لدي مع مُضيّ الوقت كُنَاشٌ كبيرٌ موزَّعٌ في بطاقاتٍ وقصاصاتٍ وجُرزازاتٍ، استخرجتُها بفضل منه سبحانه من مؤلّفاته المخطوطةِ والمطبوعةِ ومصادرِ ترجمته الكثيرة، ومن غير ذلك الشّيءُ الكثيرُ ، وانعقد العزمُ على أن تكون دراسة المؤلّف وما يتعلّقُ برَجمته في تحقيقي لكتابه هذا « الآياتُ البيّنات فيما في أعضاءِ رسُول الله ﷺ مِن المعجزات » ، غير أنّ ضخامة المادة واشتغالي بإعدادِ رسالة الدّكتوراه حالَ دون تحقيق ذلك ، فاقترحَ بعضُ الفضلاء باعدادِ رسالة الدّكتوراه حالَ دون تحقيق ذلك ، فاقترحَ بعضُ الفضلاء أحسنَ الله إليهم - أن تُفرد الدِّراسةُ بكتابٍ مستقلٌ يجمعُ حياته وآثارَه، فوقع منّي اقتراحهُم موقعاً حسناً، وصادف قَبولاً وارتياحاً، ورأيتُ حينه أن أقتصر على أمرين مهمّين :

أحدُهما : مدخلٌ أتناولُ فيه بالتّحليل المصادر التي تعرّضت لابن دحية بالتّرجمة .

والثَّاني : تراثُه العلميُّ المتمثِّلُ في مؤلَّفاته .

## أوّلاً

#### مَدْخَلٌ إلى مَصادرِ تَرجمةِ ابن دِحْيَةَ الكَلْبيّ

يُعتبرُ ما يكتبُه العلماءُ عن أنفسهم أهم مصدرٍ تُعرف به حياتُهم العلميّة وأطوارُها وما يتعلَّقُ بها من اسمٍ ونسب وكنية وولادةٍ ورحلات وشيوخ ومؤلّفات وغير ذلك من أمور لها صلة وثيقة بالعَلَم.

يلي ذلك ما يُدوِّنُه تلامينُهم خصوصاً من حظيَ منهم بملازمة شيخِه مدّةً طويلةً تعرّف من خلالها عن كشب على جوانب كشيرةٍ من حياته العلمية والأحرى إذا كان التّلميذُ ابناً للمترجم أو قريباً له.

وبعد هذا تأتي تراجمُ المعاصرين للعَلَمِ أو المتأخّرين عنه قليلاً ولا تخلُو هي الأحرى من بيان حوانبَ مهمّةٍ قد تُغفلُها المصادرُ السّابقةُ.

لقد تحدّث ابن دحية عن نفسه كثيراً وترك لنا مادّة قيّمة بمكن الاستفادة منها في دراسة حياته العلميّة وكشف جوانب مهمّة منها أغفلتها كتب التراجم، ومصنّفاته المتبقيّة حير شاهد على هذا؛ فقد ملاها حديثاً عن شُيوخه ومُؤلّفاته ورحلاته ومرويّاته وأشعاره وآرائه في شـتى المسائل، إلى غير ذلك من أمور لها صلة وثيقة به، بحيث يمكن تكوين معالم واضحة عن حياة ابن دحية وشخصيّته العلميّة مِن خلال تلك العناصر التي تُكوّن

في بحموعها ترجمةً ذاتيةً لها قيمتُها في بحال البحث العلميّ والدِّراسة الدّقيقة لحياة عَلَم أقلُّ ما يُقال أنَّه أثار ضجَّةً في عصره جعلت أهلَ العلم ينقسمُون نحوَه إلى معجبٍ يُشيد بعلمِه ومكانتِه، ومُنتقدٍ يَرميه في الصَّميــم ويـأبي أن يعترفَ له بفضلِ أو يشهدَ له بعلم، غير أنّ ابن دحية يمضي قُدُما لا يَلـوي على أحدٍ؛ فدرّسَ وألَّفَ، وجرّحَ وعدَّل، وصالَ وجَــال، وأكــثر التّرحــال، وجالس الرِّجال، انطلق من الأندلس ومرَّ بحواضـر العـالم الإســـلاميّ مفيـــداً ومستفيداً حتَّى وصل إلى المشرق، ورأى مِن أهـل العلـم مَن رأى، ورَوى مِن كتبهم ما رَوى، مع الحرص على علوِّ الإسناد، والأخذِ من أفواه المشايخ من المحدِّثين وغيرِهم، إلى أن وضعَ عَصا التَّسيار في دار الكِنانــة، في القاهرة إحدى أشهر مُدن العلم والحضارة، وقد لقى فيها كلَّ تَرْحَابٍ وأقبلَ عليه أُولُوا الأمر من أصحاب الدُّولة الأيُّوبية وعلى رأسهم الملكُ العادِلُ الذي استأدبه لوليٌّ عهده الملك الكامل؛ فمضى هذا مع ابن دحية طالباً للعلم مستفيدا للأدب، وترعرعَ محبًّا للحديثِ على وجمه الخُصوص لأنَّه رضعةُ من عالمٍ شُغف بهذا العلم وأحبَّه حُبًّا جمًّا، وتمرُّ الأيَّامُ وتزيـدُ مكانةُ ابن دحية في بلاطِ الملك الكامل حتَّى بلغ به الأمرُ أن يُسوِّيَ له المَدَاسَ كما ذكر ذلك المؤرِّحون، بـل بنـي لـه دارَ الحديث المشـهورة بـين القصرين وجعله شيخُها القائمُ بتدريس الحديث فيها، وفي القاهرة كتب ابنُ دحية أغلبَ مؤلَّفاته وأهداها إلى وليِّ نعمته وأشاد فيها بفضله عليه، تلك المؤلَّفاتُ التي تُعتبر مصدراً مُهمَّا في دراســة حيــاة ابـن دحيــة، ومَرْتَعــأ خُصْبًا لكتابةِ دراسةٍ دقيقةٍ عن هذا العَلَمِ الغريبِ رحمه الله رحمةُ واسعةً.

يأتي بعد هذا المصدر المهم كتب التراجم التي تناولت ابن دحية بالترجمة وهي كثيرة حدًا وإن كان في بعضها نقل متكرر ليس فيه نقد أو تمحيص، أو إضافة شيء حديد يتعلق بالترجمة، كما أنها متنوعة تنوع مؤلّفيها؛ فمنها مصادر مغربية أندلسية وأخرى مشرقية.

إِنَّ أَقَدَمَ مَصَدَرِ تَنْبَاوَلَ ابِّنَ دَحَيَّةَ بِالنَّرَجِمَّةَ يَعْبُودُ إِلَى القَّرَنَ السَّابِع ـ عصر المؤلِّف ـ، إذ ترجمَ له ابنُ الدّبيشيِّ(١) (٥٥٨ ـ ٦٣٧هـ) الذي التقى بابن دحية وعلَّق عنه شيئاً لم يُفصح عنه، وتميّزتُ التّرجمةُ بالإيجاز وفيها ذُكُرَ ابنُ الدّبيثيّ اسمَ ابن دحية ونسبَه وهو عمرُ بن حسن بن على بن محمّد بن فَرْح الكلبيّ ابنُ دحية أبو الخطّاب سِبْطُ أبي عبـد الله ابـن أبـي البَسَّام العَلَويِّ، كان يُسمِّي نفسَهُ ذا النَّسبين بين دحية والحسين، وهذه التَّسميةَ الَّتِي عَزاها ابنُ الدِّبيثيُّ له ظاهرةٌ جدًّا في مؤلَّفاتِ ابن دحية لا تكادُ تخلو من عبارة: «قال ذو النّسيين »، وذلك إثر آيةٍ أو حديثٍ أو كالام يُريدُ ابنُ دحية شرحَه أو التّعليقَ عليه، ثمّ ذكر ابنُ الدّيبشيّ أنَّه من أهل سبتة وأنّه كان قاضياً بدانية إحدى مدن الأندلس الشهيرة، لكنّه لم يجزم بالأخير بل أورده على سبيل الظّن، ثمّ أثنى على معرفة ابن دحية بعلم النَّحو واللُّغة وذلك ظاهرٌ حدًّا في أسلوبه الأدبيُّ بحيث أكثر من استعمال المحسِّنات البلاغية في تواليف كالسَّجع وغيره، ولعلَّ ابنَ الدّبيثيّ عاين شخصياً هذه المعرفة بالنَّحو واللُّغة حين قُدِّر له الالتقاءُ بــابن دحيــة وسمــاعُ كلامِه وشيءٍ مِن دُروسه، كما ذكرَ أنَّ له بعلم الحديثِ أنْساً إشارةً منه

<sup>(</sup>١) تصحّف في لسان الميزان ٢٩٨/٤ إلى : ابن النّرسي .

إلى تذوُّق ابن دحية لهذا العلم الذي كان جلّ تخصُّصِـه فيه، ثـمّ نقـل ابـنُ الدّبيثيّ عن ابن دحية قوله: إنّه حفظ صحيح مسلم جميعَه وقرأه على بعض شيوخ المغرب مِن حفظِه، وكأنّ ابنَ الدّبيثيّ استبعدَ صحّةَ ذلك ولذا أردفَ قولَهُ بأنّ ابن دحية كان يدَّعي أشياءَ كثيرةً لكنّه لم يُفصح سوى عن قضية حفظه لصحيح مسلم، بعد هذا تطرّق إلى شيء من رحلات ابن دحية وأنَّه حبجٌ ورحل إلى الشَّام والعراق وأصبهان فسمع في الأحيرة مُعجم الطّبراني من الصّيدلاني، وبنيسابُور صحيح مسلم من أصحاب الفُراويّ، وبواسط مسندَ الإمام أحمد من أبي الفتح المندائيّ، وهذه الكتبُ كان يَرويها ابنُ دحية بأسانيدَ له معلومةٍ أكثرَ من ذِكْرهَــا في مُؤلَّفاتـه، ثــمّ أحبرَ ابنُ الدّبيثيّ عن نفسِه أنّه علَّقَ عن ابن دحية شيئاً، هكذا قال دون أن يُفصح لنا عن طبيعة هذا الذي علَّقَهُ وكتبَهُ عن ابـن دحيـة، وختـمَ التَّرجمــةَ بصيرورة ابن دحيةً إلى دمشق ثمّ إلى مصر ، والتحقّ في هذه بأمرائها \_ يقصدُ الأيّوبيّين \_، ولم يكن الثّناءُ عليه جميلاً (١)، إشارةً منه إلى رأيه فيه رغم أنَّه أخبر قبل ذلك بكونه علَّق شيئاً عن ابن دحية، وهو ما فعـل ذلـك إلا لأنه أهل أن يُعلَّق عنه.

إنّ هذه التّرجمة على وحازتها جمعت أصولَ التّرجمة من اسمٍ ونسببٍ وكنيةٍ ورحلاتٍ ومسموعاتٍ، وخلت كما هو ظاهرٌ عن ذِكْرِ مؤلّفات

<sup>(</sup>۱) انظر المختصر المحتاجُ إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمّد بن سعيد بن محمّد ابن الدّبيثيّ انتقاء الحافظ الذّهبي ٩٩/٣ - ١٠٠٠. وهو في تاريخ ابن الدّبيثيّ الكتاب الأصل ل١٩٤٠ - نسخة باريس رقم: ٩٩/٢٥ كما ذكر ذلك محقّقُ سير أعلام النبلاء ٣٨٩/٢٢.

ابن دحية، رغم أنّ ابن الدّبيثيّ كتب تاريخَه هذا قبل سنة ٦٣٧هـ أو فيها على أبعدِ تقديرٍ، وابنُ دحية حينها قد مضى إلى ربّه منذ أربع سنوات وترك مؤلّفات كثيرةً لم يقف عليها فيما يظهرُ ابنُ الدّبيشيّ. ثمّ إنّ ابنَ الدّبيثيّ لم يُحدّد لنا المكان الذي التقى فيه بابن دحية ولا الزّمان الذي رآه فيه، وإخالُ اللّقاءَ كان في بغداد أو في واسط أثناء رحلة ابن دحية إليهما باعتبار أنّ تاريخ ابنُ الدّبيثيّ هو ذيلٌ على التّاريخ المُذَيّل لابن السّمْعانيّ على تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ.

بعد ابن الدّبيثيّ بحدُ عالِما آخر عاصر ابن دحية وهو الحافظُ أبو عبد الله محمّد بن محمود البغداديُّ المعروفُ بابن النّحّار (٧٨ه – ٣٤٣هـ) الذي التقى بابن دحية وكتب عنه، وتميّزت التَّرجمة بالطُّول نسبياً، وكان أسلوبُه فيها لاذِعاً ونقدُه حادًا للغاية، استهلّها ببيان نسب ابن دحية مُضيفاً على ابن الدّبيشيّ بعد «ابن فَرْح»: «ابن خَلف بن قومِس بن مَرْلاَل(۱) بن مَلال بن أحمد بن دِحية بن خُلفة الكليّ، من أهل مُنُورَقَة (٢) مِن بلاد الأندلس، ونقلَ عن ابن دحية أنّه يُسَمّى عبدُ الله وتُسمّى أمّه أمّة الرّحمن بنت أبي عبد الله محمّد بن أبي البَسّام ورفع النسبَ إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا كان يكتبُ بخطّه: ذو النسبَيْنِ ابنُ دحية والحُسَيْنِ، ثمّ ذكرَ ابنُ النّحّار قدومَه بغدادَ عليهم دون النسبَيْنِ ابنُ دحية والحُسَيْنِ، ثمّ ذكرَ ابنُ النّحّار قدومَه بغدادَ عليهم دون

<sup>(</sup>١) في الأصل: يزلال ، والتَّصويبُ من مصادر التَّرجمة الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها ياقوت في معجم البلدان وأضاف أنّها حزيرةً عامرةً في شرقيّ الأندلس قـرب مَيُورَقَة، وحتّى لا يقع الاشتباهُ بينهما بيّن أنّ الأولى بالنّون والأخرى بالياء.

أَن يُحَدُّدَ لنا سنةَ قُدومِه، كما ذكرَ أنَّه أملي مِن حفظه، وكتبُوا عنه، وأخبرهم ابنُ دحية أنَّه سمع من ابن الجـوزي(١)، ويُضيـفُ مِـن شـيوخه أبـا سعد ابن الصَّفَّار ومنصوراً الفراويُّ والْمؤيَّدَ الطُّوسيُّ في آخرين، وحصَّلَ الأصول، وهو يُشيرُ بذلك إلى ما عُرف به ابنُ دحية من نَهْمَةٍ في تحصيل الكتب والأجزاء، ثم ذكر سماعَة لكتاب الصِّلة من ابن بَشْكُوال ومن جماعةٍ أخرى بالأندلس، ثمّ بدأ ابنُّ النّجّار يَرمي سهامَ النّقد اللاّذع فأحسر أنَّه رأى النَّاسَ مُجمعين على كذبه وضَعفه وادِّعائه لقاءَ مَن لم يلقَهُ وسمــاعَ ما لم يسمعه، دون أن يُحدِّد لنا ابنُ النَّجَّارِ أصحابَ هــذا الإجمـاع الْمَدَّعـي حتّى يُنظر هل إجماعُهم حجّةً في وَصْمِ الرّجل بـالكذب والضّعف وادّعـاء اللَّقاء والسَّماع ممَّن لم يلقهُم أو يسمع منهم، ثـمَّ ذكر ابنُ النَّجَّارِ أنَّ أماراتِ تلك التّهم لائحة على كلامِه بحيث كان القلبُ يأبي سماعَ كلامِه، ويشهدُ ببطلان قوله، ولسنا ندري طبيعةَ هذا القول الذي سمعُـوه من ابن دحية حتى يُعرض على ميزان النقد والتمحيص، ولعلَّ ابنَ دحية جلس عندهم في مجلس التّحديث وجعلَ يقول: أخبرنا فلان وفلان وفـــلان، وهــو يقصدُ بالإحبار الإجازة شأنَ المغاربة والأندلسيّين في إطلاق ذا على ذا، فاتُّهمُوه عندئذِ بالكذب رغم أنَّه ملهبٌّ معروفٌ، وإحمالهم صادفُوا من الرّجل اعتداداً بالنّفس فحسبوه تكبُّراً، ورأوا منه حِرْصاً على السَّماع من شيوخ الرّواية والتّلهّف على تحصيل الكتـب والأجـزاء و لم يـروا منـه كشيرَ عبادةٍ فحسبُوه تهاوناً في الدِّين، وسمعُوا كثرةَ كلامه في الجرح والتُّعديل

<sup>(</sup>١) وابنُ النَّحَّارِ بُعدٌ أيضا في تلاميذ ابن الجوزي .

فاعتبروه خُبثاً في اللَّسان ووقيعةً في السَّلف، وإن تعجب فاعجب لكلام ابن النَّجار حيث يقول في وصف ابـن دحيـة: «كـان حافظاً مـاهراً عالمـاً بقيُّود الحديث، فصيحَ العبارة، تامَّ المعرفة بالنَّحو واللُّغة، وكان ظاهريٌّ المذهب، كثيرَ الوقيعة في السَّلف، حبيثَ اللَّسان، أحمق شديدَ الكِبْر، قليـلَ النَّظر في الأمور الدّينيَّة، متهاوناً في دينه »، فهم لا ينقمون عليه في علم بــل يشهدُون له بحفظ الحديث ومعرفته والتّمهُّر فيه، مع الفصاحة والمعرفة التَّامَّة باللُّغة والنَّحو، وهذا ما يفسُّر لنا قولَ ابن النَّجَّار فيما سلف: «قلم علينا بغداد وأملى من حفظه، وكتبنا عنه »، لكن ينقمون عليه سوءًا في الأخلاق، وطيشاً في الكلام، واحتقاراً للمخالف، لم تصبر معه نفوسُهم، ولم تتحمّل منه ذلك، شأنَ كثير مـن العلمـاء آتـاهـم اللهُ علمـاً و لم يُرزقُـوا حُسناً في الأحلاق ولباقةً في التّعامل، وما أوجب ذلك طرحاً لهم في الرَّواية، ولا وَصْماً لهم بالكذب، ولك أن تتخيّل عالماً كابن النّحّار لا يُقيم له ابنُ دحية وزناً ـ وكثيراً ما كان يفعلُ ذلك مع مَـن لا يعرفُه ـ ، كيـف سيكون موقفُه من تلك المعاملة وهو عالمٌ له وزنُّه، وناقدٌ له ثقلُه، ومؤلِّف له في بغداد مكانته، لا شكَّ أنَّه سيطرحُ هذا الرَّجلَ الغريبَ عليهم القادم من أقصى الدُّنيا مِن ربوغ الأندلس وهو يدّعي علوماً بين أقران لم يُقم لهـم وزناً ولم يعترف لهم بفضلٍ، وعلى كلِّ حالٍ يبقى هذا رأيُ ابن النَّجَّار في ابن دحية وهو كلامُ قرينِ في قرينـه، شـهدَ لـه بـالعلم والحفـظ مـن ناحيـة واتَّهمه في الخُّلق من ناحياً، بل جاوز ذلك إلى اتُّهامه بالكذب، وأورد شاهداً على هذه التهمة ما حكاه عن صديقه إبراهيم السَّنْهُوريّ الحدِّث صاحب الرّحلة إلى البلاد أنّه دخل بلاد الأندلس، وذكر لمشايخها وعلمائها أنّ ابنَ دحية يَدّعي أنّه قرأ على جماعةٍ من الشّيوخ القُدماء، فأنكروا ذلك وأبطلوه وقالوا: لم يلق هؤلاء ولا أدركهم وإنّما اشتغل بالطّلب أخيراً، وليس نسبُه بصحيح ودحية لم يُعقب، فكتب السّنهوريُّ محضراً وأخذ خطوطَهم فيه بذلك، وقدم به ديارَ مصر، فعلم ابنُ دحية بذلك فاشتكاه إلى السُّلطان وقال: هذا يأخذُ عِرْضي ويُؤذيني، فأمر السّلطان بالقبض عليه، وضُرب وأشهر على حمارٍ، وأخرج من ديار مصر، وأخذ ابنُ دحية المحضر وخرقه.

إنّ صاحبَ هذه القصّة هو أبو إسحاق إبراهيم بن خلف بن منصور الغسّانيُّ السَّنْهُورِيُّ (٧٣٥ - ٢٠٠هـ) معاصرٌ لابن دحية، ويذكر ابنُ المُسْتَوْفِي أنّه كانت فيه جرأةٌ وسوءُ أخلاق (١١)، وإخالُ هذه الجرأةَ حملته على أن يتكلّف الاشتغال بأمر ابن دحية والاهتمام به والسّعي في كتابة محضر من علماء الأندلس كما يقول هو وإلاّ فلم يُسَمِّ واحداً منهم حتّى ينظر فيه النّاظرون بعين الدقّة والتمحيص، ثم إنّ في المحضر المزعوم أنّ ابن دحية اشتغل بالطّلب أخيراً، وما ذا في ذا؟ فكم من عالم فتح الله عليه في أقصر مدّة وأوجز فترة، ورزقة فطنةً وذكاءً وحفظاً وبديهة جعلته يستوعبُ العلم في زمن يسير وأمد قصير، ثمّ إنّ أرضَ الأندلس واسعة الأطراف شاسعة المساحة، والرّجل رُزق حبّ الرّحلة والحرص على سماع العلم من أفواه الرّجال، وإلاّ فمِن أين له تلك الرّواياتُ التي يحدّثُ بها عن شيوخه مع تحديد أسمائهم وتحليتهم بألقاب علمية تدلُّ على معرفةٍ صادقةٍ من ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ إربل ١/٢٥٦.

دحية لهم، بل إنَّه يُضيف على ذلك تحديدَ زمنَ لقائه بهم ومكــانَ حصـول الأحد عنهم، فما حيلتُنا في محدِّثٍ يقول مراراً: حدَّثنا المحدِّثُ العَـدْلُ أبو القاسم بن بَشْكُوال قراءةً منّى عليه بمدينة قرطبة ...، أو يقول: حدَّثني به ـ أي جامع ابن وهب ـ بالجامع الأعظم بقرطبة شيخُنا المحدِّثُ العَدْلُ مؤرِّخُ الأندلس أبو القاسم خَلَفُ بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاريُّ في شهر صفر سنة أربع وسبعين وخمسمائة ...، أو يقول: حدَّثني شيوحي بحراسان مجدُ الدِّين مفتى الفِرَق أبو سعد بن الصَّفَّار بمدرستِه بشَاذِيَاخ والزَّاهِدُ أبو الحسن الشُّعْرِيُّ قراءةً منَّى عليه بمسجد المطرّز بنيسابور والعَـدْلُ تـاجُ الدّين أبـو القاسـم الفُــرَاويُّ قــراءةً منّــي عليه أيضا، إنَّه يحدُّد أسماءَ شيوخه بدقَّةٍ متناهيةٍ، وزمنَ حــدوثِ الرَّواية ومكانَه، بألفاظٍ وصيغ فحمةٍ قد يستهولُها بعضُهم، أمَّا قدماءُ الشّيوخ المشار إليهم في قصّة السَّنْهُوريّ فمن المحتمل حدّا أن يكون ابنُ دحيـة روى عنهـم إحـازةً وأطلق على تلـك الإحـازة صيغـةُ الإحبـار التي تُوهم حدوثَ اللُّقاء والسَّماع؛ لــذا اعتبر هـذا بعضُ العلمـاء تدليسـاً كالحافظ الذَّهبيّ وغيره. وقد نقل هذه القصّة أيضاً ابنُ المستوفي وشكّك في نقل السُّنْهُوريّ له فقال: « وحرت بينه وبين ذي النّسبين أبي الخطّاب عمرَ بن الحسن حالةً أحد لها وشُهِّر؛ وضُرب بالدُّرَّةِ وأرانا موضعَ أثر الضَّرْبِ برأسه، وذلك أنه - فيما زعم - أحد محضراً من المغاربة أن ذا النسبين كذَّابٌ أو نحوُه، ثمّ ورد الإسكندريّة فعلم به ذو النّسيين، فأحال(١) عليه في

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، وإحاله : فاحتال .

أخذ المحضر منه ورفعه إلى سُلطانها، ففُعل به ما حدّثنا به »(١).

وذكر المقريزيُّ في ترجمته للسَّنهُورِي أنه « دخل إلى بلاد المشرق مراراً، وقدم بغداد ونيسابور وأصبهان وشيراز وحلب، وعبر إلى الأندلس فقدم إشبيلية سنة ثلاث وستمائة، وكان ينتحلُ مذهب الفقيه أبي محمّد علي بن أحمد بن حَزْم، ولمّا نزل مصر تكلّم في الحافظ أبي الخطّاب عمر بن دحية، فشكاة إلى السُّلطان الملك الكامل محمّد بن العادل أبي بكر بن أيوب، فضربه بالسياط، وطوّف به على جمل وأحرجه من ديار مصر ».

ثم نقل عن ابن عساكر قولَه : « وكان يشتغلُ في كلِّ علم والغالبُ عليه فسادُ الذَّهن لم ينجحْ طلبُه في شيء من ذلك. وكان مُتَسَمِّحاً فيما يفعلُه ويرويه عمّن لقيهُ، وكان أوّل أمره حين قدمَ دمشقَ ذكرَ أنّه ينتسبُ إلى بني مازن، ثمّ انتسبَ إلى غَسَّان، ووردت معه إجازةٌ أخذَها من بلاد المشرق مَنْ وقف عليها علمَ ما ذكرتُه عنه مِن التّحليط » .

ونقل عن أبي الحسن ابن القطّان قولَه : « ظهر في حديثه عن نفسه تجازفٌ واضطرابٌ وكذبٌ زَهَّدَ فيه » .

قال المقريزيُّ : « ولمّا ضُرب طِيفَ به إلى أن انتهى إلى منزل ابن دحية، فلمّا سمع ـ أي ابن دحية ـ النّداءَ عليه حرجَ إليه وألقى عليه ثوبَه وكلّم فيه السُّلطان، فخرج أمرُه بالخروج عن الدِّيار المصريّة، فتوجّه نحو العراق ثمّ دخل بلادَ العجم، وتوفّي هناك في حُدود عشرين وستّمائة

<sup>(</sup>١) تاريخ إربل ١/٨٥٧.

# على ما بلغني، وأنا أبرأ إلى الله من عُهدته، وما تجرّاً عليه من قبيح فعلته، وما تجرّاً عليه من قبيح فعلته (١)، والحسدُ داءٌ لا دواءَ له »(١).

أمّا كونُ نسبه ليس صحيحاً وأنّ دحية بن خليفة الكلبيّ الصحابيّ لم يُعقب فهذا ردّه بعضُ العلماء وذهبُوا إلى صحّة نسبه وأنّ دحية الكلبيّ رضي الله عنه أعقب. وابنُ دحية رحمه الله كان مُصرّاً على انتسابه للحسين من جهة أمّه ولدحية الكلبيّ من جهة أبيه فكان يكتب في كلّ مُؤلّفاته: ذو النسبين، لا يتأخّرُ عن ذلك إطلاقاً، وفي ذلك إشارةٌ منه إلى اقتناعه التّامّ بصحّة نسبه هذا الذي انتقده من انتقد.

ثمّ نقل ابنُ النّحّارِ عن أبي المحاسن محمّد بن نصرِ المعروف بابن عُنينِ المتوفّى سنة ٦٣٠هـ و كان هجّاءً قليلَ الدِّين (٢) ـ بيتين من الشّعر يهجُو فيهما ابنَ دحية ويطعنُ في نسبه:

دحية لم يُعقِب فلِم تعتري إليه بالبهتان والإفسك ما صحَّ عند النّاس شيءٌ سوَى أنّك مِن كَلْب بلا شَكَّ ومن الزّيادات التي أضافها ابنُ النّجّار ما ذكره عن الحافظ أبي الحسن علي بن المفضّل المقدسي الإسكندراني المالكي (٤٤٥ - ٢١١هـ) من قوله: «كنّا يوماً بحضرة السّلطان في بحلس عام وهناك ابنُ دحية، فسالني السّلطان عن حديث فذكرتُه له، فقال لي: مَن رواهُ؟ فلم يحضُرني إسنادُه السّلطانُ عن حديثٍ فذكرتُه له، فقال لي: مَن رواهُ؟ فلم يحضُرني إسنادُه

<sup>(</sup>١) وهي كلائمه في ابن دحية واتّهامُه بالكذب وغير ذلك تمّا سبق.

<sup>(</sup>٢) المقفّى الكبير ١٤٩/١ ـ ١٥١ للمقريزيّ .

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء ٣٦٣/٢٢ .

وانفصلنا، فاجتمع بي ابنُ دحية وقال لي: يا فقيه، لمّا سألك السُّلطانُ عن إسناد ذاك الحديث لِمَ لَمْ تذكر له أيَّ إسنادٍ شئت؟ فإنّه ومَن حضر بحلسَهُ لا يعلمُون هل هو صحيحٌ أم لا ؟ وكنتَ قد ربحتَ قولَك: لا أعلمُ، وعظمت في عينه، قال: فعلمتُ أنّه جريءٌ على الكذب ».

وهذه إن صحّت فهي زلّة كبيرة من ابن دحية كيف يقترحُ هذا الاقتراحَ الباطلَ على ابن المفضّل من أجل التّقرُّب إلى ذاك السُّلطان، وكمان الواحبُ أن يُثنيَ على تحفُّظِه وقولِه: لا أعلم، إذ هي سمةُ العلماء الأتقياء إذا جهل أحدُهم شيئاً لم يأنف أن يقول: لا أدري، لكن كيف يستسيغُ ابنُ دحية \_ في منطق هذه القصّة \_ أن يُعطي مثلَ هذه الفرصةَ لأحد أقرانه ومُنافسيه فيخبرَهُ بهذه القارعةِ التي قد تفقدُه مكانتَـه العلميّة فيما إذا بلخ الخبرُ السّلطان، حاصّةً وأنّ أعداءَهُ في مصر كثيرٌ والحاقدين عليه يـ تربّصُون به الدُّوائر، ويَرتقبُون أدني فرصةٍ تقعُ لهم للحَطِّ عليه والتَّشنيع، ثـمُّ ألا يحتملُ أنَّ ابنَ دحية أرادَ أن يختبر صِدْقَ هذا العالِم وورعَه وتقواهُ فسأله سؤالَ مختبر يبتغي تمييزَ حالِه. ثمّ إنّ السّلطان إنّما سأل ابنَ المفضّل عمّن رَوى ذاك الحديث ويعني بسؤاله مَن أخرجه من أئمّة الحديث أهو البخاريّ مثلاً أم مسلم أم غيرُهما رغبةً منه في الاطمئنان على صحّبه وثبوتِه عن النِّي ﷺ، فكان الجوابُ ـ كما في سياق القصّة ـ ألاّ يحضر على بن المفضّل إسنادُ الحديثِ فيقترح عليه ابنُ دحية فيما بعــدُ أن يذكر أيَّ إسنادٍ شاءً، وهل طلبَ منهم الملكُ إسناداً ؟ وهم في عصرِ انقطعت فيه الرّواية ودُوِّنت فيه المصنّفات، فغايةُ ما سأل عنه مخرِّجَ الحديث فقط، فأيُّ حديث هذا الذي خفي على ذَيْنِ الحافظين حتّى لم يستحضرًا مَن أخرجه من أئمّة هـذا

الشَّأن. ثمَّ إنَّ ابن دحية معروفٌ بتشدُّده في رواية الأحماديث الضَّعيفة والموضوعة وكان ينأى باللائمة على كبار العلماء كابن عبد البر وابن العربي والسُّلفي في أحاديث رووها لم تصحُّ أو لم يبيّنوا درجتُها، وكتبُّه حيرُ شاهدٍ على ما نقول؛ فكم حنّر من مغبّة الكذب على النّبيّ على النّبيّ على وكثيراً ما يورد قولَه ﷺ: « من حدّث عنّي بحديث يـرى أنّـه كـذبُّ فهـو أحدُ الكاذبين »، ثمّ يأتي بعد هذا ويقترحُ على عالم حافظ تلك القاصمة التي أستبعدُ وقوعَها من ابن دحية رحمه الله، ثمَّ أين حوابُ ابن المفضَّل له؛ هلا انتهرهُ أو حذَّرهُ أو بيَّنَ له أنَّ ما ذَكَرَ غيرُ جائزِ شرعاً، فالقصَّةُ تسكت عن ذا إطلاقاً وتكتفي فقط بذِكْرِ نتيجةٍ حرج بها عليٌّ بن المفضّل إثرَ تلك المحاورة التي حرت بينهما وهي علمُه وتيقُّنه بجرأة ابن دحية على الكذب! ثمّ ما بال السُّلطان وهو في مجلس علمٍ ضمَّ بين حنباته علماء وحفّاظا يكتفي بسؤال ابن المفضل فقط دون سائر العلماء رغم أن المقام يقتضى طرحَ السُّؤال على الجميع ومعرفة رأي غير واحدٍ منهـم؛ فكـلُّ هــذا يجعـلُ الشَّكُّ يحومُ حولَ ثبوتِ هذه القصّة وصحَّتِها.

ثم رأيتُ ابنَ سيّد النّاس في « أجوبته » أورد القصّة مختصرة وبسياق مختلف قليلاً عمّا قبلُ وشكّك في صحّتها، والملفِتُ للانتباه ما ذكره من ملابساتِ القصّة حيث إنّ صفي الدّين أبا محمّد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر الوزير (٤٨٥ - ٢٢٢هم) وكانت بينه وبين ابن دحية عداوة للّا رآه مَحْظِيّا جدّا عند السُّلطان الكامل فكان أن بني هذا الوزيرُ مدرسة للمالكيّة واستقدم لها علي بن المفضّل المقدسي مزاحمة لابن دحية ودَحْضاً له عند الكامل ، وفي هذا كلّه يقول ابنُ سيّد النّاس :

«كان أبو الخطّاب قد نال من الملك الكامل أرفع حَظْوَة، لا تكادُ تُحلُّ لابي الخطّاب إذا دخل عليه حَبْوة، فبلغ في دولته كلَّ الاقتراح، وامتزج كلَّ منهما بالآخر امتزاج الماء بالرَّاح، حتى خُصَّ أكابرُ دولته من ذلك بالدّاء السدّويّ، وغص الصّفيُّ ابن شكر بصفاء مورد ذلك الودِّ الرّوِيّ، فعالج كلَّ العلاج ليفسد ذلك الامتزاج، فكان في سعيه ذلك أن بنى مدرسة لمذهب مالكِ واستقدم لها الحافظ أبا الحسن ابن المقدسي ليُزاحم ابنَ دحية به، ويدحضه عند الملك الكامل في منصبه، فلم يتهيّأ ذلك له، ولا زحزحة عن تلك المنزلة، وكانت تقعُ في ذلك من ابن المقدسيّ فيه أمُور، ونفثاتُ مصدُور، يشيعُها من أصحاب أبي الحسن من يعرف ومن لا يعرف، ويُذيعُها من تُنكرُ منهم ومن تَعرف، وربّما زادَ فيها السّامعُ حين أدّى، وأتى من حيث لا يشعرُ شيئاً إذّا، وإنّما وصلت إليه مُرسلَة، ونُقلت إلينا بحملة لا مفصّلة، لا يُعوّلُ عليها في حَرْح، ولا يُستندُ اليها في قَدْح، وإخالُ من ذلك حديثُ المغرب(۱).

وذكرَ لي بعضُ شيوخنا أنّ ابن المقدسيّ قــال لأبــي الخطّـاب: سألين الليومَ الملكُ الكاملُ عن حديثٍ لم أقم إسنادَه فوجمتُ لذلك، فقال له: هــلاّ قلتَ: رواهُ مالكٌ عن نافع عن ابن عمر؛ فإنّ أحداً لا يعرفُ ما تقولُ.

وبعيدٌ جدّاً أَنْ يَفُوهُ أَحدٌ لَمُناصِبِه، عَا يَقدحُ فِي مَناصِبِه، أَو أَنْ يَـدُلُّ عَن عَورِتِه، مَن تصدّى لتنبُّع عثرتِه .

<sup>(</sup>١) وذلك أنّ ابنَ أيبك سأل ابنَ سيّد النّاس عن حقيقة ما قيل من وضع ابن دحية حديثاً في قصر صلاة المغرب.

وقد أخبرني كمالُ الدِّين محمَّدُ بن يحيى الهمدانيّ فيما قرأتُ عليه بجزءٍ من حديثه سمعه منه: ولم يكن أبو الخطّاب في أنفُس من أدركناهُ إلاّ كالمُروكِ خطابُه ، المنبوذِ خطوُه وصوابُه.

وليس ذلك فيما أظنُّ إلاَّ من بقيّة تلك الآثار، واللهُ يسنزلُ الجميعَ بعفوه في الإيراد والإصدار »(١).

ومن الإضافات التي زادها ابنُ النّجّار دخـولَ ابـن دحيـة ديـار مصـر وسكنّهُ بالقاهرة، ومصادفته قبولاً من السّلطان الملك الكامل، وقال: سمعتُ من يذكرُ أنّه كان يُسَوِّي له المَدَاسَ (٢) حين يقومُ.

ثمّ ذكر أنّه تُوفّي بالقاهرة في ليلة رابع عشر ربيع الأوّل من سنة ثلاثٍ وثلاثين وستّمائة، وقد نيّف على الثّمانين، وكان يخضبُ بالسَّواد(١) قدّس الله روحَه(١).

والحاصلُ أنّ ترجمة ابن النجّار لابن دحية لم تخلُ من إضافاتٍ مهمّةٍ، وهي أوّلُ ترجمةٍ اشتدّ فيها الطّعنُ على ابن دحية والكلام فيه مع الاعتراف له في الوقت نفسه بالعلم والحفظ والفصاحة، وهي تمشّل وجهة نظر عالم معاصر لابن دحية.

<sup>(</sup>١) أحوبة ابن سيّد النّاس ص ٢٤٩ ـ • ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : الملابس ، والصُّواب المثبت كما في مصادر ترجمته الكثيرة.

<sup>(</sup>٣) الخضابُ بالسُّواد ورد النُّهيُّ عنه في السُّنة النَّبويَّة .

<sup>(</sup>٤) انظر المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النحّار ـ انتقاء ابن الدّمياطي ص ٢٠٥ ــ ٢٠٩،

يلي ابن النجّار ممن عاصر ابن دحية الحافظ الكبير أبو بكر محمّد ابن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة (٥٧٩ – ٢٦٩هـ) فقد ترجم له في كتابه «تكملة الإكمال» ولم يُقَدَّر له الالتقاء به لا في بغداد ولا في مصر وقد صرّح بهذا فقال: «وكان ببغداد ولم يُقدَّر لقاؤه، ودخلت مصر وهو بها ولم ألقه في سنة أربع عشرة »(١)، وهذه السَّنة كان ابن دحية بلغ فيها من العمر ثمانية وستين عاماً وهو في أوج نشاطه العلمي وقد ذاع صيته في ديار مصر، وابن نقطة عمره آنذاك خمس وثلاثون عاماً.

والحاصلُ أنّ ابن نقطة أثنى عليه بالمعرفة والفضل وانتقد ادّعاءَه أشياء لا حقيقة لها، وأورد تدليلاً على ذلك قصّةً فيها اختبارٌ لحفظ ابن دحية ادّعى فيها المختبرُ أنّه لم يعرف ابنُ دحية منها شيئاً.

يلي ابنَ نقطة العلامةُ ذو الفنون أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن حضر الغسّانيُّ المالقيُّ المالكيُّ المعروفُ بابن عَسْكَر (٥٨٤ - ٣٣٦هـ) وهو فيما يظهرُ أوّلُ مصدر أندلسيُّ تناول ابنَ دحية بالتّرجمة ، وذلك في كتاب « أحبار فُقهاء مالقة وأدبائهم »(٢)، وذكر أنّ ابنَ دحية مشهورٌ بابن

<sup>(</sup>١) تكملة الإكمال ٢١/٢ لابن نقطة .

<sup>(</sup>٢) انظر أخبارُ فقهاء مالقة وأدبائهم ل ٨٧ ب لابن عسكرٍ .

والملاحظُ على طرّة نسخة الكتاب أنّ المؤلّف عاجلته المنيّة عن إكمال الكتاب فأكمله ابنُ الخته عمّدُ بن محمّد بن عليّ بن خميس، لكن ليس في النّسخة ما يميّزُ الموضعَ الـذي وصل إليه ابن عسكر وابتدأ منه ابن خميس، وعليه يمكن أن تكون ترجمةُ ابـن دحيـة قـد دبّجها يراعُ ابن عسكرٍ أو ابن خميس؛ فاقتضى التّنبية.

الجُميّل، وأنّه من أهل مَالَقَة وأحذ عن أشياحِها، ثمّ انتقلَ إلى المشرق، وأخذ عمّن هنالك مِن الأشياخ، فعظُم قَدْرُه، واتسعت روايته، وبعُد صيته، وسكن القاهرة واستوطنها في أيّام الملك الكامل وكان له عنده مِن الجاه والمحلّ ما لم يصل إليه غيرُه، ويحدّدُ لنا ابنُ عَسْكَر عل استيطانه من القاهرة وهو حارة ابن خوان، كما يُضيفُ أنّ أمير النّحاة تاج الدّين الكنديّ نازع ابن دحية في نسبه فرد عليه ابنُ دحية في جزء سمّاهُ « المرهف الكنديّ في الرّد على التّاج الكنديّ » وأثبت فيه أن دحية بن خليفة الكلييّ الصّحابيّ قد أعقب وأنّه من ذرّيته، ثمّ يلكحصُ ابنُ عسكر رأيه في ابن دحية فيقول: «كان رحمه الله أديباً بارعاً، وشاعراً مطبوعاً، إلاّ أنه كان يُتَهمُ في الرّواية لأنّه كان مِكْثاراً ».

يلي ابنَ عسكر سِبْطُ ابن الجوزيّ (٥٨١ ـ ٢٥٤هـ) إذ ترجم في كتابه «مرآة الزّمان »(١) ترجمةً فيها تحاملٌ كبيرٌ على ابن دحية لم يعترف له فيها بفضل و لم يذكره بعلم، وذكر بإسهاب القصّة التي وقعت لابن دحية مع تاج الدّين الكندي النّحويّ الكبير. ومن المعلوم أن سبط ابن الجوزي حظي بإقبال أولاد الملك العادل عليه (٢) كما حظي ابنُ دحية منهم بذلك، وإخالُ تحاسدَ الأقران وطعنَ بعضهم في بعضٍ لعب دوراً في موقف السّبط من ابن دحية.

يلي سبطَ ابس الجوزيّ المؤرِّخُ الأديبُ المباركُ بن أحمد الموصليّ

<sup>(</sup>١) انظر مرآة الزّمان في تاريخ الأعيان ٤٨١/٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٧/٢٣ .

المعروف بــابن الشُّعَّار (٥٩٣ ــ ٢٥٤هــ) في كتابـه «عقـود الجمـان »(١) حيث ترجم لابن دحية ترجمةً حافلةً أورد فيها معلومات مهمّةً تتعلّق بابن دحية، وأهمّ شيء فيها تلك القائمةُ النّادرةُ من مؤلّفات ابــن دحيــة الــتي لا نَرى لها أثراً عند غيره، كما اهتم بجانب رحلاته العلميّة ودخوله مدينة إرْبل ولقائه بملكها مظفّر الدِّين كُوكُبُوري(٢) الذي بالغ في إكرام ابن دحية والإنعام عليه إنعاماً عظيماً، وقد أدرك أهمّيةَ تلك الإضافات التي جاءت عند ابن الشّعّار د. محمّد بن شريفة فقال: « وفي ترجمة ابن دحية عند ابن الشُّعّار أيضاً نحدُ إضافاتٍ كثيرةً من أحباره وآثاره الشُّـعريّة والنَّثريّـة، فقـد أطنبَ في وصف رحلته في خُراسان وزياراته لإرْبل واتّصاله بملكها كُوكُبُري وتأليفه له كتاب « التّنوير في مولد السّــراج المنـير »، وقــد انفـردَ ابنُ الشَّعَّار برواية كلامٍ طويلِ قبيح لأبي الرَّوح التَّــاكرنيّ في ابـن دحيــة لا يمكن ذِكْرُه، وهو يرجعُ إلى أثر المعاصرة، ويدلُّ على المنافسات والمنــافرات التي كانت تقعُ بين أولئك المغاربة في ديار الغربة »<sup>(٣)</sup>.

وقد اعتبر ابنُ الشّعّار ابنَ دحية شافعيَّ المذهب خلاف ما ذهب إليه ابنُ النّجّار من كونه ظاهـريّاً ، وأثنـى ابنُ الشّعّار علـى ابن دحيـة فقــال :

<sup>(</sup>١) انظر عقود الجُمان في شعراء هذا الزّمان \_ أو قلائدُ الجُمان في فرائـــد شعراء هــذا الزّمــان ٥/ ٣١٠ ـ ٣٣٥ لابن الشّعّار .

 <sup>(</sup>٢) ضبطه ابن خلّكان بضم الكافين بينهما واو ساكنة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ساكنة وبعدها راء، وهو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق، انظر وفيات الأعيان ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) محمَّد بن شريفة : تراجم مغربية من مصادر مشرقيَّة ص ١٨ .

« محدِّثٌ حافظٌ إمامٌ فاضلٌ عارِفٌ بالقرآن واللَّغة وتفسير القرآن الكريم، فصيحٌ في إيرادِه ».

يلي ابن الشعّارِ ثاني مصدر أندلسي (۱) تعرّض لابن دحية بالترجمة وهو « التّكملة »(۲) للحافظ أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيّ البلنسيّ المعروف بابن الأبّارِ (٥٩٥ ـ ٢٥٨هـ) الذي استجاز ابن دحية سنة ٣١٦هـ فتفضّل عليه وكتب له ولجماعة مِن أصحابه بإجازة جميع ما رواه وصنّفه وفي هذا يقول ابن الأبّار: «كتب إليّ مع جماعة من أصحابنا أهل بلنسيّة بإجازة جميع ما رواه وصنّفه في سنة ثلاث عشرة وستّمائة »(۲)، وواضح حينشذ أنّ المجيز ابن دحية بلغ من العمر وقت إجازتهم سبعاً وستين عاماً، والمجاز ابن الأبّار تسعة عشر عاماً، فما زال في سنّ الطّلب والأخذ عن الشيوخ واستجازة المسندين والرُّواة.

لقد اهتم ابنُ الأبّار في ترجمته لابن دحية بذِكْرِ مشيخته الأندلسيّة كابن بَشْكُوال وابن خير وابن الجَدِّ وابن زرقون وابن حُبيش وغيرهم، كما اهتم ببيان الخطوط العريضة لرحلته من الأندلس إلى المشرق إلى أن استقرّ في مصر مع الحظوة عند ملوكها حظوة بَعُدَ العهدُ بمثلها كما قال ابنُ الأبّار. كما أثنى على ابن دحية فقال: «كان بصيراً بالحديث، معتنياً

<sup>(</sup>١) كما ترجم له ابنُ مُسْدِي الأندلسيّ الغرناطيّ ت٦٦٣هـ في معجمه لكنّه مفقودٌ واحتفظ لنا بشذراتٍ من ترجمته لابن دحية الحافظُ ابنُ سيّد النّاس في أحوبته كما سيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٢) انظر التّكملة لكتاب الصّلة ١٦٤/٣ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

بتقييده، مُكبًّا على سماعِه، حسنَ الخطِّ معروفاً بالضَّبط، له حـظٌ وافرٌ من اللَّغة ومشاركةٌ في العربيّة وسواها »(١).

يلي ابنَ الأبّارِ الحافظُ المؤرِّخُ شهابُ الدِّين أبو محمّدٍ عبدُ الرّحمـن بـن اسماعيل المعروفُ بأبي شامة المقدسيّ الدّمشقيّ (٩٩٥ - ٣٦٥هـ) إذ ترجمَ له في كتابه « الذّيل على الرّوضتين » ترجمةً مختصرةً جدّاً ليس فيها جديـدٌ يُذكرُ إلا ما ذكر من أنّ له من ابن دحية إجازةً (٢).

والجديرُ بالذِّكْرِ أَنَّ أَبَا شَامَة حضر سنة ٦٢٨هـ بحلس قراءة « صحيح مسلم » على ابن دحية وحدثت له معه قصّةٌ، وعُمُرُ ابنِ دحية آنذاك اثنان وثمانون عاماً، وعُمُرُ أبي شامة تسعٌ وعشرون (٣).

يلي أبا شامة المقدسيَّ الحافظُ المؤرِّخُ منصورُ بن سليم الإسكندرانيُّ الحراب ١٠٧٥ من ١٠٧٥ من كملة الإكمال »، وكانت ترجمتُه لابن دحية مختصرةً أيضاً، غير أنّه أثنى عليه فقال: «كان من العلماء الأعلام »(١)، وفي موضع آخر: «كان إماماً في الحديث واللَّغة، سمع بالمغرب ومصر والعراق وخُراسان، ثمّ استوطن مصر وانتهت إليه رئاسة الحديث بها ، وله تصانيف حسنةً »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر التّكملة لكتاب الصّلة ١٦٤/٣ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الذَّيل على الرُّوضتين ص ١٦٣ ـ وفيات سنة ٦٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) انظر القصّة في المقتفى في مبعث النّي المصطفى ﷺ لأبي شامة ص ٣٠ - تحقيقي.

<sup>(</sup>٤) الذّيل على تكملة الإكمال رقم: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه رقم : ٨٨٩ .

ويليه أبو جعفر أحمدُ بن إبراهيم بن الزّبير الثقفيُّ العاصميُّ الغَرناطيُّ كتابه « صلة الصلة »، والجديدُ فيها أنّ ابن الزّبير يذكرُ أنّ الذي عرّفه بحاله كتابه « صلة الصلة »، والجديدُ فيها أنّ ابن الزّبير يذكرُ أنّ الذي عرّفه بحاله عالمان أندلسيان طالت صحبتُهما لابن دحية وأخيه عثمان، وخبراهما جملةً وتفصيلاً، إلاّ أنهما ذكرا فيهما انحرافاً في الحُلُقِ لكن مع الثقة والعدالة، وفي هذا يقول: « كان معتنياً بالعلم، مشاركاً في فنون منه مجتهداً، معتنياً بالأخذ عن الشُيوخ، ذاكراً للتّاريخ والأسانيد ورجاً ل الحديث والجرح والتعديل، سُنيًّا مُجانباً لأهل البدع، سَريّاً فاضلاً، عرّفي بحاله وحال أخيه أبي عمرو عثمان الشيخان أبو الحسن الغافقيُّ وأبو الخطاب ابن خليل، وكانا قد صحباهُما طويلاً، وخبراهُما جملةً وتفصيلاً؛ إلاّ أنّهما ذكراهُما بانحرافٍ في الحُلُقِ وتقلّب لم يشنهُما غيرُه، ووصفاهُما مع ذلك بالثقة والعدالة والسّراوة والاعتناء التّامّ »(١).

ومن إضافاته الجديدة ما نقله عن كتاب ابن فرتون ت ٢٦٠هـ « الذّيل على الصِّلة » من كون ابن دحية استوطن مدينة قُـوص ودرّس بها العلم، وغير ذلك ممّا نقله عنه، ونكون حينه مدينين لابن الزّبير إذ احتفظ لنا بمادّة ولو ضئيلةٍ من كتاب مفقودٍ ترجم صاحبه فيه لأبي الخطّاب ابن دحية.

يلي ابنَ الزُّبيرِ الحافظُ أبو عبد الله محمّدُ بن محمّد بن عبد الله عمّدُ الذَّبيلِ المُنصاريُّ الأوسيُّ المرّاكشيُّ (٦٣٤ - ٢٠٣هـ) في كتابه « الذّيل

<sup>(</sup>١) صلة الصِّلة ـ القسم الرَّابع ص ٧٨ ـ ٧٩ .

والتَّكملة »(١)، وهي ترجمة واسعةٌ تلي في الطُّول ترجمةَ ابــن الشُّـعَّار، ومـن ميزتها أمورٌ مهمّةٌ منها وقوفُه على نسب ابن دحية بخطُّه ولا يخفي ما لهـذا من قيمةٍ في تحديد سلسلة نسبه، ومن ذلك مشيخةً واسعةً لابن دحية، كما احتفظَ لنا بشيء من نَظْم ابن دحية الاصطلاحيّ، واهتمَّ أيضاً بذِكْر بعـض مُؤلَّفاته، وأبرز المكانةَ الكبيرةَ التي حظي بها عند السَّلطان الكامل فقـــال: « ولَّمَا عادَ إلى مصر مِن رحلته العراقية صار له بها عند الكامل جـــاةٌ عظيــمٌ وحظوةٌ عليّةٌ ومكانةٌ كبيرةٌ بعُد العهدُ بمثلها، ونال بها دنيا عريضةً، حتّى لْيُذكر أنَّه همَّ بنصب خليفةً، وبعثه رسولاً إلى الخليفة النَّـاصر لديـن الله ببغداد، فتلقَّاه النَّاصرُ أحسنَ تلقُّ، وقضى مآربَه الـتي توجُّه رسولاً إليه بسببها، وأجلّ قدرَه، وأجزل صلتَه، وأنفذه رسولاً إلى بعض ملوك العجم وراء النَّهر، فنهض بذلك وأحسن السَّفارةَ فيه، وعني هناك بلقاء بقايا شُيوخ العلم بتلك البلاد، وناظرهم وظهر شفوفَه عندهم وتبريزُه، وبعد صيتُه وبعد أمرُه واستفاض ذكرُه، وجمعَ من فوائد تلك البلاد ومصنّفات علمائها ما لا عهدَ لأهل بغداد به »(٢)، إلى غير ذلك من إضافاتٍ مهمّةٍ لا نكادُ نراها عند غير المرّاكشيّ، ومع ما وصفه بـه مـن شـدّة العنايـة بلقـاء المشايخ والاتساع في الرّواية وإحكام التّقييد فقد تكلّم فيه واتّهمه ورماه بالكذب فيما يُحدِّثُ به فقال: «كان راويةً للحديث، شديدَ العنايـة بلقـاء المشايخ والأخذ عنهم، مُتَّسِع الرّوايـة، حيَّـدَ الخـطِّ، محكـمَ التّقييـد، ذاكـراً

<sup>(</sup>١) انظر الذَّيل والتَّكملة لكتابي الموصول والصَّلة ٢١٥/٨ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢١٨/٨ .

تواريخ المحدثين وأخبارَهم، حافظاً للآداب، ذا حظٌ صالحٍ من اللَّغة ومشاركةٍ في العربيّة، مُتَّهماً في روايته، مرميّاً بالكذب فيما يُحدثُ به »(١).

هذا رأيه في ابن دحية ولسنا ندري من أين استقى دعواه الشّنوذ في أحواله وملبسه وشارته رغم أنّه لم يُدرك ابن دحية ولا رآه بل لمّا مات ابن دحية لم يكن المرّاكشيُّ شيئاً مذكوراً ولمّا يُولَد بعد إذ ولد سنة ١٣٤هـ وابن دحية إنّما مات سنة ١٣٣هـ، فمن أين له ذاك الاتهام وهلا ذكر من حدّثه به، وكذا الشّأنُ في اتّهامه في الرواية ورميه بالكذب لم يذكر مستنده في ذلك.

يلي المرّاكشيّ الحافظُ الأديبُ أبو الفتح اليعمريُّ المعروفُ بابن سيّد النّاس (٢٧٦ - ٢٧٣٤) في كتابه « الأجوبة على أسئلة ابن أيبك »(٢) إذ سئل هل صحَّ أنّ أبا الخطّاب ابن دحية وضع حديثاً في قصر صلاة المغرب؟ وما سببُ انحراف الملك الكامل عليه؟ فأجاب وضمّن الجواب ترجمةً قيّمةً احتفظ لنا فيها بكلام أبي بكر محمّد بن يوسف الأندلسيّ الغرناطيّ المعروف بابن مُسْدِي المتوفّى ٣٦٦هـ في « معجمه » المفقود والذي ترجم فيه لمشايخه ومنهم الحافظُ ابنُ دحية، ويبدو أنّ ابن مسدي التقى به في مصر بعد أن خرج – أعني ابن مسدي – من غرناطة سنة التقى به في مصر بعد أن خرج – أعني ابن مسدي – من غرناطة سنة ، ١٦٥هـ فرحل إلى المشرق وسكن مصر، وكان عُمُرُ ابنِ دحية آنذاك أربعا

<sup>(</sup>١) الذَّيل والتَّكملة لكتابي الموصول والصَّلة ٢١٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر أحوبة ابن سيّد النّاس ص ٢٤٦ ـ ٢٥٠ .

وسبعين عاماً، وينقلُ لنا ابنُّ سيّد النّاس أنّ ابن مسدي سأل ابن دحية عسن تاريخ ولادته، وهذا يعني حصول الالتقاء به، بل وحتّى بأخيـه أبـي عمـرو عثمان الذي قال لابن مسدي: بيني وبين أخي في المولد سنتان (١).

ومن إضافات ابن مُسدي أنّه ذكر شيوخاً قدماء لابن دحية سمع عنهم ما بين سنة ٣٥٥هـ ٥٧٠هـ كأبي بكر ابن خليل وأبي الحسن اللّواتي وابن حنين وغيرهم، وذكر أنّ هذا ليس يُنكر على ابن دحية (٢).

والحاصلُ أنَّ ترجمة ابن سيّد النّاس وما أورده عن ابن مسدي لم تخلُ من إضافات لها قيمتُها العلمية، وهي تمثّل وجهة نظر عالمين أندلسيين عاشا في القاهرة كما عاش قبلهما مُترجَمُنا ابنُ دحية رحمةُ الله عليهم أجمعين .

يلي ابن سيّد النّاس عالم بجائي هو أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني (١٤٤ - ١٧١٤هـ) فقد ترجم لابن دحية في كتاب «عنوان الدّراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السّابعة ببحاية »(١)، وابن دحية وإن لم يكن بجائياً فقد مرّ على بجاية شأن أهل المغرب والأندلس في رحلاتهم إلى المشرق ومرورهم على حواضر العلم كتلمسان وبجاية وبُونَة، وهؤلاء داخلون في شرط الغبريني إذ ضمَّ كتابه أعلام بجاية ومن مرّ عليها من أهل العلم ولو كانوا مغاربة أو أندلسيّن، وابنُ دحية من هؤلاء فقد

<sup>(</sup>١) انظر أحوبة ابن سيَّد النَّاس ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر عنوان الدّراية ص ٢٦٩ ـ ٢٧٨ .

دحل بجایة واستوطنها مدّة أبي عبد الله ابن يَرمُور، وروى بها وأسمع، وكان مُعتنى به فيها(١).

لقد امتازت الترجمة بالطول نسبياً وغالبُ ذلك كان في آثار ابن دحية الشعرية والنثرية، وخصوصاً ظاهرة حُوشي اللغة عند ابن دحية، فقد أولع به جدًا وأكثر من استعماله في رسائله ومخاطبات، ويذكر الغبريي أنه رأى كثيراً من تلك الرسائل والمخاطبات وكلها مغلقات مقفلات وأورد منها نموذها واحداً، وفي اعتناء ابن دحية بهذا النّوع من النّثر يقول الغبرين «وكان من أحفظ أهل زمانه باللّغة حتى صار حُوشي اللّغة عنده مستعملاً غالباً عليه، ولا يحفظ الإنسانُ من اللّغة حُوشيها إلا وذلك أضعاف محفوظه من مستعملها، وكان قصده والله أعلم - أن ينفرد بنوع مشتهر به دون غيره من النّاس، كما فعل كثير من الأدباء حيث تركواً طريق المعرب وانفردوا بالطّريق الآخر؛ لأنّهم انفردوا به واشتهرُوا فيه، ولو سلكُوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد النّاس، وكذا الشيخ أبو الخطّاب ابنُ دحية الكليي »(٢).

لقد كان الغبرينيُّ حسنَ الرَّأيِ في ابن دحية واعتبره من كبار المحدَّثين والحُفّاظ التقلُ المتقنُ النّحويُّ اللّغويُّ التّاريخيُّ، أبو الخطّاب عمرُ بن الحسن بن عليّ بن دحية الكلييّ من كبار المحدِّثين، ومن الحُفّاظ النُقات الأثبات المحصّلين »(٣).

<sup>(</sup>١) عنوان الدِّراية ص ٢٧٠ .:

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠١ .

ومن إضافاته أيضاً ما ذكرة من وقوف على تصنيف لابن دحية في رجال الحديث لا بأس به، كما تحدّث عن علو مكانته في دولة بني أيّوب « فرعوا شأنه، وقرّبوا مكانه، وجمعوا له علماء الحديث، وحضروا له بحلسا أقرُّوا فيه بالتّقدّم، واعترفوا له أنه من أولي الحفظ والإتقان والتّفهُّم، وسمعت والكلام للغبريني - أنّهم ذكرُوا أحاديث بأسانيد حوّلوا متونها، وأنه أعاد المتون المحوّلة وعرّف عن تغييرها (١)، ثمّ ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصليّة »(١).

والحاصلُ أنَّ ترجمة الغبرينيِّ لابن دحية امتازت بإضافاتٍ مهمَّةٍ وأنصفت الرَّحلَ إلى حدُّ بعيدٍ، وأبانت عن مكانةٍ له في نفس الغبرينيِّ رحمة الله عليهما .

يلي الغبرينيَّ المؤرِّخُ الأديبُ أبو العبّاس أحمدُ بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكيّ الإربليُّ المعروفُ بابن خَلِّكَان (٢٠٨ – ٢٨١هـ)، وقد ذكرَ ابنَ دحية في مواطن من كتابه «وَفِيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان » يهمُّنا منها موطنَ الترجمة وإن كانت تلك المواطنُ المشارُ إليها ذات قيمةٍ تاريخيةٍ تفيدُ الباحثُ في معرفةٍ أمورِ هامّةٍ تتعلّق بابن دحية وبعض آثاره.

لقد ذكر ابنُ خَلِّكَان في ترجمَّته للأمير أبي يوسف يعقوب بن يوسف المغربيّ الظّاهريّ ما كان عليه من رفضٍ لفروع الفقه، وإلزام العلماء بعدم الفتوى إلاّ بالكتاب والسنّة النّبويّة، وعدم تقليد أحدٍ بل تكون أحكامُهم

<sup>(</sup>١) في المطبوع : تعبيرها ، والمثبتُ أولى .

<sup>(</sup>٢) عنوان الدّراية ص ٢٧٢ .

بما يُؤدِّي إليه اجتهادُهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثمّ قال: « ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب وصلُوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطّريق مثل أبي الخطّاب ابن دحية وأخيه أبي عمرو(۱) ... (۲). وإحالُ ابن خلّكان لا يعني بقوله: « ادركنا » أنّه أدركه في مدينة إربل لأنّ ابن دحية ما دخل إربل إلاّ سنة ٤٠٦ه كما ذكر ذلك ابن خلّكان نفسه (۱)، وهذا الأخيرُ ما ولد إلا سنة ١٠٨ه فلعلّه يقصدُ إدراكه في مصر لأنّ ابن خلّكان انتقل إليها وأقام فيها مُدّة، وتولّى نيابة قضائها(٤).

والحاصلُ أنّ ابنَ حلّكان أدرك عصر ابن دحية وكان عمرُه لمّا توفّي ابنُ دحية خمساً وعشرينَ عاماً، لكنّه لم يُصرِّح برؤيته أو الالتقاء بـه وذلك ممكنٌ حدّاً، لكنّه حزماً أدرك ولدَه بل رآه وأخبره بتاريخ مولـد أبيه، كما أدرك ابنَ أحيه أبي عمرو وأخبر ابنَ حلّكان بتاريخ مولد عمّه أيضاً.

إنّ ترجمة ابن خلّكان لابن دحية لم تخل هي الأخرى من إضافات حديدة ومن ذلك ضبطه لنسب ابن دحية بالحركات كما رآه هو بخط صاحبه، كما ذكر أنّ دال « دحية » فيها وجهان الكسر والفتح، وتحدّث عن قُدوم ابن دحية إلى إزْبل والتقائه بملكها وقصة تأليف كتابه « التّنوير في مولد السّراج المنير »، وكان ثناء ابن خلّكان على ابن دحية جميلاً حيث مولد السّراج المنير »، وكان ثناء ابن خلّكان على ابن دحية جميلاً حيث

<sup>(</sup>١) في المطبوع : أبي عمر ، وُهُو خطأً .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١١/٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/٩٤٤ . .

<sup>(</sup>٤) انظر أعلام الزّركليّ ١/٠/١ .

قال: «كان أبو الخطّاب المذكورُ من أعيان العلماء، ومشاهير الفضلاء، مُتقناً لعلم الحديث النّبويّ وما يتعلّقُ به، عارفاً بالنّحو واللّغة وأيّام العرب وأشعارها »(١).

ومن إضافاته أيضاً - وإن كان في غير موضع الترجمة - ما احتفظ لنا له من كلام ابن المستوفي الذي يبدُو أنّه ترجم لابن دحية في كتابه «تاريخ إربل» بل لقد التقى به وسأله عن معنى بيت من تلك القصيدة التي اتهم ابنُ دحية بسرقتها من الأسعد بن ممّاتي يمدحُ بها السُّلطانَ الأيُّوبيَّ الكاملَ، فأخذها ابنُ دحية وضمّنها في آخر كتابه «التنوير في مولد السِّراج المنير» مادحاً بها مظفّر الدِّين كُوكُبُوري الذي ألّف ابنُ دحية الكتابَ من أجله، فقرأ ابنُ دحية الكتابَ والقصيدة على الملك المذكور، وأوّل تلك القصيدة: لَوْلاً الوُشَاةُ وَهُمُ أَعُداؤُنا ما وَهِمُوا

قال ابن خلّكان: «رأيتُ هذه القصيدةَ بعينها في مجموعةٍ منسوبةٍ إلى الأَسْعَد بن مَمَّاتي المذكور، فقلتُ: لعلّ النّاقلَ غلِطَ، ثمّ بعد ذلك رأيتُها في ديوان الأَسْعَدِ بكمالها، مدح بها السُّلطانَ الملكَ الكاملَ رحمه الله تعالى، فقوي الظّنُّ. ثمّ إنّي رأيتُ أبا البركات ابن المُسْتَوْفِي قد ذكر هذه القصيدة في تاريخ إربل عند ذِكرِ ابن دحية وقال: سألتُه عن معنى قوله فيها:

يَفْدِيه من عَطا جُمَا دَى كَفِّه الْمُحَرَّمُ فَما أَحارَ جواباً ، فقلتُ : لعله مثلُ قول بعضهم :

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٤٤٩/٣ .

تَسَمَّى بأسماءِ الشَّهورِ فكَفَّهُ جُمادَى وما ضَمَّتْ عليه المُحَرَّمُ قال : هذا أردتُ. فلمّا وقفتُ على هذا ترجّحَ عندي أنّ القصيدة للأسعدِ المذكورِ، فإنّها لو كانت لأبي الخطّاب لما توقّف في الجواب. وأيضاً فإنّ إنشادَ القصيدة لصاحب إربل كان في سنة ستُّ وستّمائة، والأسعدُ المذكورُ تُوفِّي في هذه السّنة وهو مقيمٌ بحلب لا تعلَّق له بالدّولة العادليّة، وبالجملة فا للهُ أعلم لمن هي منهما »(١).

إنّ ابن دحية في هذه القصة أخذ قصيدةً لشاعر قالها في ملك فادّعاها ابنُ دحية لنفسه وقالها في ملك آخر، ويصعبُ القولُ بل يستحيلُ أن تتوافق الخواطرُ توافقاً كلّياً في قصيدة تامّة بألفاظها ومعانيها، فلو التزم ابسنُ دحية الصّدق في هذا وقال لممدوحه: أقول فيك كما قال فلانٌ في ممدوحه، الصّدق في هذا وقال لممدوحه: أقول فيك كما قال فلانٌ في ممدوحه، لسلِم من شبهة السّرقة والإغارة على أشعار الآخرين، وإن كان وقوفُنا على كتاب « التّنوير » يُعطينا تصوّراً أوضح للقضيّة وفيها إن شاء الله يتحلّى إن كان ابنُ دحية عَزاها لنفسه، أو اكتفى بسرُدها سرُداً جحرداً من باب نقل الكلام دون عزوه إلى قائله كما يفعلُ ذلك كثيرٌ من العلماء والأدباء، ولا يمكننا بعد هذا أن نُبرِّيء ابنَ دحية تمّا اتّهم به في هذه القصيدة، كما لا يسعُنا أن نُردِّد هنا مقالته في اتّفاق الخواطر حيث يقول : «وكم من مظلومٍ نُسب باتّفاق خاطره وخاطر غيره إلى التّلصّص والإغارة »(٢). على أنّ ابنَ خلّكان بعد ذلك احتفظ بخط الرَّجْعة وذكر أنّ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المطرب من أشعار أهل المغرب ص ٦٩ لابن دحية .

إنشادَ ابن دحية للقصيدة كان سنة ٢٠٦هـ(١)، «والأسعدُ المذكورُ توفّي في هذه السّنة وهو مقيمٌ بحلب لا تعلَّقَ له بالدّولة العادليّة ـ يقصد الأيّوبيّة والملك الكامل بالخصوص ـ وبالجملة فا للهُ أعلمُ لمن هي منهما »(١).

يلي ابن خلّكان الشّيخُ المؤرِّخُ قطبُ الدِّين أبو أحمد موسى بن محمّد اليُونينيُّ (١٤٠ - ٢٤٦هـ) في كتابه « ذيل مرآة الزّمان » (٢٠ حيث ذكر ترجمته تبعاً لترجمة ولده محمّد، وليس في التّرجمة حديدٌ يُذكرُ إلاّ رسالةً لطيفةٌ نادرةٌ من رسائل ابن دحية التي استعمل فيها حُوشيَّ اللّغة على عادته، وقد وقعت الرّسالةُ لليونينيّ فضمّنها كلّها في التّرجمة، وشك في نسبتها لأبي الخطّاب أو أخيه أبي عمرو إذ كلاهما كان مشهوراً بهذا المسلك، وعلى كلّ سواءً كانت لهذا أو لذاك فهي لا تخرج عن دائرة آل دحية رحمهما الله تعالى.

يلي اليونينيَّ الحافظُ أبو عبد الله محمّدُ بن أحمد بن عبد الهادي الدّمشقيُّ الصّالحيُّ (٧٠٥ - ٤٤٤هـ) في كتابه «طبقات علماء الحديث» وليس فيه جديدٌ يذكرُ.

ويلي ابنَ عبد الهادي مؤرِّخُ الإسلام الحافظُ أبو عبد الله محمّدُ بن أحمد شمسُ الدِّين الذَّهِيُّ الدِّمشقيُّ (٦٧٣ ـ ٧٤٨هـ) الذي تحدّث عن ابن

<sup>(</sup>١) كذا قال والذي ذكره هو نفسُه في وفياته ٣ /٤٤٩ ـ . • ٥٤ أنّ ابن دحية قدمَ إربـلَ سنة ٢٠٤هـ وهي السّنةُ التي ألّف فيها كتابَه التّنوير.

<sup>. (</sup>٢) وفيات الأعيان ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ذيل مرآة الزّمان ٢١/٢ ٤ - ٤٢٨ .

دحية في كتبه «تذكرة الحُفّاظ »(١)، و«سير أعلام النبلاء»(٢)، و«تاريخ الإسلام »(٣)، و« العبر في خبر من غبر »(٤)، و«ميزان الاعتدال في نقد الرّجال »(٥)، و« المغني في الضّعفاء »(١)، و« المشتبه »(٧).

وخلاصة رأي الحافظ الذّهي في ابن دحية أنّه كان يراه شيخاً إماماً علاّمة ، محدِّثاً حافظاً كبيراً ، رحّالةً متفنّناً مُكثراً ، صاحب فنون وتوسّع ويد في اللّغة العربيّة ، كثير العلم والفضائل ، ذا تصانيف ، مع بحازُفة ودعاوى عريضة مدحضة ، وعبارة مقعّرة مبغضة ، وأنّ نسبه شيءٌ لا حقيقة له ، وفي الحديث على ضعف فيه حيث ضعفه جماعة وليس هو بالقوي ، وكان ممّن يترخص في الإحازة ويطلق عليها «حدّثنا »، فعده بذلك اللّهي مدلساً ، من قراءته لد : «صحيح مسلم » من حفظه على بعض شيوحه دعوى من قراءته لد : «صحيح مسلم » من حفظه على بعض شيوحه دعوى وقال : «ولم تدخل في الأذن دعواة »، ويضيف الذّهي أنّه لم يلق من يحدّثه عن ابن دحية لكنّه سمع بإحازته من الحافظ شرف الدّين الحنبلي وابن عواجا إمام وغيرهما.

<sup>(</sup>١) انظر تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٢٠ - ١٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء ٢٢/٩٨٣- ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الإسلام ـ وفياتِ سنة ٦٣٣هـ ، ص ١٤١ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر العبر في خبر من غبر ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ميزان الاعتدال في نقد الرّحال ١٨٦/٣ ـ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر المغني في الضّعفاء ٤٤٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر المشتبه في الرِّحال أسمائهم وأنسابهم ١٧٧/١.

ومن إضافاته أيضاً ما ذكره من كون ابن الصّلاح سمع من ابن دحية «موطّاً مالك » سنة ، ٦٠ هـ بأسانيد كثيرة جدّاً أقربُها ما حدّثه به أبو الحسن عليُّ بن حنين الكنانيُّ وأبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن خليل القيسيُّ، واستبعد النَّهييُّ أن يكون ابنُ دحية قد سمعا من هاذين سماعاً وإنّما هو إجازة منهما له؛ وعلّل ذلك ببعد المسافة بين ابن دحية وبينهما، وهو تعليلٌ غريبٌ من الحافظ النّهييّ إذ الشُّقة بين العُدوتين: عدوةِ الأندلس وعدوةِ المغرب ليست بالتي تُحيل سماع أندلسيّ من المغاربة أو مغربيٌّ من الأندلسيّن؛ فالرّحلة بين العدوتين كانت قائمة على قدم وساق مغربيٌّ من الأندلسيّن؛ فالرّحلة بين العدوتين كانت قائمة على قدم وساق لسماع الرُّواة وإدراك المشايخ والعلماء، وابنُ دحية كانت له رحلةً واسعةً في تلك المدن بحثاً عن الشيوخ والمسندين، وقد تقدّم لنا قولُ ابن مسدي بأنّ سماع ابن دحية مِن قُدماء مشيخة الأندلس كأبي بكر ابن خليلٍ وأبي الحسن اللّواتي وابن حنين وغيرهم ممّا لا يُنكر على ابن دحية (١٠).

إِنَّ تَحَدَيْثُ ابنِ دحيةً بـ: « الموطَّأُ » وسماعَ ابن الصّلاح ذلك منه سنة ، ، ، هـ كان وابنُ دحية قد بلغ من العمسر في تلك السّنة أربعاً وخمسين عاماً، وابنُ الصّلاح في مقتبل عمره لم يُجاوز حينذاك ثلاثاً وعشرين عاماً، وهذا من فوائد تلك الإضافة التي زادها الحافظُ الذّهبيُّ.

أمّا سائرُ ما عنده فهي نقولٌ عمّن ترجم لابن دحية كابن الأبّار وابن نقطة وابن النّجّار وابن حلّكان وابن الدّبيثيّ وابن مسديّ، وقد سبق ذِكْرُ ذلك كلّه، اللّهمّ إلاّ ما نقله عن الحافظ الضّياء الذي التقى بــابن دحيــة و لم

<sup>(</sup>١) انظر أحوبة ابن سيّد النّاس ص ٢٤٨ .

يسمع منه شيئاً فقال: «لقيتُه بأصبهان ولم أسمع منه، ولم يُعجبني حاله، كان كثيرَ الوقيعة في الأثمّة، وأخبرني إبراهيمُ السَّنهُوريُّ بأصبهان أنّه دخل المغرب، وأنّ مشايخ المغرب كتبُوا له جَرحه وتضعيفه (۱)، وقد رأيتُ منه غيرَ شيء ممّا يدلُّ على ذلك »، وكذا ما نقله عن ابن واصل الحمويّ في قصّة تأليفُ ابن دحية «شرح أحاديث الشّهاب » بأمر من الملك الكامل، وحصول التناقض في الكتاب حين ادّعى الملكُ الكاملُ ضياعَ الكتاب منه، وسيأتي في مؤلّفات ابن دحية أنّ الذّهي سقطت عليه كلمة « بلغني » كما في المصدر الأصل وهو « مفرّج الكروب » فبطلت القصّةُ من أصلها. وكذا ما نقله عن عبيد الإسعوديّ حيث أثنى على ابن دحية فقال: «صاحبُ ما نقله عن عبيد الإسعوديّ حيث أثنى على ابن دحية فقال: «صاحبُ عند الخاصّ والعامّ ».

والحاصلُ أن ترجمة الحافظ الذّهبيّ لابن دحية حوت بعض الإضافات المهمّة، وهي تمثّل رأي حافظ مؤرّخ ناقد للرّجال متحصّص في علم الحديث، وابنُ دحية إذا كان اتهم بالمحازفة في النّقل فهذه كتبُه أمامنا تشهدُ بخلاف ذلك فما من كلمة ينقلها عن مؤلّف أو جملة يُسطّرُها عن عالم إلاّ ونراها كذلك في المصادر المنقول عنها بلا زيادة أو نقصان.

أمّا الضّعف في الرّواية فالرّجلُ يروي بأسانيده إلى كتب معروفة مشهورة، وأيُّ حديثٍ ينقله ويرويه بإسناده فهو مثبتٌ في الصّحاح أو

<sup>(</sup>١) تقدّم بيانُ ما في كلام السّنهوريّ من تحامل على ابن دحية وقول المقريزي: إنّ الحسدَ داءً لا دواءَ له.

السّنن أو المسانيد أو المعاجم أو غير ذلك، وهي كتبّ أغنت شهرتُها عن الأسانيد إليها، لأنّها ثبتت بالوجادة تُبوتاً صحيحاً لا شكّ فيه ولا مرية.

أمّا التّقعّرُ في العبارة فذاك يستعملُه أحياناً في مخاطباته ومراسلاته حيث يتعمّدُ إقحامَ حُوشيِّ اللّغة في كتابتها، أمّا غيرُ ذا فأسلوبُه في تواليفه معربٌ خال من حُوشيِّ اللّغة، سلسٌ لا يعتريه تكلُف، ظاهرٌ ليس فيه خفاء، يفهمُّه كلُّ قارىء، ويستعذبُه كلُّ من نظر فيه وتأمّل. نعم يعتدُ بنفسه كثيراً، ويمدحُ تواليفه في كلِّ مناسبةٍ، ويبالغُ في تهويل شأن ما يذكرُه من فوائد ونوادر، ويصدرُ تعليقاته بعبارة رنّانةٍ فيقول: «قال ذو النسبين »، أو: «قلتُ وأنا ذو النسبين »، فتجد لها وقعاً في النفس وصدى في الأذن تحسُّ من خلالها شيئاً من التكلف ونوعاً من التقعُّر، وإخالُ مثلَ هذه العبارات التي أكثر ابنُ دحية من استعمالها في تقرير أمورٍ سهلةٍ عند العلماء هي التي حملتهم على حكمهم عليه بالتزيّد في الكلام والتقعُّر في الأسلوب.

ثمّ يأتي بعد النّهبيّ العلاّمةُ المؤرِّخُ أحمدُ بن يحيى بن فضل الله القرشيُّ العدويُّ العُمرِيُّ المعروفُ بابن فضل الله العُمرِيِّ (٧٠٠ - القرشيُّ العدويُّ العُمرِيُّ المعروفُ بابن فضل الله العُمرِيِّ (٧٠٠ - ٩٧٤هـ) في كتابه «مسالك الأبصار» حيث قال ـ مادحاً لابن دحية ـ : «وقفَ للاطلّاعِ على كلِّ ثَنيَّة، وهتفَ للاستطلاعِ بكلِّ قضيّة، وقادَ نافِرَ اللّغةِ حتى جعلَ الغريبَ قريبا، والحُوشِيَّ رَبيبا، وأتى بها إلى الحاضرةِ قَسْراً من بادِيتِها، وقَهْراً لها في تأديتِها، فعادت إلى الحُسنى ورَقَّ كلامُها، ودقَّ من بادِيتِها، وقهراً لها في تأديتِها، فعادت إلى الحُسنى ورَقَّ كلامُها، ودقَّ حتى خَفِي إلمامُها، وله رسائلُ حوشيّةٌ كتبَها لتدلُلَّ على غزارة مادّتِه، وإنارة جادّتِه، وقد أضربتُ عن ذِكْرِها صفحاً، ولم أسمع لها صَدْحاً، لثقلِ وإنارة جادّتِه، وقد أضربتُ عن ذِكْرِها صفحاً، ولم أسمع لها صَدْحاً، لثقلِ

وطأتِها على الأسمَاع، وشدّةِ منافرتِها للطّبَاع، كأنّها كلامُ النّائم، ونَقيق الضّفادِع في اللّيالي العَواتِم؛ تظنُّ أنّها ليست مركّبةً من الحرُوف، ولا دالّةً على معنى معرُوف، على أنّ له في أُخرَ ما يَحِف، ولكنّهُ ممّا لا يَشِف، ولا يندَى ورقه ولا يرفّ، فلذلك ألغيتُها، وأعرضتُ عنها فما أردتُها ولا ابتغيتُها »(١).

ويلي العمري المؤرِّخُ صلاحُ الدِّين خليلُ بن أيبك الصَّفَدِي ( ٢٩٦ - ٢٧٨هـ) في كتابه «الوافي بالوفيات » وقد وصفه بالحافظ العلامة وذكر أنه كان بصيراً بالحديث مُعتنياً بتقييده، مُكبّاً على سماعه، حسنَ الخطّ، ذا حظِّ وافر من اللَّغة ومشاركة في العربيّة، وهي الصّفاتُ نفسُها التي حلاها به ابنُ الأبّار كما سبق، وليس في ترجمة الصّفدي إضافة تُذكر إذ نقل كلاماً سابقاً لابن النّجّار وابن خلكان، اللّهم إلاّ ما ذكره من أن شخصاً من أدباء النّصاري كان يتعصّبُ لابن دحية ويَرى أن نسبَه صحيحٌ فقال تاجُ العُلاَ مُخاطباً النّصراني :

تُرومُ أن تُثْبِتَهُ في الصَّرِيــــِخْ شبهُ الذي تَذْكُرُهُ في المسيحْ ينبحُ طُولَ الدَّهْرِ لا يَستريحْ كالنَّارِ شَرَّا وكلامٌ كريـــخْ أو هاهنا يَسْتُرُهُ في الضَّرِيحْ يا أيُّها العِيسِيُّ ماذا الله ي إن أبا الخَطَّابِ مِن دحيةٍ ما فيه من كُلْبٍ سِوى أنه أخْرَقُ لا يُهْدَى إلى رُشْدِهِ فَرَدَّهُ اللهُ إلى غُسربَةٍ

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصار لابن فضل الله العمري ــ نقلاً عن مقدّمة المطرب لإبراهيم الأبياري صفحة ض .

#### فقال ابنُ دحية مُجيباً:

يا ذا الذي يُعْزَى إلى هاشم فَمُّكَ عندي في البَرايا نبيع السَّحِيحُ السَّتُ أَعْلَى النّاسِ في حِفْظِ ما يُسْنَدُ عن حَدِّكُمْ في الصَّحِيحُ يَكُونُ حَظِّى منكمُ طَعْنَكُم في نسب زاك عَلِيٍّ صَرِيع يَكُونُ حَظِّى منكمُ طَعْنَكُم في نسب زاك عَلِيٍّ صَرِيع وَأَنْيَ أُحْمَى بقومِ المسيعُ وأعْجَبُ الأمرِ شَقائي بكُم وأنّين أُحْمَى بقومِ المسيع وهنا علّق الصَّفدِيُّ منتصراً لابن دحية فقال:

« وا الله إن ابن دحية معذور في هذا القول، ولكن حظ الأفاضل من الزّمان هكذا ؛ سبحان من له الأمرُ »(١).

ويلي الصّفدِيَّ المؤرِّخُ أبو محمّد عبدُ الله بن أسعد اليافعيُّ المكِّيُّ ( ٢٩٨ - ٢٩٨هـ) في كتابه «مرآة الجنان وعبرة اليقظان »(٢)، ولا جديدَ يُذكرُ عنده إلاّ ما وصف به ابنَ دحية بالحافظ العلاّمة اللّغويّ، كما ذكرَ أن له تصانيفَ غرائب.

يأتي بعد اليافعي الحافظُ ابنُ كثيرِ الدّمشقيّ (٧٠١ – ٧٧٤هـ) ويذكر في كتابه « البداية والنّهاية »(٣) عن ابن دحية أنّه شيخُ الدّيار المصريّة في الحديث، وأوّلُ مَن باشر مشيخة دارِ الحديثِ الكامليّة بها، وينقلُ عن أبي شامة أنّ للشّيخ السّخاويِّ فيه أبياتاً حسنة، كما يذكرُ وقوفَه على كتاب ابن دحية « التّنوير في مولد السِّراج المنير » وكتب منه

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٧/٢٦ ٤ ـ ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر مرآة الجنان ٨٤/٤ .

<sup>: (</sup>٣) انظر البداية والنَّهاية ١٤٥/١٣ .

أشياءَ مفيدةً حسنةً، وختم الترجمة بقوله: «وقد تكلّم النّاسُ فيه بأنواع من الكلامِ ونسبهُ بعضُهم إلى وضع حديثٍ في قصر صلاة المغرب، وكنتُ أودُّ ابن أن أقف على إسنادِه لنعلمَ كيفَ رجالُه، وقد أجمع العلماءُ كما ذكرهُ ابن المنذر وغيرُه على أنّ المغرب لا يُقصر، واللهُ سبحانه وتعالى يتجاوزُ عنّا وعنه بمنّه وكرمه ». أمّا سائرُ هذه فنقلان عن سبط ابن الجوزي وابن خلّكان وقد مرَّ ذلك.

يلي ابنَ كثير العلامةُ أبو الطّيب محمّد بن أحمد الحسني المكّيُّ الفاسيُّ ( ٧٧٥ - ٧٣٨هـ) ولا جديدَ عنده يُذكرُ إلا ما أورده من سند ابن دحية في رواية « صحيح مسلم »(١).

كما لا حديد عند أحمدَ بن عليّ بن عبد الله الدَّلْجِيِّ (٢) المتوفّى سنة ٨٣٨هـ.

يلي الدَّلْجي العلامة برهانُ الدِّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن خليل الطّرابلسيُّ الحليُّ المشهورُ بسبط ابن العجميّ (٧٥٣ – ١٤٨هـ) في كتابه « الاغتباط بمعرفة من رُمي بالاختلاط »، وصفه فيه بالإمام الحافظ، وأنّه مُتَّهمٌ في نقله مع أنّه كان من أوعية العلم، ثمّ نقل عن الحافظ الذّهبي أنّ ابن دحية حصل له تغيّرٌ ومبادىءُ اختلاط وطذا السبب عزله السّلطانُ الكاملُ عن تدريس المدرسة الكامليّة. ثمّ يضيفُ سبطُ ابن العجميّ فائدةً نادرةً عن أبي حيّان الأندلسيّ الذي أنكر قول من ضعّفهُ يقول السبّط :

<sup>(</sup>١) انظر ذيل التّقييد لمعرفة رواة السّنن والمسانيد ٢١١/٣ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفلاكة والمفلوكون ص ١١٦ ـ ١١٧ .

« وقد رأيتُ شيخَ شيوخنا الإمام أبا حيّان (١) أنكرَ قولَ مَن ضعّفهُ في القَطْرِ السَّمِةِ اللَّهُ أَعلم »(٢).

يلّي سبطَ ابن العجميّ العلاّمةُ الحافظُ شمسُ الدِّين أبو عبد الله محمّــدُ بن عبد الله محمّد الحمويُّ الشّافعيُّ المشهورُ بابن ناصر الدِّين الدِّمشقيّ (۷۷۷ ـ ۷۲۲هـ) في كتابه « التِّبيان لشرح بديعة البيان » عند قوله :

وعمرُ ابنُ دحيةَ خبيرُ جَوَّالُهـم ليَّنـهُ الكَثيـرُ (٤)

ثمّ وصفه في الشَّرح بالعالم العلاّمة الحافظ الخبير الجوّال الرَّحّال في الطّلب، كما ذكر أنّه غيرُ مقبول، لاتّهامه بالمحازفة في المنقول، كما ذهب إلى أنّه ظاهريُّ المذهبِ كثيرُ الوقيعةِ في الأئمّةِ بسيِّء المنقول(٥).

كما ذكره ابنُ ناصر الدِّين في كتابه الآخر « توضيح المشتبه » وليـس فيه إضافةٌ إلاّ ما ذهب إليه من كون المُلقَّبَ بالجُمَيِّل هو حــدُّ ابـن دحيـة لا

<sup>(</sup>١) الإمامُ اللّغويُّ النّحويُّ المفسرُ آثيرُ الدين أبو حيّان محمّد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيّان الغرناطيّ الأندلسيّ الجيّاني (٢٥٤ – ٧٤٥هـ)، رحمل من الأندلس واتّحه إلى المشرق واستقرّ في القاهرة كما حدث لابن دحية، وكان ظاهرياً ويقول: محالٌ أن يرجع عن مذهب الظّاهر من علقَ بذهنه، انظر ترجمته مفصّلةً في الدّرر الكامنة في أعيان المائة النّامنة ٤/٢٠٠ - ٣٠١٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيّان ومن خطِّه نقله ابن حجر كما في الـدّرر الكامنـة، وأشـار المحقّـقُ أنّـه في نسخةٍ : الجنيّ ، وإخال ذلك تصحيفاً .

<sup>(</sup>٣) الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: الكبيرُ ، والصّوابُ المثبتُ . ثمّ رأيتُه كذلك في نسخةٍ للمتن طُبعت قريباً.

<sup>(</sup>٥) انظر التّبيان لشرح بديعة البيان ل ١٤٤ ب .

والدُّ حدِّه، كما أضاف أنَّ الجُمَيِّلَ مصغَّرٌ على اللّغة المغربية، ولم يعرف المحقِّقُ كيفَ ذلك، وإخالُ ابنَ ناصر الدِّين يعني فتح الياء من الجُمَيَّل كما هو مسلكُ أهل المغرب اليومَ في التّصغير؛ فيقولون مشلاً في تصغير طِفلٍ طُفيَّل، وفي كَلْبٍ كُلَيَّب، وكذا في جَمَلِ جُميَّل، وهكذا.

يلي ابن ناصر الدِّين الإمامُ الحافظُ شهابُ الدِّين أميرُ المؤمنين في الحديثِ أبو الفضل أحمدُ بن علي بن حَجَرِ العسقلانيُّ (٧٧٣ – ٢٥٨هـ) في كتابه «لسان الميزان » وقد ذكر ما في «ميزان الاعتدال » للنهبي مع إضافة آراء أعلام آخرين تقدّمت أقوالهم. لكن هذا لم يمنع الحافظ ابن حجر أن يُضيفَ شيئاً في الترجمة ومن ذلك ما نقله عن العلاّمة أبي حيّان الأندلسيّ - كما وحده بخطه - حيث قال: « اشتهر بهذه البلادِ في أفواه شبّان المحدّثين أنّه تُكلّم فيه، ولا يبعدُ سماعُه من ابن زرقون فقد سمع من تلك الحلبة كالسّهيليّ وغيره، وقد وحدت سماعَه بالأندلس على هذه الطّبقة التي فيها ابنُ زرقون، ورأي المغاربة في أبي الخطّاب غيرُ رأي أهل ديار مصر »(١).

ثمّ نقلَ الحافظُ ابنُ حجرٍ قولَ ابن الأبّار وابن الزّبير وابن عسكرٍ (٢) المتقدِّم ثمّ قال: « فهذا مغربيٌّ وافق المصريّين، ووافق المصريّين أيضاً من تقدّم ذِكْرُه من أهل الشّام والعراق، وممّن وافقَ إلى الطّعْن فيه ابنُ عبد الملك

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٢٩٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) تحرّف في المطبوع إلى : ابن عساكر ، و لم ينتبه لذلك الأستاذُ الأبياريُّ في مقدّمة تحقيقه للمطرب صفحة م ، ن .

في الصّلة - في قصّة وقعت له مع شيخه ابن مضّاء يأتي ذِكْرُها في مُؤلّفاته - »(١).

ويبدُو أنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تأثّر بأقوال الطّاعنين في ابن دحية رغم أنّهم أثنوا عليه كثيراً في حفظه وعلمه، ولعل الحافظ راعى جانب الرّواية وضعف ابن دحية فيه رغم أنّ ابن دحية يروي بأسانيده إلى كتب تناقلها العلماء وجادة فأغنت شهرتها عن البحث في تلك الأسانيد كما تقدّم بيانه.

يلي الحافظ ابن حجر العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني ( ٧٦٢ ـ ٥٨٥هـ) في كتابه «كشف القناع المرننى »(١) إذ ترجم لابن دحية ترجمة مختصرة ذكر فيها أنه من أعيان العلماء في الحديث والنّحو واللّغة، وسمّى له كتاب التّنوير، ثمّ ذكر وفاته، دون أن تكون له إضافة تُذكر في الترجمة.

وكذا الشّانُ مع أبي المحاسن يوسف بن تَغْرِي بَرْدِي الأتابكيّ (٨١٣ ـ ٨١٣هـ) في كتابه « النّجوم الزّاهرة »(٣) الذي اكتفى بكلام سبط ابن الجوزيّ المتقدّم، ثمّ نقل عن الحافظ الذّهبيّ جملةً من الأعلام الذي تُوفّوا في سنة ٣٣٣هـ وذكر منهم ابن دحية وحَلاّه بالعلاّمة.

يلي ابنَ تغري بردي الحافظُ حلالُ الدِّين السّيوطيُّ (٨٤٩ ـ ١٩٩١)

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٢٩٧/٤ - ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر كشف القناع المُرَنَى عن مهمّات الأسامي والكُنى ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر النَّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٢٩٥/٦ ـ ٢٩٦ -

الذي يبدو أنّه وقف على شيء من مؤلّفات ابن دحية ك: «التنوير» و «مرج البحرين» و «المستوفى» وغير ذلك، وقد عدّه من الحُفّاظ فأورده في كتابه «طبقات الحُفّاظ» ووصفه فيه بالإمام العلاّمة الحافظ الكبير(۱)، كما ترجم له في كتابه «بغية الوُعاة»(۱) وصفه فيه بأنّه من أعيان العلماء، ومشاهير الفضلاء، وكان مُتقناً لعلم الحديث وما يتعلّق به، عارفاً بالنّحو واللّغة وأيّام العرب وأشّغارها»، كما ترجم له في «حسن المحاضرة» (۱) دون إضافة تذكرُ.

يلي السيوطيَّ بدرُ الدِّين محمّدُ بن يحيى القَرافيُّ (٩٣٩ ـ ١٠٠٨هـ) في «توشيح الدِّيباج »(٤) الذي اعتمد اعتماداً كلّيا على ما ذكره الغبرينيُّ في «عنوان الدِّراية » دون إضافةٍ تذكرُ.

يلي القرافي العلامة الأديب أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة ١٤٠١هـ في كتابه «نفح الطبب» واهتم بإيراد شيء من نظمه ونشره ومؤلفاته، لكن اعتمد في ذلك كله على من سبق دون إضافة منه في الترجمة، إلا ما جاء من قوله: «تكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار، وقدره أجل لما ذكروه »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الحَفَّاظ ص ٧٤١ ـ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة في طبقات اللَّغويّين والنَّحاة ٢١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر توشيحُ الدِّيباج وحلية الابتهاج ص ١٥٧ \_ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطّيب عن غصن الأنبلس الرّطيب ١٠٣/٢.

يلي المقري الأديب الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد (١٠٣٢ - ١٠٨٩) في كتابه «شذرات النهب» وقد وصفه بالعلامة الحافظ اللغوي الظاهري المذهب، واحتفظ لنا بكلام ابن شهبة في «تاريخه» حيث أثنى على ابن دحية ووصفه بأنه كان من أعيان العلماء، ومشاهير الفضلاء، متفنناً في الحديث والنحو واللغة وأيّام العرب وأشعارها، حصل ما لا حصل غيره من العلم(۱)، وإخال هذا الثناء من ابن شهبة أخذه من ابن خلّكان فقد تقدّم نحوه هذا الكلام عنده، وما سوى هذا الوصف فنقل عن الذّهبي وابن شهبة.

يلي ابنَ العمادِ إسماعيلُ باشا البغداديُّ ت ١٣٣٩هـ في «هديّـة العارفين » دون أن تكون له في التّرجمة إضافةٌ (٢).

هذا وقد ترجم لابن دحية بعض المعاصرين منهم محمد مخلوف في «شجرة النّور الزّكيّة في طبقات المالكيّة » دون إضافة تذكر وإدخاله في هذا الكتاب مُؤذن بمالكية ابن دحية في نظر مخلوف، ولم أر فيما وقفت عليه من مؤلفات ابن دحية انتسابه لمالك أو للمالكيّة بل ألفيتُه ردَّ على مالك والمالكيّة في مسائل عدّة، نعم بعض من ترجم لابن دحية اعتبره شافعيًا كابن الشّعّار، وبعضهم ظاهرياً كابن النّجّار وابن ناصر الدّين كما تقدّم ذلك كله.

وممن ترجم له أيضاً الشيخُ محمد الفاسيّ في مقالٍ مفردٍ ضمن

<sup>(</sup>١) انظر شذرات الذهب ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر هديّة العارفين ١/٧٨٦ .

دراساتٍ وأبحاثٍ حول العصر المُوَحدي الثّالث ، وقد استهلّه قائل الأيكراء وللسّعراء «يُلاحَظُ في تاريخ الأدب المغربي أن كثيراً من مشاهير الكُتّاب والشّعراء والعلماء ينزحون عن وطنهم، ويقصدون بلاد المشرق أو غيرها من البلاد الإسلامية طلباً للشّهرة لأنّهم يحسّون أن مواطنيهم يبخسون حقهم ...، ومن جملة هؤلاء النّازحين من المغرب شخصية فَذَة غريبة الأطوار أريد أن أكتب عنها اليوم (أ) وأعني بها الحافظ الشّهير أبا الخطّاب عمر بن دحية الكليي، وإنّنا لم نحشره في هذا العصر الموحّدي الشّالث إلاّ لكونه تُوفِّي الثناءه وإلاّ فإنّه عُمراً طويلاً وعاش أيّام العصور الموحدية كلّها »(٢).

ثمّ تطرّق الفاسيُّ إلى أصل ابن دحية وبرهن فيه أنّه مغربيٌّ سبيُّ نشأ ودرس بسبتة وتثقّف بها، ثمّ دخل الأندلس ومن دانية بالضّبط «ولكن هذا لا فإنّ أصلَ عائلة ابن دحية من الأندلس ومن دانية بالضّبط «ولكن هذا لا يهمُّنا لأنّ الأصل وإن كان له تأثيرٌ لا شكَّ فيه على عقليّة الكاتب وتفكيره فإنّه يُعَدُّ طفيفاً بالنّسبة لتأثير البيئة والنّشأة والتّثقيف، وأبو الخطّاب نشأ ودرس بسبتة وتثقّف بها قبل خُروجه من بلده لتتميم دراسته، وليس هو الكاتبُ الوحيدُ الذي يرجعُ أصلُه إلى الأندلس أو غيرها من البلاد، ولو كنّا نعتبرُ في دراسة التّاريخ الأدبيّ الأصلَ الأوّلَ لأرجعنا كثيراً من مشاهير الأندلس والبلاد المغربيّة كلّها ومصر والشّام للبلاد الحجازيّة إذ إليها يرجعُ أصلُ كل مَن كان ينتسبُ نسباً صحيحاً لعرب الجزيرة »(٢).

<sup>(</sup>١) كان ذلك عام ١٣٦٧هـ - ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>٢) ابن دحية الكلييّ ـ بحلّة رسالة المغرب ، العدد ١٥ ، السّنة العاشرة ، ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٥٣٨ . ٠

ثمّ تطرّق إلى أخبار ابن دحية ولاحظَ أنّه لم يحظ بمن يُعطيه حقّه من البحثِ والدَّرْسِ مع أنّ مثلَ هذه الدِّراسة المستفيضة لا تتأتّى إلا بعد نشرِ ما بقى من آثاره وتآليفه المبعثرة هنا وهناك(١).

ثم حاول جمع أسماء مؤلّفات ابن دحية وقد بلغت عنده اثنا عشر كتاباً. والحاصلُ أنّ ترجمة محمّد الفاسيّ حوت ـ على اختصارهـا ـ فوائـدَ مهمّةً خاصّةً ما يتعلّقُ بأصل ابن دحية كما تقدّم.

كما ترجم له المحامي عبّاس العزّوايُّ في مقدّمة تحقيقه لكتاب ابن دحية « النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس » وهي ترجمة موجزة اهتم فيها ببيان التّاريخ في نظر ابن دحية ، كما أشاد بموسوعيته في العلوم فقال : « اشتهر المترجَمُ في ثقافاتٍ مُتعلدّةٍ، عُرف بالتّاريخ، كما ذاعَ صِيتُه في الحديث، وهو من النّوابغ في الآداب والعلوم »(٢).

وعن أقوال المؤرِّخين في ابن دحية يُلَخُّص لنا المحقَّقُ رأيه فيقول: «لا أجدُ حاجةً للتوغُّل في تاريخ ابن دحية مِن جميع الوجوه، وقد علمنا تلقياته للتاريخ، ولا ريبَ أنّ أثرَه هذا يُنبىء عن قدرته العلميّة، وفيه تعرّض لبيان أسماء بعض مؤلفاته خلال المباحث. والتحليلُ النّفسيُّ يسُوقنا قطعاً إلى أنّه كان مِن فحول العلم والأدب، وكفى أن نُعيِّن ما قالهُ بعضُ المؤرِّحين فيه لنتبيّن ما أحدثهُ من نفسياتٍ متعاكسةٍ إلاّ أنّه إذا لم يكن أعظمَ من ناقديه فلا يقلُّ عنهم مكانةً »(٣) ثمّ ذكر أقوال المؤرِّخين المتقدّمة.

<sup>(</sup>١) ابن دحية الكلييّ ـ محلّة رسالة المغرب ، العدد ١٥ ، السّنة العاشرة ، ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) النبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ـ مقدّمة التّحقيق صفحة ز .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه صفحة ح .

وعن قيمة النقد الموجّه إليه يقول: « لا نُريدُ أن نزكّي أو نُدافع وإنّما نُشاهدُ غالبَ النقدِ الموجّهِ عليه شخصياً وبحرّداً، والسّندُ في الحديث اليوم بل في عصر المرّجم زالت قيمتُه بما دُوِّنَ من كتب الحديث المتدوالة، والرّجوعُ إليها سهلٌ، وفي متناول كلِّ أحدٍ، كما أنّ نقدَ الرّجال ثابتٌ في آثار عديدةٍ من المتيسّر الحصولُ عليها، وإنّ الحافظة يطرأُ عليها بعضُ الضّعف من تراكم المعلومات والاضطراب في التّذكّر، وهذا عيبٌ محدودٌ لا يُؤاخذُ عليه بهذه القَسْوَةِ، والنّقدُ له ميزانٌ في الجرح والتّعديل، والأمرُ عليها بعضُ عليه بهذه القَسْوةِ، والنّقدُ له ميزانٌ في الجرح والتّعديل، والأمرُ عليه بهذه القسْوةِ، والنّقدُ له ميزانٌ في الجرح والتّعديل، والأمرُ أندادِه من المعاصرين يُراعون التّحزُّبَ والتّعصيّبَ بكلٌ شدّةٍ، هذا في حين أنّ أندادِه من المعاصرين يُراعون التّحزُّبَ والتّعصيّبَ بكلٌ شدّةٍ، هذا في حين أنّ صاحبَ نفح الطّيب يذكرُ حادِثَ احتباره وظهور قدرته العلميّة في الحديث.

والمؤرِّخون مجمعون على أنّه رجلٌ عظيمٌ، يُعَدُّ بين أكابر رجال العلم، وأعاظمِ المؤلّفين، ومشاهير الأدباء والمحدِّثين، وقد مضى الزّمنُ الـذي يُقبل فيه القولُ من كلِّ قائلٍ، بل يجبُ أن يُنبّه على جهات الغلط والنقص، ومن راجع تاريخ الرّجل ـ وهو موضوع بحثنا ـ علم أنّه لم يعدِل في تاريخه عن بيان النّص، وإيراد مرجعه في مواطن تضطربُ فيها الأوهامُ أو تلتبسُ الظّنون، والأمورُ النّقليّة لا يُطلبُ منها أكثر من تصحيح النّقل »(۱).

وتمن ترجم لابن دحية أيضاً من المعاصرين الأستاذُ مصطفى غازي أثناء مقالةٍ مُطوّلةٍ حول كتابه «المطرب في أشعار أهل المغرب »(٢)، وفي

<sup>(</sup>١) النبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ـ مقدّمة التّحقيق صفحة ك .

<sup>(</sup>٢) نُشرتُ في محلَّة المعهد المصري للدراسات الإسلاميَّة، العدد الأوَّل، السِّنة الأولى، ١٣٧٢هـ - ١٩٥٣م، ص ١٦١ - ١٧٤.

أثناء ذلك ذكر ترجمة مختصرة ليس فيها جديدٌ يُذكر ، غير أنّه تحدّث عسن «المطرب » بكلام نفيس، وأبرز ظاهرة مُلفتة للانتباه عند ابن دحية وهي تنديده بالمشارقة و وبخاصة أهل العراق \_ حين يتنقصون من أقدار أدباء المغرب والأندلس. كما بين أن كتاب «المطرب » يُصوِّرُ نشاط ابن دحية في طلب العلم بالمغرب قبل أن توجُّهه إلى المشرق، فهو دائب التنق ل بين بلدان الأندلس وشمال إفريقية، كثير الصلات بالأدباء والعلماء هناك، يعنى بالرواية والتقييد والضبط، ويُشارك في الحركة العلمية بالأندلس والمغرب في الخركة العلمية بالأندلس والمغرب في الخركة العلمية بالأندلس والمغرب في الترواية والتقييد والضبط، ويُشارك في الحركة العلمية بالأندلس والمغرب في الترواية والتقييد والصبط، ويُشارك في الحركة العلمية بالأندلس والمغرب

كما ترجم له الأستاذ إبراهيم الأبياري في مقدّمة تحقيقه كتاب «المطرب » ترجمة رائقة بأسلوب أدبي رفيع، ومنهج علمي رصين، وأبرز شيء فيها ما ذكره من تحليل لأقوال من تكلّم فيه حرحاً وتعديلاً، قدّحاً ومدحاً، كما تحدّث عن مؤلّفاته فبلغت عنده ثلاثا وعشرين كتاباً.

وشبية بترجمة الأبياريّ ترجمةُ الأستاذ مصطفى عوض الكريم الذي حقّق هو أيضاً كتاب ابن دحية «المطرب »، لكن دون إضافاتٍ علميّة تُذكرُ.

كما ترجم له أيضاً الشّيخُ عبـدُ الله كُنُون (١)، والزّركليّ (٢)، وعمر

<sup>(</sup>١) في النّبوغ المغربي في الأدب العربسيّ ١٦٢/١ ـ ١٦٣، كما ذكر شيئاً من مؤلّفاته في مواطن من كتابه هذا نبّهت عليها في مؤلّفات ابن دحية.

<sup>(</sup>٢) في الأعلام ٥/٤٤ .

رضا كحّالة (۱)، ومحمّد ظفر الله عطاء الله (۲)، ومحمّد سليمان الفوزان (۲)، ود. رفعت فوزي عبد المطّلب (۱)، و الشّيخ محمّد زهير الشّـاويش (۱۰)، ومن المستشرقين كارل بروكلمان (۱).

كما ترجم له د. محمّد أمحزون في تحقيقه كتاب ابن دحية «أعلام النّصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفّين »(٧)، وردَّ في المقدّمة على من انتقد ابن دحية كابن النّجّار وغيره، كما حظي الكتاب بمقدّمة لطيفة كتبها د. سامي الصّقّار وفيها يُشيرُ إلى علاقة قديمة كانت تربطه بشخصية ابن دحية أثناء أطروحته في الدّكتوراه في جامعة كمبردج ببريطانيا وكان موضوعُها «إمارة إربل في العصر العبّاسي ومؤرِّحها ابن المستوفي »، فنشأت بينه وبين إربل مودّة لا تقلُّ عمّا كان منها بين ابن دحية وملك إربل، ومن هنا نشأ التّعاطفُ بينه وبين ابن دحية الكلييّ(٨). كما يذكرُ د.

<sup>(</sup>١) في معجم المؤلَّفين ٢٨٠/٧ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في تحقيقه كتاب ابن دحية وهج الجمر في تحريم الخمر. وهي رسالته في الماحستير ـ قسم الحديث بكليّة أصول الدِّين في حامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) في تحقيقه كتاب ابن دحية أداء ما وحب من بيان وضع الوضّاعين في رحب. وهي رسالته في الماحستير ـ قسم السنّة وعلومها بكليّة أصول الدِّين في جامعة الإمام.

<sup>(</sup>٤) في تحقيقه كتاب ابن دحية الابتهاج في أحاديث المعراج. وقد طبع في مكتبة الحنانجي.

 <sup>(</sup>٥) في تحقيقه كتاب ابن دحية أداء ما وحب من بيان وضع الوضّاعين في رحب. وهي نشرةً طبعت مؤخّرا في المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الأدب العربي ٥/٩٥٩ ـ ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) طبع مؤخّرا عن دار الغرب الإسلامي ببيروت .

<sup>(</sup>٨) انظر أعلام النصر المبين ـ المقدّمة ص ٦ ـ ٧ .

سامي الصقّار أنّه قبل مطالعة كتاب ابن دحية «أعلام النّصر المبين » كان «يشكُّ بعضَ الشّيءِ في مصداقية ابن دحية متأثّراً بما قالمه بعضُ المؤرِّ خين المسلمين، ولا سيما بعد أن اتّهمه المؤرِّخُ الكبيرُ ابنُ حلّكان بأنّه انتحل لنفسه قصيدة هي لغيره. أمّا بعد قراءتي لهذا الكتاب الذي وحدتُ فيه أبا الخطّاب وكأنّه يغترفُ بحريةٍ واضحةٍ من بحار العلم حديثاً وأدباً وتاريخاً ولغة، ويتصرّفُ بها تصرّفَ المالكِ لزمام الموقف بدون تهيّب أو تردُّدٍ أو تعثّر، أقول: إنّني بعد هذا اقتنعتُ بعلوِّ شأن أبي الخطّاب واستحقاقه للمشيخة والتقدّم، وصرتُ أعتقد أنّ الملكَ الكامليّة، وأسندَ إليه على صواب يومَ بنى لابن دحية دارَ الحديث الكامليّة، وأسندَ إليه مشيختَها »(۱).



<sup>(</sup>١) انظر أعلام النّصر المبين ـ المقدّمة ص ٨ .

# ثانياً

تراثُ الحافظِ ابنِ دِحية الكَلْبِيّ

( مُؤَلَّفَاتُه )

## مَدْنَحَلٌ:

لقد اهتم الحافظ ابنُ دحية بالتصنيف، فترك مؤلفات متيمةً دلّت على سعة اطلاعِه وحفظه، وتنوع معارفه العلميّة، وظهر ذلك حليّاً في مسلك الاستطراد الذي غلب على تصانيفه، بحيث يجمعُ في الكتاب الواحد فوائد كثيرةً في علوم شتى من تفسير وحديث وتراجم وتاريخ وفقه ولغة، إلى غير ذلك من أمور لها صلة وثيقة بحياته العلميّة، كالحديث عن شيوحه ورحلاته ومرويّاته وما يملكُه مِن كتب مع وصف دقيق لمحلّداتها وأجزائها، ولم يُخلِ ذلك من الحديث عن الملِكِ الكامل الذي يُمكننا القولُ أن ابن دحية كتب أغلب مُؤلّفاته إجابةً لرغبة هذا الملِك الشَّغوف بالعلم وأهلِه، وهما يدلُّ على هذه الرّغبة حرصه على سماع مؤلّفات ابن دحية، فقد ذكر ابن النجّار المعاصرُ لابن دحية أنّه كان يقرأ على السُلطان شيئاً مِن مؤلّفاته فقال : «حضرتُ معه بحلسَ السُلطان مِراراً، وكان يحضر في كل جُمعة فيصلًى عند السُلطان، ويقرأ عليه شيئاً من بحموعاتِه »(۱).

<sup>(</sup>١) نقله ابن حجر في لسان الميزان ٢٩٥/٤.

إنّ ظاهرةَ استطراد ابن دحية في الحديث عمّا له صلةٌ به ساعدَ كشيراً في استجلاء جوانبَ مهمّةٍ من حياته العلميّة كانت تخفي لولا حديثُه عنها، وهي جوانبُ لها قيمتُها العلميّةُ لكونها صدرتْ عن المؤلّف نفسِه.

لقد حاوزت تصانيف ابن دحية الثلاثين كتاباً عالج فيها موضوعات شتى، حظي الغالب منها بالحديث عن المصطفى وللها مولده، ونسبه، وأسمائه، وخصائصه، ومُعجزاته، ومعراجه، وعصمته، وشرف أعضائه، وحوضه، وشرح بعض حديثه، وفضل مَن تمسّك بسُنته، والتحذير ممّا وضع وكذب عليه، والقسم الآخر تناول فيه موضوعات شتى عالج فيها بعض القضايا العقدية والشرعية والعلمية واللغوية والأدبية والأحلاقية والتاريخية والسياسية ونحو ذلك؛ ممّا يؤكّد بشكل ظاهر الموسوعية التي كان يتصف بها الحافظ ابن دحية، وهي موسوعية لم تقتصر على المادة العلمية المتنوعة في كتاب واحد، لكنها تعدّت حتى شملت عناوين كتبه الكثيرة.



### ثناءُ العلماءِ على تصانيف ابن دحية

لقد أثنى العلماء على تصانيف الحافظ ابن دحية :

قال ابن النَجّار : « له كتبٌ نفيسةٌ »(١).

وقال عُبيد الإسْعَرْدِي: « له المصنفات الفائقة، والمعاني الرّائقة »(٢).

وقال منصورُ بن سليم الإسكندرانيّ: «له تصانيفُ حسنةٌ »(٣).

وقال ابن سيد النّاس اليعمري: «وله تواليفُ تشهد باستطلاعِه، وكثرة اطِّلاعِه». (٤).

وقال الذّهييّ : « وله تواليف تشهد باطِّلاعِه »(°).

ولمّا ذكر ابنُ الملقّن مصادرَه في كتابه « البدر المنير » عَدَّ منها خمسةً لابن دحية ثمّ قال : « وغيرها مِن مؤلّفاته المفيدة »(٦).

<sup>(</sup>١) التاريخ المحدّد لابن النّحّار مخطوط باريس ٢١٣١ و ٩٧ فيما نقلمه د. مصطفى حواد في حاشية المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدّبيثيّ ٩٩/٣، وانظر كلامَ ابن النّحّار أيضا في لسان الميزان ٢٩٦/٤ لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) نقله الذهبي في السير ٣٩٤/٢٢، وتاريخ الإسلام وفيات ٣٣٣هـ، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الذّيل على تكملة الإكمال رقم: ٣٤٩، ٨٨٩ لمنصور بن سليم الإسكندرانيّ.

<sup>(</sup>٤) أُجوبة ابن سيّد النّاس عن أسئلة ابن أيبك ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٦) البدر المنير ١/٣٨٦.

وقال المقّريُّ : « صنّف كتباً كثيرةً مفيدةً جدًّا »(١). وقال أحمد بن علىّ الدَّلجيُّ : « كان له التّصانيف الفائقة »(٢).

وقال عبد الله كنُّون : « ولأبي الخطَّاب تآليفُ مفيدةٌ »(٣).

وقد كانت هذه المؤلّفات محلّ اهتمام أهل العلم، فطلب إجازة روايتها جماعة من أهل « بَلنْسِيَة » قال ابن الأبّار - في ترجمة ابن دحية - : « وله تواليف... كتب إلى مع جماعةٍ مِن أصحابنا أهل بَلنْسِيَة بإحازة جميع ما رواه وصنّفه »(٤).

ومع هذا الثناء الطيّب على تصانيف ابن دحية نَرى الحافظين الذّهي والسّخاوي يُشيران إلى أشياء تُنقم عليه فيها فيقولان: «وفي تواليفه أشياء تُنقم عليه من تصحيح وتضعيف »(٥)، وهما بهذا يُلمحان إلى ظاهرة بارزة في تآليف ابن دحية وهي الكلام في الأحديث تصحيحاً وتضعيفا، والرّجال تعديلاً وتجريحاً، وذاك شيء كان ابن دحية حريصاً عليه أشد والرّجال تعديلاً وتجريحاً، وذاك شيء كان ابن دحية حريصاً عليه أشد الحرص، حتى إنّه كان ينحى باللائمة على من يُهمل بيان الصّحيح من الضّعيف كما في قوله: «وحديث الهُدْهُدِ ذكره القصّاص ومَن لا ينظر في صحيح ولا سقيم، ولا يفرق بين نَسْرٍ وظليم »(١).

<sup>(</sup>١) نفح الطّيب ٢ / ١٠٤ للمقّري .

<sup>(</sup>٢) الفلاكة والمفلوكون ص ١١٦ للدَّلجيُّ .

<sup>(</sup>٣) النَّبوغ المغربي ص ١٦٣ لعبد الله كنُّون .

<sup>(</sup>٤) التَّكملة لكتاب الصَّلة ٣ / ١٦٥ لابن الأبَّار .

<sup>(</sup>٥) ميزان الاعتدال ٣ / ١٨٨ لللهبي، والأجوبة المرضيّة ل ٨٠ / أ للسّخاويّ.

<sup>(</sup>٦) العلم المشهور ١٥٠ / ب لابن دحية ، والظَّليمُ : ذَكُرُ النَّعَامِ.

وهذا الذي انتقده النّهبيُّ والسّخاويُّ على ابن دحية شيءٌ لا يُستغرب مع العلماء المكثرين من التّصنيف، وهذا ابنُ دحية نفسُه ينتقد ابن عبد البرّ بمثل ما انتقد به الذهبيُّ والسّخاويُّ ابنَ دحية فقال: «وكم له على تواليفه على جلالة قدره - مِن أحاديثَ حكم بصحّتها وهي أوهى مِن نسج العنكبوت »(۱)، كما اشتد نكيرُه على الحافظ الفقيه أبي بكر بن العربي المالكيّ حين عَزا حديثاً لمسلم وليس فيه فقال: «انتهى ما قال، والله يغفرُ له على هذا المقال، فإنه نسبَ إلى صحيح مسلمٍ ما ليس فيه أصلا، كأنّه ما قرأ صحيحَ مسلم ولا طالعَهُ ولا رواه، والله يُسامنا وإيّاه »(۱).

ومما يحسنُ ذكرُه هنا أيضا ما وصف به اليافعيُّ تصانيفَ ابن دحية حيث قال : « وله تصانيف غرائب »(٣)، ولم يُسعِفنا بتفسير الغرابة التي لاحظها على تصانيفه، ولعله يشير بها إلى ظاهرة الاستطراد التي غلبت على تصانيف ابن دحية غلبةً تجعلُ القارىءَ يشعرُ أحيانا بقلقٍ واضطرابٍ بسبب الانتقال المفاجىء من قضيةٍ إلى أخرى دون رابطٍ قويٌّ ضروريٌّ يصلُها بسابقتها، لكنه استطرادٌ لم يخلُ - كما سبق - مِن فائدةٍ.

<sup>(</sup>١) العلم المشهور ١٥٦ / أ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ل ٧٨ / ب.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان ٤ / ٨٤ لليافعيّ .

#### المصادِرُ التي اهتمّتْ بإحصاء مُؤلَّفاتِ ابن دحية

إنّ الحديث عن تآليف ابن دحية يَستوجبُ بيانَ المصادر التي اهتمت بإحصائها ، وهي في الجملة أربعةً :

الأول : ما يذكره ابنُ دحية نفسُه في مؤلّفاته حيث يحيل - إذا أوجز الكلامَ على مسألةٍ - إلى مؤلّفٍ له فيها أفردَ فيه بحثَها، أو تناولَها عَرَضاً في مؤلّف آخر، مع مُلاحظة أنّ ابنَ دحية كان يُشيرُ أحياناً إشارةً مُحْمَلَةً إلى مؤلّفاتِه دون التصريح بأسمائِها كقولِه: «وقد كان تقدّمَ لي في التأريخ تواليفُ كثيرَة، ومصنّفات مأثورة وأثيرَة »(١)، وقوله: «أمّا بعدُ فإنّ الواجبَ الاشتغالُ بكتاب الله المُنزَل، وبما صحّ من سنة النّبيّ المُرْسَل؛ فإنّهما الأصلان اللّذان يُقرِّبان إلى الله تعالى بالقول والعمَل، وقد أَلفتُ في فذلك كتباً عديدة، قطعتُ لها من العُمُر مُدّةً مديدَة »(١).

ولا يخفى ما لهذا المصدر من أهميّةٍ علميّةٍ خُصوصاً ما يتعلّق بتحديد عناوين كتبِه تحديداً يَقضي على كل حلافٍ في التسميّة بين المترجمين، ذلك أنّ المؤلّف أدرى بعنوان كتابِه خاصّةً إذا أحال عليه ذاكراً في الوقتِ نفسِه أنّه سمّاه كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس ص ٣.

<sup>(</sup>٢) الآيات البيّنات ل ١ / ب .

ويزيدُ هذا المصدرَ أهميّةً كونُه ينفرد بذكر أسماء مؤلفات يُغفلها المترجمون الذين يهتمّون في الغالب بذكر أهم المؤلفات وأشهرها دون الاستقصاء لجميع مؤلفات صاحب الترجمة؛ رغم أهميّة ذلك في إعطاء صورة واضحةٍ لتراث المؤلّف.

*الّثاني* : الكتب التي ترجمت لابن دحية.

الْقَالَثَ : ثَبَتٌ قَيِّمٌ حَوى عدداً من أسماء مؤلفات ابن دحية ذكره السلم كتاب ابن دحية «نهاية السُّول في محصائص الرّسول » مُلْحَقاً بـ آخر نصِّ الكتاب.

الرّابع : مصادر أخرى استفاد أصحابها مباشرة أو بواسطة من تآليف ابن دحية مع التّصريح بأسمائها.



# ذِكْرُ مُؤَلَّفَاتِ الحافظِ ابن دحية الكَلْبيّ

# ذِكْرُ مؤلَّفاتِ الحافظِ ابن دِحية الكَلْبيّ

وإليك أخي القارىء أسماءَ ما تيسرت معرفتُه مِن مؤلفات الحافظ ابـن دحية رحمه الله ، مراعيا في ذلك ترتيبَها ترتيبَ حُروفِ المعجم :

#### ١ ـ الابتهاج في أحاديث المعراج:

خلت المقدّمةُ عن تَسمية الكتاب كما جرت به عادةُ المؤلّفين، غير أنّ ابنَ دحية سمّاهُ هكذا في كتابيه « العلم المشهور »(١) ، و « أداء ما وجب »(١) ، وأشار إليه الزّركشيُّ في « النّكت »(٣) ، و السّخاويُّ في

<sup>(</sup>۱) العلم المشهور ل ۸۰ / ب .

<sup>(</sup>٢) أداء ما وحب من بيان وضع الوضّاعين في رجب ص ٨١، وعنـه أبـو شــامة المقدســي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر النّكت على مقدّمة ابن الصّلاح ٣٦٦/١ ونصّه: «وقد ذكر ابن دحية في كلامِه على أحاديث المعراج أنّ فيه \_ أي مسند أحمد \_ أربعين ألفاً بزيادات ابنه عبد الله »، وعلّق محقّقُ الكتاب د. زين العابدين بن محمّد بلافريج حفظه الله على كلام ابن دحية الذي نقله الزّركشيّ فقال: « لعل كلامَه \_ أي ابن دحية \_ هذا في كتابِه خصائص الرّسول ﷺ ومنه نسخة في دار الكتب المصرية »، فأقول: بل كلام ابن دحية هذا مذكورٌ في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٤٢.

« الإعلان بالتّوبيخ »(١)، وقد اختصر صاحبُ النَّبَت اسمَ الكتاب فقال : « الابتهاج في المعراج »(١)، ولا شكَّ أنّ ابنَ دحية قد أعطى عُنوانا محدَّداً لكتابه فتكون تسميتُه السّابقةُ أولى ولا عبرةَ بما خالفها.

ويحدّثنا ابنُ دحية في المقدّمة أنّه أسفر به عن وجه الحقائق، وكشف عن قناع الدّقائق، وامتدحَهُ كما جرت عادتُه في كتبه بأنه لم يُجارِه في ميدانه مُجارٍ، ولا باراه في مِضماره مُبارٍ، كما بيّنَ أنّ المعراج كان بالرُّوح والجسد، واستغرق في تأليفه مُدّةً يسيرةً رغم كثرة فوائده، وهو يُشير بذلك إلى قدرةٍ في التأليف، وتمكّنٍ في حوض مشكلات المسائل، فقال رحمه الله تعالى:

« أمّا بعدُ ؛ حمداً لله على نعمه التي لا تُحصرُ ولا تُحصَى، وصلواتُه على عَلَمِ هدايته محمّدٍ وآلِه الذي أمرَ باتّباعه وطاعته ونهى عن أن يُخالف ويُعصَى، ودلَّ على شرف منزلته بقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْكُمْ مِنَ المَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾، ورضوانُه على أهل بيته وأصحابه الذين مناقبُهم أكثرُ مِن أن تُستقصَى.

فإن هذا الكتاب يُسْفِرُ عن وجوه الحقائِق، ويَكشف عن قناع الدّقائِق، ويُكشف عن قناع الدّقائِق، ويُوضحُ مستقيمَ المنهاج، في أحاديث المعراج، على نحوٍ ما جاراني في ميدانه مُجار، ولا بَاراني في مِضماره مُبار، فرّقتُ فيه بين الصّحيح

<sup>(</sup>١) انظر الإعلان بالتّوبيخ لمن ذمّ التّاريخ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص٥٠٣.

والسّقيم، وسلكتُ منهاجاً هو في صفة المستقيم، وحَلَلْتُ عُقدَ المشكِلات، ورددتُ بالبراهين على الشُّبهات، وبيّنتُ أن ذلك كان بالرُّوح والجسد، وكشفتُ حقيقة الأمر في غاية المدى ويسير الأمَد، وهو على ذلك كبيرُ الفوائد والمَدَ، كثيرُ الإفادات في يسير المُدَ، وأحسنتُ الكلامَ في مذهب الحقيّن، وأحسبتُ (۱) في الرّد على المبطلين »(۲).

وبين ابنُ دحية في آخر الكتاب أنه ألفه تلبيةً لرغبة مَن أُلّف باسمه ورُفع برَسْمِه، وهو يشيرُ بذلك إلى الملك الكامل الذي حرت عادةُ ابن دحية بمثل هذا المدح والثّناء على هذا الملك في أوائل كتبه وأواخرها، و لم ينسَ ابنُ دحية أن يضمَّ إلى مدح الملكِ مدحَ كتابه مُبَيِّناً أنه لا يُغني عنه في فنّه كتاب آخرُ فقال رحمه الله تعالى :

« جاء هذا الكتابُ \_ بسعادة مَن أُلِّفَ باسمِه، ورُفع برَسْمِه \_ بديعـاً في معناه، لا يُغنى كتابٌ في فنّه مغناه ».

ئم أورد ابن دحية ثمانية أبيات شعرية يقول في السّادس منها: فخُذهُ يا عزَّ مُلوكِ الوَرَى بديع معنىً لفظه جوهرُ (١٦) والكتاب له ـ فيما علمتُ ـ نسختان اثنتان:

<sup>(</sup>١) أَحْسَبْتُ : أي كفيتُ، يقال: أعطاني فأحسبني، أي كفاني (هامش المخطوط) كما نقله محقِّقُ الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٥٢.

الأولى: في مكتبة الأوقـاف بالسّـليمانيّة ٩٩/١ [ت ٢٨٩]، تقـع في ٨٢ لوحة، نسخت عام ٢٦٦هـ.

الثّانية : في كوبــرلي ١٢٥/١ [٢٣٢]، في ٦٦ لوحــة، نســخت عــام ٧٢١هــ(١).

وقد حقّق الكتاب وخرّج أحاديثه الدّكتورُ رفعت فوزي عبد المطّلب(٢)، واعتمد في تحقيق نصّ الكتاب وخدمة الحياة فيه على نسخة كوبريلي بتركيا التي نسخت عام ٧٢١هـ، رغم وجود نسخة السّليمانية الأقدم نسخاً إذ كُتبت بعد وفاة المصنّف بثلاثٍ وثلاثين سنةً.

#### ٢ ـ أداءُ ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب :

هكذا وردت تسميتُه في نسختين خطّيتين إحداهما عليها سماعٌ وقراءةٌ على المؤلّف، وكذا سمّاه أبو شامة المقدسيُّ في «الباعث »(٢)، وقريبٌ حدّاً من هذه التسميةِ ما ذكره ابنُ الشّعّارِ حيث قال: «أداء ما وجب في بيان وضع ما ورد في رجب »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر فهـرس الحديث ــ مؤسّسة آل البيت ١٦/١، رقم : ١٨. مع ملاحظة أن اسم الكتاب في الفهرس هو: الابتهـاج في حديث المعراج، ونبّهُـوا أنّه في نسخة كوبريلي: المنهاج، وأحالوا على فهرسها.

<sup>(</sup>٢) نشرته مكتبة الخانجي، ط الأولى ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٣) انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ١٦٧، واختصر تسمية الكتاب في ص ٢٣٤ ونقل منه نصّاً مطوّلاً.

<sup>(</sup>٤) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقـلا عـن تراجـم مغربيـة مـن مصـادر مشـرقية ص٧٨ للدّكتور محمّد بن شريفة، غير أنّه تحرف فيه قوله : « أداء » إلى « آداب ».

وقد حقّق الكتاب محمّدُ بن سليمان الفوزان (۱) ، واعتمد في تحقيقه على ثلاثِ نُسخٍ خطّيةٍ اثنتان مُستقلّتان وفيهما ديباجة المؤلّف، والنّالثة تقعُ ضمن كتابه الكبير «العلم المشهور » لكنّها خاليةٌ مِن الدِّيباجة، فلعلّ ابن دحية كتب أوّلاً «العلم المشهور » ثم استلَّ منه مع إضافات أخرى كتابه «أداء ما وجب »، أو كتب هذا الأخير أوّلا ثمّ ضمّنة في «العلم المشهور »، ويظهر أنّ الاحتمال النّاني أقوى بدليل التسمية المحدَّدة التي ذكرها أبو شامة (۱) وابنُ الشّعّار (۱) للكتاب، ممّا يَعني أنّه كتاب مستقلٌ بذاتِه.

إِنَّ أَقدمَ نُسخِ الكتابِ النَّسِحةُ المحفوظةُ بمكتبة الشَّيخ سليمان بن صالح البسّام الخاصّة بعنيزة (٤)، وهي نفيسةٌ للغاية، كُتبت في عهد المؤلّف سنة ٦٢٥هـ(٥)، وعليها سماعٌ وقراءةٌ وإجازةٌ وفيما يلي نصُّ ذلك كلّه:

<sup>(</sup>١) في رسالته الماحستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلّية أصول الدّين، قسم السُّنة وعلومها ، وذلك في عام ١٤٠٤هـ - ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) حيث قال : « وذكر أبو الخطّاب في كتابه أداء ما وحب... » ففيه تصريحٌ بعزو الكتاب لابن دحية ممّا يعني أنّه كتابٌ مستقلٌ.

 <sup>(</sup>٣) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقـالا عـن تراجـم مغربيـة مـن مصـادر مشـرقية
 ص٧٨ للدّكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>٤) ومنها صورة في حامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض.

<sup>(</sup>٥) يمكن إذاً القولُ أنّ ابن دحية ألّف هذا الكتاب قبل سنة ٦٢٥هـ أو فيها على أبعدِ تقديرٍ، وحينتذٍ يكون قد بلغَ من العُمُرِ تسعاً وسبعين عاماً على اعتبار أنّ ولادتَه كانت سنة ٦٤٥هـ رحمه الله رحمةً واسعةً.

« سَمِعَ جَمِيعَهُ على مُؤلِفِه الإمامِ الحافظِ السّيّدِ الشّريف، سلطانِ العلماء، عالمِ الخافقين، مجدِ الدين، ناصرِ حديث رسول رب العالمين، قامعِ البدعة، وحيي السُّنةِ، حَكَمِ الرُّواة، أقضى القضاةِ، ذي النّسبين الطّاهِرين، فريدِ وقته، ووحيدِ عصره، نسيبِ أمير المؤمنين أدام الله أيّامَه، الفقية الأجلُّ، العالِمُ المفتي جمالُ الدينِ تاجُ المتفقّهين أبو الفضل الحسنُ بن القاضي الأجل المرتضى العَدْلِ الأمينِ وجيهِ الدين أبي عبد الله محمّدِ بن أبي عمرو، وقرأ بعضه، وأجاز له أن يَرويهُ عنه بحق هذا السّماعِ الشّاملِ الحميعه وقراءة بعضِه، نفعه اللهُ وإيّانا في دُنياه ويومَ عَرْضِه.

وأجاز له مع ذلك رواية جميع ما يرويه على اختلاف الروايات، وجميع ما له مِن المصنفات، وما جمعته رحلتاه شرقاً وغرباً، وعجماً وعرباً، مِن العلومِ وفنونِه، وأخبارِه وعيونِه، إجازةً عامّةً شاملَة، مُنسحبةً على ذلك كاملَة؛ أمتع الله المجيز ونفع المستجيز، إنّه القويُّ العزيز.

وكتب في تاسع من رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة عن إذن المجيز، لا زالت كبارُ العلماءِ تلامذته، وأعيانُ الفقهاءِ مُقتبسين فائدته، والحمدُ لله وحده.

الأمرُ على ما ذُكِرَ، وكتبَ أصغرُ عَبيدِ الله ذو النّسبين بخطّه في تاريخه، حامداً الله حقَّ حمدِه، ومُصلّياً ومُسَلِّماً على سيد ولدِ آدمَ محمّدٍ رسولِه وعبدِه، وعلى آله وصحبِه مِن بعدِه »(١).

<sup>(</sup>١) أداء منا وجب ـ الدّراسة ص ٣٩ ـ ٤١.

أمّا النّسخة الثّانية المستقلّة فهي منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة النّاسخ: «نقلته المؤلّف وذلك بتاريخ ٥ رجب ١٢٨٢هـ وفي ذلك يقول النّاسخ: «نقلته مِن خطّ ذي النّسبين رحمه الله تعالى حرفاً بحرف، وأنا الفقير إلى الله سبحانه أحمد بن إبراهيم بن عيسى... »(١).

### موضوعُ الكتابِ وسببُ تأليفِه :

تَكَفَّل ابنُ دحية ببيان ذلك حيثُ قال في أوَّله :

« الحمدُ لله الذي رفع لحديثِ محمّد المصطفى عبده ورسولِه لواءً منشُورا، وأطلعَ على الأبصارِ والبصائرِ مِن مُعجزاتِه أهلَّة مُشْرِقة وبُدُورا، وجعلَ عاقبة أهلِ الصِّدقِ علواً دائماً وظُهُورا، وعمر بتصانيفهم عيناً قريرةً وقلباً مسروراً، ووضع هُم في رقاب الكذّابين سيفاً في ذات الله ناصراً منصوراً، وأبانَ بشِفارِ الدِّين قوماً كانوا بالضّلالةِ بُـورا، وردَّ ناكِصاً على عقبيه من سوّلَ له الشيطانُ الكذبَ عليه بما يعدُه وما يعدُه الشيطانُ إلا غرورا. والصّلاة على المنسولِة الكريم، ذي الحُنُل والشّرف الصّيميم، الذي غدا به دَمُ الشّركِ مَهدُورا، ودابرُه مَقطُوعاً مبتُورا، فهدم مِن الباطلِ سقفاً مرفُوعا، وبيتاً معمُورا، وعلى آلِه وأصحابِه الذين غدا بهم حزبُ الشّريعةِ موفُورا، وجَمْعُ الشّركِ مغلوباً مقهورا، فهُم خيرٌ مقرُون.

<sup>(</sup>١) أداء ما وجب ـ الدّراسة ص ٤٢. وذكر المحقِّقُ أنّ هذه النّسخة محفوظة في مكتبة جامعــة الملك سعود تحت رقم : ١٦٦٥ .

قارعوا دون رسول الله ﷺ البُهُم، وبايعوه على الموتِ الأَحْمَرِ فصدَقوا البيعَ ووفّوا الذِّمَم، ولم يقُولوا: اذهب أنت وربُّك فقاتلا كما قال مَن تقدّم، فكانوا خلفاءَ الخَلْق، وفَتَحَة الغربِ والشَّرْق، وقد نطقَ بفضلهم القرآن، وقام الدّليلُ القاطعُ على عَدالتهم والبُرهان، وهم الذين أمرهم بالتّبليغ عنه ففعلُوا ذلك مُحتسبين ناصحين، حتى كمُل بما نقلوه الدين، وثبتت حجّة الله على جميع المسلمين.

وقد أخبرَ الله جلّ جلاله أنّه رضي عنهم، وأنزلَ السّكينةَ عليهم، فقد صحّت ْ لهم العصمةُ مِن تعمُّدِ الفسوقِ على رغم كـل رافضيٍّ مُعانِد، إذ لا تجتمعُ السّكينةُ والفسقُ في قلبٍ واحِد.

ولمّا كثُر اختلافُ النّاسِ في هذا الشّهرِ المُسمّى برحَب، وقلّ العارِفُ به المُتكلِّمُ فيه بما وحَب، حتّى قال بعضُهم في نهارِه بفضيلةِ صيامِه، ونزعَ بعضُهم في ليله إلى الاعتناءِ بقيامِه، وجعله مَن لا يَدري مُفضَّلاً على الشُهور، وزاده فضيلةً على الأربعةِ الحُرُم في المذكُور.

ولمّا كُثُر الحَبُّطُ في ذلك بين العَوَام، ولم يكن مِن الخواصّ مَن يعرفُ ما فيه مِن الكلام، تعيّن في شرعِ الله عليَّ، مِن جهةِ ما أُلقيَ زِمامُه مِن العلم إليّ، أن أخصَّ هذا الشَّهْرَ بما فيه، وأتكلّمُ على جملةِ معانيه، بما يَجمعُ بين الشّرح والتّفسِير، وذِكْرِ ما صحَّ عن البشير النّذِير، رفعاً للكذب عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام، وعملاً بمقتضى ما اقتضاهُ الكلام.

ثمَّ جعلتُه لحدمةِ المقامِ السَّلطانيِّ المَلكِيِّ النَّاصريِّ سلطان الإسلام والمسلمين، سيد الملوك والسَّلاطين، مُحيى سُنّة سيّد المرسلين، ومُظهر

العَدْلِ فِي العالمين، ناصر الدِّنيا والدين، مولانا الملك الكامل خليل أمير المؤمنين، أدامَ اللهُ أيّامَه وأعلا مقامَه مخصُوصا، وبالدُّعاءِ لدولتِه ناصّاً وبالثّناءِ عليه منصُوصا؛ لأنّه أشرفُ الملوكِ قَدْرا، وأكملُهم في سماء المعارفِ بَدْرا، وأقومُهم بشعائر الدين، وأفضلُهم جَرْياً على سنن المهتدين، أدام الله به للدين انتصاره ، وضاعف له على ملوكِ الأرضِ اقتداره ، وأخدمَه أقدار و (۱) (۱) (۱) (۱) .

وبعد كتابة ما تقدّم وقفت على طبعةٍ حديثةٍ للكتاب بتحقيق الشّيخ محمّد زهير الشّاويش (٣)، وخرّج أحاديثها العَلاّمةُ المحدثُ الشّيخُ محمّد ناصر

<sup>(</sup>١) هذا الأخيرُ من الغلوّ في الدّعاء وقد علّق العلاّمة الألبانيُّ هنا تعليقاً مفيداً فقال ص ١٦: 

« لا تخلُو هذه التّزكية من شيء فإنّ هذا الطّلبَ الأخيرَ مع أنّه من طلب ما لا يكونُ وذلك من الاعتداء في الدُّعاء وهو مذمومٌ فيما صحّ عنه على من قوله: سيكونُ في أمّني أقوامٌ يعتدون في الدّعاء والطّهور، فإنّه مع ذلك فيه طلبُ الاستعلاء على القدر وجعلَ الملكِ مخدوماً له، وهذا أمرٌ ظاهرٌ بطلانه. وإنّما أوقع المؤلّف عفر الله لنا وله - في هذه الخطيئة غلوه في مدح ملكِه والإطراء عليه، وصدق رسولُ الله على قوله: المدحُ هو القَرَعُ ».

<sup>(</sup>٢) أداء ما وجب ص ١ - ٤.

<sup>(</sup>٣) طبع المكتب الإسلاميّ ، ط الأولى ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. وقد ذكر محمّد زهير ص١٦٠ أنّه بدأ بمراجعة الكتاب في مدينة رام الله بجـوار القـدس سنة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م، ثـمّ سلّمها للشّيخ العلاّمة الألباني الذي علّق عليها بما عنده حـزاهُ الله خـيراً، ثـمّ أعـاد النّظر فيها الشّاويشُ في بيروت سنة ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

الدِّين الألبانيُّ(۱) الذي كانت له تعليقاتٌ نادرةٌ وتعقّباتٌ مليحةٌ على ابن دحية في مواطن مهمّةٍ.

وقد اعتمدَ الشّيخُ محمّد زهير الشّاويش في تحقيقه على النّسخة الثّانيـة التي تقدّم ذِكْرُها، ويبدُو أنّه لم ينتبه إلى وجود نسختين أخريين للكتاب. جاء في أوّل هذه النّسخة ما يلي :

« كتابُ أداء ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب؛ أملاهُ للمقام العالي المولوي السَّيدي السُّلطاني المَلِكِي الكاملي النَّاصري سلطانُ الإسلامِ والمسلمين، سيّد الملوك والسّلاطين، مُحيي سنّة سيّد المرسلين، مُظهر العَدْلِ في العالمين، مولانا الملكِ الكاملِ ناصرُ الدّنيا والدّين، خَلِيلِ (٢)

أحدُهما : عودُه على ابن دحية وقد كان حقاً عليلاً للملك الكامل بـل هـو الـذي أدّبه وعلّمه وحبّب إليه الحديث النّبويّ، وبنى له الكامل مدرسة الحديث الكاملية.

الثّاني : عودُه على السّلطان الكامل ويكون المسرادُ بأمير المؤمنين في السّياق هو حليفة المسلمين آنداك وهو النّاصرُ لدين الله، وكانت العلاقةُ بينهما حميمةً، وقد بعث السّلطانُ الكاملُ ابنَ دحية رسولاً إلى بغداد مقر الخلافة فتلقّاهُ النّاصرُ لدين الله أحسنَ تلقَّ، وقضى مآرِبَه التي توجّه رسولاً إليه بسببها، وأحلٌ قدرَه، وأحزل صلته، وأنفذه رسولاً إلى بعض ملوك العجم وراء النّهر، فنهض بذلك وأحسن السّفارةَ فيه كما تقدّم ص٣٣٠.

<sup>(</sup>١) فرغَ العلاّمة الألبانيّ من التّعليق على الكتـاب سنة ١٣٨٦هـ وفي هـذا يقـول كمـا في ص. ١٦: « انتهى تعليقُه ظهرَ الأربعاء ٢٨ شوّال سنة ١٣٨٦ هجرية، وصلّـى الله على عمّدٍ وآله وصحبه وسلّم ».

<sup>(</sup>٢) في عود الضمير هنا احتمالان:

أمير المؤمنين حلَّد الله أيَّامَه، ونصر أعلامَه، وأطال عُمُرَه للبريّـة يَغمُرُهـا إحسانُه وامتنانُه، وللبسيطة يَعمرُها عدلُه وأمانُه.

أصغرُ عبيلو الله ذو النّسبين بين (١) دحية والحسين رضي الله عنهما وأبقاه أبو الخطّابِ ابنُ الشّيخِ الإمامِ الفاضل ذي الحسبين والنّسبين أبي علي حسن بن علي سِبْطِ الإمام أبي البَسَّام الفاطميّ الحُسينيّ الكوفيّ، أمتع عليّ حسن بطول بقائِه، وزادَ في حِراسةِ مجدِه وكَبْتِ أعدائِه ».

وعن قيمة الكتاب يقولُ ناشرُه:

«يسر الله لي مخطوطة هذا الكتاب أداء ما وحَب مِن بيان وضع الوضّاعين في رحَب، فنظرت فيه ووجدته ـ بالجملة ـ مِن الكُتب النّافِعة في توضيح السُّنة المطهّرة لنوع من العبادة المبتدعة اشتهرت في زماننا، كما كانت مُشتهرة في زمن المؤلّف، وهي صيامُ جميع شهر رجب، وأحياناً متابعته بشهر شعبان المعظّم في الصّيام، ووصلُهما مع الشهر المفروض صيامه ومضان المبارك ... والكتاب وإن كان مُختصاً بأمر متعلّق بعبادةٍ مبتدعةٍ، كان يكفي لردّها صفحات قليلة تُقنعُ الذي يُريدُ اتّباعَ السّنة

أمّا ما ذكرةُ الشّيخُ محمّد زهير الشّاويش من أنّ المرادَ بالسّلطان المُهدى إليه الكتابُ هـو السّلطان خليلُ بن قلاوون الصّالحيّ ( ٦٦٦ – ٦٩٣هـ) فهـو وهـمّ شـديدٌ إذ لا علاقـهَ خليل بن قلاوون بابن دحية إطلاقاً فقد وُلد سنة ٣٦٦هـ أي بعد وفاة ابن دحيـة بشلاثٍ وثلاثين سنةٌ فكيف يُهدي له الكتابَ ؟!

<sup>(</sup>١) في المطبوع: بن ، وهو تصحيفٌ ؛ إذ هذه عبارةٌ مشهورةٌ عن ابن دحيـة درج عليهـا في مؤلّفاته.حيث يكتبُ : « ذو النّسبين بين دحية والحسين ».

المطهرة الواردة عن رسول الله على غير أنّ المصنّف رحمه الله توسّع فيه بإيراد الكثير مِن علوم السّنة المطهرة لأدنى مناسبة تجمعُ بينها، فجعلهُ كتابَ علم نادر في أبحاثِه، فنجدُه ينتقلُ من بحثٍ إلى غيره، ولا نكادُ نَرى أنّ هناك رابطاً واضحاً بينهما، ولكن عندما تمرُّ بأبحاث الكتاب تراهُ يربطُ بينها برباطٍ دقيق متقن، وعلم يدلُّ على توسُّعه وإحاطته الشّاملة، فجعلَ الكتابَ يلزمُ القارىءَ بما قدّمةُ إليه من علم نافع ...

وفي الكتاب أبحاث كثيرة من علوم الحديث وروايته، وحُكْم الإجازات، وأكثرها ممّن روى عنهم مباشرة مِن عُلماء زمانه، وبعض أسانيدِه وجدتها ـ بعد المقارنة على ما عندنا ـ عزيزة نادرة، وأضاف إليها العديد مِن إجازات العلماء له خاصة بكتب لا نكاد نرى لها اتصالاً فيما لدينا عن هذه الكتب، ممّا حفظ لنا الكثير مِن اتصال أسانيد هذه الكتب بمؤلّفيها »(١).

## ٣ ـ الارْتِقَا إلى أفضلِ الرُّقَى :

انفرد بلدِكْره ابنُ الشَّعَّار في كتابه «عقود الجُمان »(٢).

## ٤ ـ الإرشادُ في الحض على طلبِ الروايةِ والإسنادِ :

ذكره ابن دحية في كتابه « العلم المشهور » حين تحدّث عن الإجازة العامّة، وبيّن مَن أجازها مِن العلماء كابن أبي زيدٍ القيرواني وابن خيرون

<sup>(</sup>١) أداء ما وجب ـ مقدّمة محمّد زهير الشّاويش ص ٤ - ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقـلا عـن تراحـم مغربيـة مـن مصـادر مشـرقية ص٧٨ للدكتور محمد بن شريفة.

والخطيب البغدادي وأبي العلاء الهمذاني وأبي الوليد ابن رشد وأبي طاهر السِّلَفِيّ ثم قال: « وقد صنّفتُ في ذلك كتاباً سمّيتُه الإرشاد في الحضّ على طلب الرِّواية والإسناد »(١).

## ٥ ـ استيفاءُ المطلوب في تَدبير الحُروب:

انفرد بذِكْرِهِ صاحبُ « الثَّبت »(٢).

# ٦ - أَعْلامُ النَّصْرِ المبين في المفاضلَةِ بين أَهْلَيْ صِفِّين :

كذا ورد في طُرَّة نسخة الأسكوريال(٢)، وهي التَّسميةُ المذكورة عند المرَّاكشيّ(١)، ومخلوف(٥)، وعبدِ الله كنّون(١).

#### 000

<sup>(</sup>١) انظر العلم المشهور في فضائل الأيّام والشّهور ل ٢ / ب.

<sup>(</sup>٢) نهاية السّول في خصائص الرّسول على ص ٥٠٤. ومثلُ هذا السّجع في العنوان استعمله ابنُ دحية في كتابه « أعلام النصر المبين » فقال ص ١٠٥ ـ بعد أن ذكر وصيّة علي رضي الله عنه في صفين ــ: «... هذه وصيّة عظيمة نافعة لأهل الحروب، جامعة لاستيفاء لمطلوب...».

<sup>(</sup>٣) تحت رقم : cod ١٦٩٣ كما في تاريخ الأدب العربي ٥ / ٣٦٠ لبروكلمان، وأعلام » النّصر المبين ـ مقدّمة التّحقيق ص ٣٦، لكن وقع في الأوّل : « إعلام » بــدل « أعــلام »، وهو خطأ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١٤) الذيل والتَّكملة ٨ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) شجرة النُّور الزكيَّة ص١٨٠، غير أن عنده : « أهل » بدل « أهلي ».

<sup>(</sup>٦) النبوغ المغربي ١ / ١٧٠، غير أن عنده : « أهل » بدل « أهلي ».

وسمّاه كذلك ابنُ الأبّار وبروكلمان والزّركليّ، غير أنّ الأوّل ورد عنده: « النّص » بدل كلمة: « النّصر »(۱)، والثّاني: « علم » بدل قوله: « أعلام »(۲)، والثّالث: « إعلام »(۲)، و لم يُسبق الأخيران إلى ذلك. وسمّاه صاحبُ النّبت: « النّبيين في التّفاضل بين أهل صفّين »(٤). أمّا المقّريُّ فقال: « الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفّين »(٥).

فهذه تسميات عدّة للكتاب وفيها تقارب، ولم يسمّه ابن دحية في ديباجته كما حرت به عادته، ولم يَرِد له ذِكْرٌ في كتبه الأخرى حتى نعلم التسمية المحدَّدة التي سَمّى بها كتابه هذا، وإن كانت الأولى هي الأشهر والأظهر.

وقد طُبع الكتابُ مؤخّراً بتحقيق د. محمّد أمحزون، واعتمدَ في تحقيقه وحدمة الحياة فيه على نُسخة الإسكوريال الوحيدة، وفي وصفها يقول

<sup>(</sup>١) التكملة لكتاب الصلة ٣ / ١٦٥. أما الذّهبيّ في سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٢٢ فيُسمّيه نقلا عن ابن الأبّار نفسه: «إعلام النّص المبين في المفاصلة بين أهل صفّين »، هكذا «المفاصلة » بصاد مهملة لا الضاد المعجمة، ويظهر أنّه تصحيفً في النّقل بدليل أنّه في تاريخ الإسلام وفيات ٣٣٣هـ ص١٤٢ للذهبي بالضّاد، ثمّ إنّ الصّفديّ نقله عن ابن الأبّار بالضّاد، ومع هذا فالمفاضلة والمفاصلة كلمتان متقاربتان في المعنى.

<sup>(</sup>٢) الأعلام ٥ / ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ٥ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) نفح الطّيب ٢ / ١٠٤.

المحققُ: «تقعُ هذه المخطوطةُ في نسخةٍ وحيدةٍ لا يعرفُ غيرُها، تحتفظُ بها مكتبة الإسكوريال تحت رقم ١٦٩٣ ...، مقياس الصفحة منها ٢٧ سم طُولاً، و ١٨ سم عرضاً، عدد ورقاتها ١٧ ورقةً، وفي كلِّ صفحةٍ ٢٥ سطراً، بمقدار ١٥ كلمةً في السّطر تقريباً، وهي مكتوبةٌ بخط مشرقيً حسن، حبرُها أسود، وورقها جيّدٌ، وبهوامشها بعيضُ التصحيحات يبدُو منها أنّ هذه النسخة قُوبلت على الأصل، لكن رغم ذلك فإنّها لم تخلُ من التصحيف والتحريف لأسماء الأعلام والأماكن والألفاظ، ومِن السّقط والبتر في بعض الصفحات، وقد تمّ الانتهاءُ من نسخها في العشرين من شهر صفر الأغرّ سنة ١٨٥٠هـ، أمّا النّاسخُ فلم يُعرف إذ لم يرد ذِكرُه لا في أوّل الكتاب ولا في آخره »(١).

## موضوعُ الكتابِ وسببُ تأليفِه :

يلاحظُ النّاظرُ في مقدِّمة الكتاب أنّه جاء تلبيةً لرغبة راغب في معرفة أخبار حرب صفين، وما جَرى فيها مِن اقتتال بين المسلمين، مع بيان فضل علي وضي الله عنه بالخصوص، وقد اعتبر ابنُ دحية إجابة السّائل عن سؤاله أمراً واجباً، مع الحرص على حُسن تَبيين المسألة، ولم يُسمّ لنا مع الأسف هذا السّائل، غير أنّه دعا له في المقدِّمة أن يُعزَّ اللهُ نصرَه، ويشرحَ الأسف هذا السّائل، غير أنّه دعا له في المقدِّمة أن يُعزَّ اللهُ نصرَه، ويشرحَ

<sup>(</sup>۱) أعلام النّصر المبين ـ مقدّمة التّحقيق ص ٣٦ ـ ٣٧. وهذه النّشرةُ صدرتُ عن دار الغرب الإسلامي، ط الأولى عـام ١٩٤٨م، وتقعُ في ١٩٤ صفحة، بتقديم د. سامي الصّقّار ومراجعة د. محمود محمّد الطّناحي، ومع ذلك وقعت بعضُ الأوهام في قراءة النّص.

للهداية صدرَه، ويجعل للعبرة نظرَه، وللآخرة فِكرَه، والدّعاءُ بالإعزاز والنّصر عادةً ما يكون مع خليفةٍ أو سلطان أو أمير، ولعلّ ابنَ دحية يشيرُ إلى وليّ نعمته الملك الكامل، لكنّه لم تجر عادتُه معه في مؤلّفاته أن يكتفي بالإشارة والتّلميح، بل يُصرّح نثراً ونظماً بمدحه والثّناء عليه والدّعاء له ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع بيان أن الكتاب ألف برسمه وطلبه، ممّا يجعلُ الباحثَ في شكّ مِن إرادة ابن دحية بتلميحه السّابق الملكَ الكامل.

قال ابن دحية رحمه الله :

«أمّا بعدُ ؛ حمداً للهِ مُقدِّرِ الحياةِ والآجال، ومخترم (١) الأنفس بما شاء من إمهال وإعجال، وجاعلِ الدُّنيا دارَ قتال وأوجال، والصّلاة على سيّد ولد آدم محمّدٍ المبتعث بما عجزت الجنُّ والإنسُ أن يأتُوا له بمثَال، وعلى آله وعترته الدّاعين إلى الهُدى والنّجاة مِن الضّلال، وعلى آله التّابعين أولي (١) الدّين والمُوثَرِين على الأنفسِ والأموالِ. فإنّك سألتني أعز الله نصرك، وشرح للهداية صدرك، وجعل للعبرة نظرك، وللآخرة فيكرك، عن أحبار حرب صِفِين، وما جَرى فيه بين المسلمين المختلفين، وفضل علي على التّعيين، فوجب أن أبيّن ذلك أحسنَ تبيين... »(٢).

<sup>(</sup>١) في المطبوع : ومحترم ، وهو تصحيفٌ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: إلى ، وكتبها المحقّقُ « إلى » وزادَ بعدها كلمة « يـوم »، ولا حاجةً إلى ذلك كلّه؛ فالمصنّفُ هنا يصفُ آل الرّسول الله التّابعين آثـارَه المقتفـين سننّته، فيصفُهـم بأنّهم أولوا الدِّين والمُؤثَرُون على الأنفس والأموال.

<sup>(</sup>٣) أعلام النَّصر المبين في المفاضة بين أهلي صفّين ص ٤٠.

ثمّ تطرّق ابنُ دحية بعد المقدِّمة إلى تحديد تاريخ حرب صفّين، وبيان موقعها، وأخبارِ عدّة وقعتْ هناك بين الجيشين.

#### قيمةُ الكتابِ:

عن هذا الموضوع يقول المحقِّقُ :

« تميّز ابنُ دحية عن السّابقين ـ الذين كتبُوا في حسرب صفّين ـ بأن عقد مقارنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، مُبرزاً فيها جملة من الحجج والأدلّة التي تُرجِّحُ عليّا على معاوية في الفضل والسّابقة والأحقّية بخلافة المسلمين، ومن هنا جاءت تسمية الكتاب: أعلام النّصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفين.

وتبدُو قيمةُ هذا المصنَّف بأنّه اشتملَ على مجموعةٍ مِن النُّكت والفوائد ليس في ميدان التّاريخ فحسبُ، بل في مجالاتٍ أخرى كالحديث واللَّغة، فمن يطّلعُ على سيرة أبي الخطّاب ابن دحية الكلبيّ يلحَظُ شغفة بالعلم حيث انطلقَ مِن موطنه بالأندلس يضربُ في الأرضِ طلباً للعلم ورغبةً في الاستزادة منه، فأتاحتُ له رحلتُه القراءة على كثيرٍ من علماء عصره في المغرب والمشرق، وأخذ عنهم فأصبحَ حجّةً في ميدان تخصّصه: علم الحديث النّبويّ، كما كان له إسهامات فعّالة في علم التّاريخ وعلم اللّغة العربيّة.

وتبدُو قيمةُ هذا المصنّف التّاريخيّ أيضاً في أنّ مؤلّفَةُ قد نقلَ لنا أحباراً تُدعمُها الأسانيدُ ممّا يُسهِّلُ فحصَ هذه الأحبار ومعرفة درجتها من الصحّة.

ويُميزُه كذلك أنّ أبا الخطّاب استَقى أخبارَ هذه المعركةِ مِن مصادر قريبةٍ مِن الأحداث ذكرَ المحدثُ ابنُ ديزيل(١) أسماءَهُم في أسانيده من كتاب صفِّين، فحفظ لنا بذلك صُوراً أصيلةً لأنباء تلك المعركة، كما يُعَدُّ مصدراً بديلاً لما فُقدَ وهو كتابُ ابن ديزيل المذكور »(٢).

#### ملاحظة على الكتاب:

ثمّ إنّ قارىءَ الكتابِ يلاحظُ شيئًا من المبالغة إذا كان الكلامُ حول عليًّ رضي الله عنه وأصحابه، وبالمقابل يَرى شدّةً إذا كان الكلامُ حول القصة معاوية رضي الله عنه، كما تشبّث ببعض الرّوايات الضّعيفة حول القصّة وقد انتبه إلى هذا محقّقُ الكتاب فذكرَ أنّه لاحظَ تحيُّزَ أبي الخطّاب لطرفٍ دون آخر مِن خلال رواياتٍ ضعيفةٍ دافعَ عنها وتعصّبَ لها، وهي تُخالِفُ الأخبارَ الصّحيحةَ التي رواها المحدثُون الثّقاتُ في كُتبهم، ثمّ ذكرَ أنّ سبب ذلك راجع إلى تشيُّعه (٢)، ولا إخالُ الأمرَ كذلك إذ لم أر مَن رمى ابنَ دحية بالتشيَّع، غايةُ الأمرِ أنّه تأثّر برواياتٍ وردت في حرب صفين صوّرت طرفًا شديداً على آل البيت وفي مقدّمتهم عليٌّ رضي الله عنه، ثمّ إنّ ابنَ دحية ينتسبُ إلى آل بيت النّبوّة ولا يخفى ما في هذا الانتساب من أثرٍ في اتّخاذ موقفٍ معيّن في قضيّة شائكةٍ كقضيّة حرب صفيّن. وممّا يبعدُ القولَ بتشيُّع ابن دحية ما ذكره في آخر الكتاب مِن ثناءِ طيّبٍ على أصحاب بتشيُّع ابن دحية ما ذكره في آخر الكتاب مِن ثناءِ طيّبٍ على أصحاب بتشيُّع ابن دحية ما ذكره في آخر الكتاب مِن ثناءِ طيّبٍ على أصحاب

<sup>(</sup>١) أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكساتيّ الهمدانيّ المعروف بابن ديزيل .

 <sup>(</sup>۲) أعلام النّصر المبين ـ مقدّمة التّحقيق ص ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١٦.

رسول الله ﷺ فقال: « وبعد هذا فتوقيرُ الصّحابة رضي الله عنهم واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، غير أنّه لا يستوي منهم المتأخّرُ في فضله مع ذي الفضلِ (۱) المتقدّم، واعلمُوا رحمكم اللهُ أنّ سبّهُم أو سبّ أحدهم مِن أكبر الذّنُوب، وإذا سُبَّ أصحابُ السُّلطان فهو في نفسه المسبُوب (۲)، فكيف بنيّ الرّحمة عليه من الله صلاتُه وسلامُه (۳) ما هبّت ريحُ الشَّمْأُل (۲) والجَنُوب.

وقد أسندَ مسلمٌ في صحيحه مِن كتاب الزُّهدَ والرَّقائق وهو آخرُ الصَّحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يابن أحتي، أمروا أن يستغفرُوا لأصحاب النَّبي ﷺ فسبُّوهم.

قال ذو النّسبين أيّدهُ الله :

نعوذُ با لله من الإخلال، ونسأله تسهيلَ المطلوب، وأن يُبلِّغنا مِن الكونِ مع النِّي ﷺ وأصحابه كلَّ مرغُوب، إنَّه الوهّابُ لكلِّ موهُوب، ونحنُ نقولُ كما أمرنا اللهُ العظيمُ :

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ »(٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوع : فضل ، والصّوابُ المثبتُ كما هو في المخطوط .

<sup>(</sup>٢) قراءةً محتملةً إذ في الأصل : غير المنسوب !

<sup>(</sup>٣) قرأها المحقِّقُ: صلاة وسلام، وإخالُ النّاسخَ أضافَ هاءً في كلِّ كلمةٍ كما هـو ظـاهرٌ مـن المخطوط.

<sup>(</sup>٤) كتبها المحقِّقُ: الشَّمال ، والصُّواب المثبتُ إذ الشَّمْأَلُ نوعٌ معروفٌ من أنواع الرِّياح.

<sup>(</sup>٥) أعلام النّصر المبين ص ١٥٥ ـ ١٥٦. ولابن دحية كتابٌ في الدّفاع عن الصّحابة سمّاه: مَنْ أُلْقِمَ الحجر إذ كذبَ وفجر وأسقطَ عدالةَ من قال من الصّحابة ما له أهجر.

## ٨ ـ أنوارُ المشرقَيْن في تنقيح الصّحيحين المُشْرَقَيْن :

كذا سمّاه صاحب « النَّبَت »(١)، وكذلك عبدُ الله كُنُّون (٢)، غير أنَّه قال: « المُشَرَّفَيْن » بدل « المُشْرَقَيْن » ؛ فالله أعلمُ أيُّهما أصوبُ.

# ٩ ـ الآياتُ البينات فيما في أعضاء رسُول الله على من المعجزات :

وهو كتابُنا هذا ويأتى الكلامُ عليه إن شاء اللهُ تعالى مُفصّلاً .

#### ١٠ ـ تأليفٌ في بلاغاتِ مالكِ :

ذكره ابنُ دحية في كتابه « العلم المشهور » فقال: « ومِن أصل مذهب مالكِ رحمه الله والذي عليه جماعةُ المالكيين أنّ مُرْسَلَ التَّقةِ تجبُ به الحجّةُ ويلزمُ به العملُ كما يجب بالمسند سواء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المرسل حجة ولا يردُّونه إلا ما يردّون به المسندَ مِن أقاويل الاختلاف على أصولهم في ذلك، وكذلك أحمد بن حنبل. ويجب على طلبة الحديث أن يتحققوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنّه كثيرُ الغلط بين السقط، قد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ما لا علم له به. وكذلك البلاغ عند مالك وأصحابه وهو الذي ذكر في موطئه، وقد أفردت في ذلك تأليفا مالك وأصحابه وهو الذي ذكر في موطئه، وقد أفردت في ذلك تأليفا بعينه نفعنا الله به »(٣).

<sup>(</sup>١) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) النَّبوغ المغربي في الأدب العربي ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) العلم المشهور ل ٣٤ / أ.

١١ ـ تاريخ الأمم في أنساب العرب والعجم:
 ذكره صاحب « الثّبت »(١) ، و عبدُ الله كَنُّون(١).

١٢ ـ التّحقيقُ في مناقب أبي بكر الصّدّيق:

ذكره إسماعيل باشا(٣) ، وعبدُ الله كَنُّون(٤).

١٣ ـ تنبيهُ البصائر في أسماء أمّ الكبائر:

هكذا وردَ اسمُه على غلاف النسخة الخطّيّة الموجودة في مكتبة ليدن بهولندا(٥)، وكذا سمّاهُ حاجّي خليفة الذي وقف ـ فيما يبدُو ـ على نسخةٍ من الكتاب ولعلّها هي هذه فقد ذكرَ مقدّمةَ الكتاب فقال :

« هو مختصرٌ على الحُروف أوَّلُه : الحمدُ الله الذي رضي دينَ الإسلام لعبادِه المسلمين إلخ »(١).

<sup>(</sup>١) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) النبوغ المغربي ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) هديّة العارفين ٥ / ٧٨٦.

<sup>(</sup>٤) النبوغ المغربي ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) تحت رقم: ٧٩ كما ذكر ذلك بروكلمان في تاريخ التراث العربي ٣٦٠/٥، ولها صورة في مكتبة مخطوطات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميّ في حامعة أمّ القرى تحت رقم: ٧١٤/١ مجاميع. قال بروكلمان: «وفيه هجومٌ حادٌ على اشتقاق أسمائها مِن معان مرضية أو حسنة » وأحال على : ( goldziher, zahir. ١٧٧ ).

<sup>(</sup>٦) كشف الظّنون ٤٨٦/١ .

وقد ذكرَ الكتابَ دون تسميته ابنُ دحية في كتابه الآخر «وهج الجَمْرِ » فقال: «وقد أملينا مجلّداً في أسمائها ونُعوتِها على حُروف المعجم فيه مائةٌ وتسعون اسماً »(١).

أمَّا وصفُ النَّسخة فقد جاء في غلافها ما يلي :

« كتابُ تنبيه البصائر في أسماء أمِّ الكبائر؛ تصنيف السيِّد الإمام العالِم الأوحد، مَلِكِ الحُفَّاظ، سُلطان المحدِّثين، عالِم الخافِقَيْن، مُفتي الفِرَق، أقضى القُضاة، ذي النَّسبين الطّاهرين، ما بين دحية والحُسين، رضي الله عنهما بحد الدِّين نسيب أمير المؤمنين أبي الخطّاب ابن الشيخ الإمام الفاضل أبي علي حسن بن علي سبطِ الإمام حَمالِ آل رسول الله أبي البسَّام موسى ابن عبد الله الفاطميّ الحُسينيّ الكُوفيّ رضي الله عنهم أجمعين ».

وقد أثبت بعد هذا سماعٌ للكتاب بحضُور الفُقهاء والعُلماء والأمراء وبقراءة ولد ابن دحية شرف الدِّين أبي جعفر محمّد، في سنة ٦٣٠هـ، يعني قبل وفاة ابن دحية بثلاث سنواتٍ وقد بلغ مِن العُمُرِ أربعاً وثمانين عاماً، وهذا نصُّ السَّماع:

« سَمِعَ جميعَ هذا المحلَّادِ فِي أسماءِ الخَمْرِ جماعة كثيرة منهم الأميرُ الأجلُّ الرَّاهدُ العابدُ افتخارُ الدّين يباقوت الجَمَاليُّ، والأميرُ الأجلُّ الكبيرُ العالمُ الفاضلُ بحدُ الدّين عمرُ أخو الفقيه عيسى، إلى جماعةٍ كثيرةٍ من الفقهاء والعلماء والأمراء يضيقُ الموضعُ عن ذِكْرِهم، ويكثرُ تَعدادُهُم، ويدخلُ في حدِّ الإكثار عَدَدُهُم.

<sup>(</sup>١) وهج الجمر في تحريم الخمر ص ١٦٧ .

وذلك بقراءة ولده الفقيه الأجلّ الإمام العالم الحافظ المحدث شرف الدّين أبي جعفر محمّد، وذلك في مجالسَ آخرُها يوم الإثنين مُستهلّ صفر سنة ثلاثين وستّمائة ، والحمدُ الله وحدَهُ ».

والظّاهرُ من هذا السّماع أنّه كان على المصنّف خاصّةً وأنّ القارىءَ ولدُه، في وقت كان ابنُ دحية فيه حيّاً، وبحضور الفقهاء والعلماء والأمراء، فمن المستبعد أن يكون الجلسُ وفيه هؤلاء خالياً مِن حضور مؤلّف الكتاب.

والنسخة نفيسة كتبت بخط نسخي جميل مشكُول، لم يُثبت فيها اسمُ النّاسخ ولا تاريخُ النّسخ، ولا ريبَ أنّ سماعَ النّسخة السّابق يفيدُ بشكل جلي أنّها كُتبت قبل سنة ، ٦٣هـ أو فيها على أبعدٍ تقديرٍ.

تَقعُ النّسخةُ في ثمان وسبعين ورقةً، كلُّ ورقةٍ تحتوي على خُمسة عشر سطراً، كلُّ سطر فيه عشرُ كلماتٍ تقريباً.

وفي النّسخة ثلاثُ تملّكاتٍ :

الأول : جاء في أوّل الكتاب قبل العنوان بورقتين ، و نصُّه ما يلي : « من ودائع الدَّهْرِ في سِلْكِ العبد الحقير يوسف بن بدر الدين الغَزي الحنفي عفا عنه وغفر له ».

النّاني: جاء في ثاني لوحةٍ من الكتاب وقبل العنوان بورقةٍ، ونصُّه ما يلي: «من ودائع الدَّهْرِ العاري عن الوفاء(١) عند العبد الفقير محمّد بن المولى يحيى الحسينيّ غفرَ اللهُ وَبالَهُما، ولَمَّ حالَهُما وبَالَهُما ».

<sup>(</sup>١) صحّ عنه ﷺ أنّه قال : « لا تسبُّوا الدّهْرَ » .

النّالث : وجاء تحت السّابق مباشرةً ، ونصُّه ما يلي: «استصحبَهُ العبدُ الفقيرُ محمّد صلاح المُدرِّس اليكهميري سنة ١٠٧١ ».

## تاريخُ تأليفِ الكتاب :

لقد ألَّف ابنُ دحية كتابَه «وهج الجمر » سنة ٦٠٦هـ كما ذكر ذلك في مقدِّمته، وإذا علمنا أنَّه في هذا الكتاب أحال على كتابــه الآخـــر «تنبيه البصائر » علمنا حينئذٍ أنَّ تأليف هذا الأخير كان قبل سنة ٦٠٦هــ ولمّا يُجاوز ابنُ دحية بعدُ السَّتِين عاماً .

## موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

ألّف ابنُ دحية هذا الكتاب لولي نعمته الملك الكامل بن العادل، أحصى فيه على غير الاستيعاب مائة وتسعين اسماً من أسماء الخَمْرِ مُرتّبة على حُروف المعجم، بحيث «أظهر في هذا الكتاب مقدرته اللّغوية، وهو مفيدٌ أيضا حيث ذكر الاستقاقات لكلّ الكلمات التي أوردها »(١)، فلا جرم أن نَراهُ يمدحُ الكتابَ مدحاً شديداً فيقول: «فهو كتاب إذا قرأه الغريبُ نسي وطنَه، ومدَّ في اقتناص العلوم شَطنَه، وطَفِقَ يخصِفُ مِن ورق العربيَّة، ويغترفُ من البحار العذبة الأدبيَّة ».

### وفي هذا كلُّه يقولُ :

« الحمدُ لله الذي رضي دينَ الإسلام لعباده المسلمين، وأبى غيرةً له أن يقبل غيرَه من القومِ الظّالمين، فقال ـ وهو أصدق القائلين ـ: ﴿ وَمَنْ يَبَّتَغ

<sup>(</sup>١) محمّد الفاسي : ابن دحية الكلبيّ ـ مجلة رسالة المغرب ص ٤٤٥.

غَيْرَ الإسْلاَم دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ، فَهَـدَى إِلَى سبيلِه، وحرَّمَ ما يجبُ مِن تحريمه، وحلَّلَ ما يجبُ مِن تحليله، فأفلحَ المؤمنُون، وخسيرَ هنالك المبطلُون، وكان ممّا حرَّمةُ النَّصُّ مِن الواردِ والأَمْر، تنــاولُ أمِّ الخبائث التي هي الخَمْر، فقال في كتابه المبين: ﴿ يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إِنَّمَـا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُم العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَّةِ فَهَلْ أُنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾، فاجتنبنا وانتهينا ذلك من فضل الله علينا وعلى النّاس ولكنّ أكثر النّـاس لا يشكرُون، فانقطع بتحريمها النِّزَاع، وانعقد على ذلك الإجمَاع، عند علماء المؤمنين، وأحلُّها في الآخرة لعباده المتَّقين، وهُم على سُرُر مُتقابلين، يُطاف عليهم بكأسِ من مَعين، بيضاءَ لذَّةٍ للشَّاربين، لا فيها غُولٌ ولا هُم عنها يَنزفون، فمنع جلّ جلالُه ممّا يزيلُ في الدُّنيا صحّـةَ العقُول، وحرَّض على اكتساب المعقُّول، وأوجب العملَ بكتابه الكريم المتواتر النَّقُول، وبمــا صحَّ عن رسول الله ﷺ من المنقُول.

أحمدُه حمدَ معترفٍ بوجوب حمدِه، مستغفرٍ مِن جميع سَهْوِه وعَمْده، وأسألُه الصّلاة على سيّد ولد آدم محمّد الـذي وضح بـه للشّريعة منارُها، وتضمّنحت بِذِكْرِهِ الطّيّب أرجاءُ الأرضِ وأقطارُها، وجَـرى مِـن علومـه في الأوّلين والآخرين تيّارُها، وظهر من الحكم الإلهية به أسرارُها، وقضى ببعثه هلاكُ الأوثان وبَوارُها، واستقرَّ من الشّرائع الإسلاميّة قرارُها، وظهـر دينُه على الأديان كلّها فطلعَ بَدْرُه ودامَ سَرَارُها، ولولاه لم تخلق شمسُ الدّنيا ولا

نهارُها(۱)، صلّى اللهُ عليه ما طاف بالكعبة زُوَّارُها، وكَحَلَ عُيونَ الحُجَّاجِ غبارُها ، وعلى آله الأكابر الأماجد الذين جعلُوا مضاجعَهُم بيوت المساجد \_ إلى أن قال \_ :

وإنَّى وقفتُ على ورقةٍ جمعَها نحويُّ المصريِّين أبو محمَّـد عبـد الله بـن برّي (٢) في أسماء الخَمْر، دُوَيْنَ المائة في القَدْر، فرأيتُها مُهمَلةً من التّقييد والضبط، مُسْتَجَلَّةً مِن غير شرحٍ ولا شكلٍ ولا نقطٍ، وقد ألَّف النَّاسُ قبله فيها كتباً كثيرةَ العَدَد، قد قطع مؤلِّفُوها فيها طَويلَ الْمَدَد، وكنتُ وقفتُ فيها على ما لم يقف غيري عليه، ورتَّبْتُ مِـن أسمائهـا مـا لم تبلـغ الإشــارةُ إليه، فرأيتُ كلَّ كتابٍ منها كاسم بغير مُسمّى، ولفظٍ ليس لـه مَعنى، فحَداني ذلك على جَمْع هذا الكتاب، الجامع مِن أسماء الخمر كلَّ بَاب، وذكرتُ اشتقاقَ كلِّ ما يُقدر على اشتقاقِه، من كتاب الله وسُنَّة رسولِه، واللُّغةِ التي أنزل بها محكمَ تنزيله، أو نقلها الثِّقاتُ مِـن اللُّغويـين والنَّحويـين والشَّعراء الجيدين، فجاءت مائةً وتسعين اسمأ ظاهرَ التَّعيين، صحيحَ النَّقـل واضح التَّبيين، فهو كتابُّ إذا قرأه الغريبُ نسىي وطنُّه، ومـدُّ في اقتنـاص العلوم شَطَنَه، وطَفِقَ يَخْصِفُ مِن ورق العربيَّة، ويغترفُ مِن البحار العَذْبَة الأدبيّة، ولم أقصد بذكرها على جهة الاستيعاب، إلاّ ليشملها رداء الذَّامِّ لها

<sup>(</sup>١) في هذا غلوًّ لا يخفى والحديثُ القدسيُّ القائلُ: « لولاك لم تخلق الأفلاك » موضوع مكذوبٌ على رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أبو محمّد عبدُ الله بن بَري المقدسيُّ ثمّ المصريُّ النّحويُّ الشّافعيُّ، تـوفي سـنة ٨٧هــ، انظر سير أعلام النبلاء ١٣٦/٢١ ـ ١٣٧.

والعاب، ويَدحلَها بجميع أسمائها حكمُ التّحريم، وتُعرف بجميع نُعوتها بصفة المبعَدِ عن الجنّة والمدنيِّ إلى الجحيم، وأنّ أسماءها وإن اختلفت فهي في جميعها المعروفة الخمر المحرّمَة، وأنّ ارتكابَها كبيرةٌ في الشّريعة المعظّمة.

وشرّفتُه باسم مقام مولانا سلطان الإسلام، غياث الأنام، عِماد الملّة، كهف الأمّة، ناصر الشّريعة، محيى السُّنّة، السّيّد الأجلّ العالم العامل، السُّلطان الملك الكامل، ناصر الدُّنيا والدِّين، عزّ المُلُوك والسَّلاطين، ظهير أمير المؤمنين، أدام الله على قواعد السيّادة في مصاعد الزّيادة عُلاه، وأبّد في ارتفاع اليّفاع وذروة الاصطفاء والاصطناع بقاه، وخلّد بتوضُّح سَنا السَّناء وتضوُّع أَرَج الرَّجاء نعماه، وأجرى على محاراة الأفلاك ومباراة الأملاك سموَّه وارتقاه »(١).

ثم ذكر قصيدةً مُطوّلةً في مدح الملك الكامل مَدْحاً فيه مبالغة ظاهرةً عهدناها دائماً من ابن دحية في مفتتح مصنّفاته ومختتماتها، وحتم الكتاب بقوله:

«قد أتينا على الغرض المطلوب، وعلى الله تعالى إنجازُ المرغُوب، من الإجابة إلى غفران الذَّنُوب، والزُّلفسى عنده يومَ يكونُ تفريجُ الكُرُوب، ويُصبح النّاسُ في أنواعٍ مِن الغمِّ وضُرُوب، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ لحاسبٍ ومحسُوب، نفعنا الله بما علّمنا، وعلّمنا ما ينفعُنا، وجعلَ الدّولة المولويّة السُّلطانيّة الملكيّة الكامليّة النّاصريّة غُرَّةً في جبهة الدَّهْر، وشِهاباً في سماء السّعادة، وواسطةً في عِقْدِ السّيادة،

<sup>(</sup>١) تنبيه البصائر في أسماء أمّ الكبائر ل ١ ـ ٣.

تخضعُ لها رقابُ المُلُوك وتوضحُ مِن سبيل الرّشاد كلَّ مَسلُوك، ما لاحَ نجــمٌّ وأَفَل ، (١).

## ـ التّنويرُ في مولدِ السّراج المُنير :

ذكرهُ ابنُ دحية في كتابه « نهاية السُّول » فقال :

« وقد كان له ﷺ خيلٌ وبغالٌ وحميرٌ ، لها أسماءٌ وأعلام ، فقد ذكرتُ ذكرتُ الله عنوة بدر مِن كتاب التنوير في مولد السّراج المنير »(٢).

وعزا أيضاً هُذه التّسميةَ لابن دحيةَ ابنُ خلِّكان (٣) ، وابنُ الشّعّار (١) ، وهي المذكورةُ عند ابنِ كثير (٥) ، وابنِ الملقِّن (١) ، والعيني (٧) ، والمقّري (٨) ، وصاحبِ « الثّبَت » (٩) ، و حاجِّي خليفة (١٠) ، و عبد الله كنّون (١١) .

<sup>(</sup>١) تنبيه البصائر في أسماء أمّ الكبائر ل ٧٩ / أ - ب.

<sup>(</sup>٢) نهاية السّول في خصائص الرّسول ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ٣ / ٤٤٨. وذكره في ٢١٢/١ وقال: إنَّ ابنَ دحية سمَّـــاهُ التَّنويــر في مدح السِّراج المنير !

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٦ للدكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرآن العظيم ٥/٢٤ (ط ـ دار الشّعب).

<sup>(</sup>٦) البدر المنير ١/٣٨٦.

<sup>(</sup>٧) كشف القناع المرنى عن مهمّات الأسامي والكني ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٨) نفح الطّيب ٢ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٩) نهاية السُّول في خصائص الرّسول ﷺ ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) كشف الظّنون ٢/١٥.

<sup>(</sup>١١) النَّبوغ المغربي في الأدب العربيّ ١٧٠/١.

وسمّاه الذّهبيُّ وابنُ المُلقّن « المولـد »(۱)، وهـو اختصارٌ في التّسمية رُوعي فيها موضوعُ الكتاب، و اختصر التّسميةَ ابنُ حجر(۲) والسّيوطيُّ (۱) فقالا : « التّنوير » .

أمّا الكتابُ فلم أعثر له على نسخةٍ، وكان عبّاس العزّاوي يمتلكُ منه نسخةً فقد قال: «كانت عندي نسخةً منه في مجموعةٍ فلم يتيسّر لي العثورُ عليها عند كتابة هذه الكلمة »(1).

كما أشار صلاحُ الدِّين المنجّد إلى أنّ الكتابَ له نسخةٌ خطّية في برلين تحت رقم: ٩٥٤٧/١، وبالرُّجوع إلى فهرس مخطوطات برلين تبيّن أنّ الأمرَ لا يعدُو أن يكون مجرّدَ سَرْدٍ لمؤلَّفاتٍ كُتبتْ في موضُوع مولد النّبي عَيْن ، لا أنّها مخطوطات موجودة حقيقة في المكتبة (٥٠).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٣٦/٢٢، و المقنع في علوم الحديث ٤٣/٢٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢٩٥/٦.

<sup>(</sup>٣) المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ٣٤٦/١، ٣٤٦، وعنه فيما يظهـرُ صدّيق حسن حمان في العَلَم الحُنفّاق في علم الاشتقاق ص ٩٣ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) ابن دحية الكلبي وتاريخ الدّولة العبّاسية ص ٢٣٦، ومقدّمة النّبراس في تاريخ خلفاء بمني العبّاس صفحة ش .

<sup>(</sup>٥) درج واضعُ نهرس هذه المكتبة أحياناً على ذِكْرِ مؤلّفاتٍ نادرةٍ يجمعُها موضوعٌ واحدٌ، وذلك بعد وصف أحد المخطوطات التي تناولت ذلك الموضوع، فظن بعضُ الباحثين أنّها مؤلفات حقيقية لها وجودٌ في المكتبة، وعزوا إليها بعض مؤلفات من ترجمُوا لهم، والواقعُ أنها بحرّد قوائم لمؤلفاتٍ فُقدت من تراثنا الإسلامي ، بقيت في الكتب أسماؤها، وضاعت في الواقع رسُومها.

وكذا ما ذكره الأبياري(۱) وتبعه عليه محقّقُ «أداء ما وجب »(۲) مِن وجود نسختين للكتب في المكتبة الأهليّة بباريس برقمي: ١٤٧٦، وجود نسختين للكتباب في المكتبة الأهليّة بباريس برقمي أذكر من مؤلفات ابن دحية «قصيدة في الرّسول في وهي القصيدة التي ختم بها كتابه: التنوير في مولد السّراج المنير كشف الظّنون ٢٠٧٠: باريس كتابه: التنوير في مولد السّراج المنير كشف الظّنون ٢٠٧٠: باريس أن كلام بروكلمان منصب على كتاب التنوير المذي ختمه ابنُ دحية بان كلام بروكلمان منصب على القصيدة لا الكتاب، وقد راجعت فهرس مكتبة باريس الوطنية فلم أحد أثراً للكتاب، أمّا القصيدة فهي مذكورة فعلاً في فهرس المكتبة.

ثمّ إنّ ابنَ دحية \_ فيما يبدُو \_ ضمّنه على عادته في الاستطراد فوائد كثيرةً حسنةً ، وقد وقف الحافظُ ابن كثير على نسخةٍ منه، ونقل بعضَ تلك الفوائد فقال : « وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنةً مفيدةً »(1). وممّن نقل منه واستفاد الحفّاظُ ابنُ الملقّن(1)، وابنُ

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب ـ مقدمة التحقيق ص و.

<sup>(</sup>٢) أداء ما وحب من بيان وضع الوضّاعين في رجب ـ مقدمة التحقيق ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ٥/٣٦٠، رقم: ٤.

<sup>(</sup>٤) البداية والنَّهاية ١٣ / ١٤٥. وانظر نقلًا عنه في تفسيره ٤٢/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المقنع في علوم الحديث ٥٤٣/٢.

حجر(۱) ، و السّيوطي(۲) ، وغيرهم .

## **\$\$\$**

### موضوعُ الكتابِ وسببُ تأليفِه:

يُحدِّثنا عن هذا معاصرُه ابنُ خلِّكان الذي وقفَ على الكتاب وسمعه على ملكِ إِرْبِل الذي ألّف له ابنُ دحية الكتابَ فيقولُ: «قدم ـ يعني ابنَ دحية ـ مدينة إِرْبِل في سنة أربع وستّمائة (٣) ، وهـ و متوجِّة إلى خُراسان ، فرأى صاحبَها الملكَ المعظم مُظفَّرَ الدِّين بن زين الدِّين (١) رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر التلخيص الحبير ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها ٣٤٦/١ ( الاشتقاق )، ٤٨٣/١ - ٤٨٤ ( النَّحت ).

<sup>(</sup>٣) يستفادُ من هذا أنّ ابنَ دحية ألّف كتابه التّنوير في مولد السّراج المنير سنة ٢٠٤ هـ، وقد بلغ من العمر ٥٨ عاماً. وواضح أنّ مظفّر الدِّين كان يقيمُ هـذا الاحتفالَ في شهر ربيع الأوّل من كلِّ عام وهو ما صرّح به المقريُّ في نفح الطِّيب ١٠٤/٢ حيث قال: « رأى ملك إربل مظفّر الدّين معتنياً بعمل المولد النّبوي في شهر ربيع الأول كـل عـام »، وعليه يمكنُ القولُ أنّ ابن دحية ألّف كتابه التّنوير في شهر ربيع الأوّل من عام ٢٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) مظفّر الدِّين أبو سعيد كُوكُبُري بن عليّ التَّركمانيّ توني سنة ١٣٠هـ، انظر أخباره في وفيات الأعيان ١٢١/٤، وسير أعلام النبلاء ٣٣٤/٢٧ ـ ٣٣٧ وغيرهما. وكُوكُبُورِي: بضمّ الكافين بينهما واو ساكنة ثمّ باء موحّدة مضمومة، ثم واو ساكنة وبعدها راء، وهو اسمّ تركيَّ معناه بالعربيّ ذئبً أزرق، قاله ابن خلّكان في وفيات الأعيان ١٢١/٤.

مُولَعاً بعمل مولد النبي ﷺ، عظيمَ الاحتفال به(۱)، فعَمِـلَ لـه(۱) كتابـاً سمّـاه كتاب التّنوير في مولد السّراج المنير(۱)، وقــراه عليـه بنفسـه، وسمعنـاه علـى

#### 000

- (١) هذا الولوعُ بالمولد والاحتفال به شيءٌ لا أصل له في السُّنة، بل هو من البدع المحدثة، ولم يُعلم البتّة عن السّلف الصالح من الصّحابة الكرام والتّابعين الأعلام وأتباعهم أثمّة الدِّين احتفالٌ بمولده على مغل الخيرات وعمل الصّالحات، ولو كان في هذا الاحتفال خيرٌ وصلاحٌ لسبقونا إليه، والخيرُ كلّ الخير في الاتباع، والشّرُ كلّ الشّر في الابتداع.
- (٢) قال محمد الفاسي: «وهذا الكتاب من أول التآليف الموضوعة في هذا النّوع» انظـر ابـن دحية الكلييّ ـ مجلة رسالة المغرب ص ٥٤٣.
- (٣) كان مِن واجب ابنِ دحية وهو العالِمُ الحافظُ أن يُرشدَ هذا الملكَ إلى ترك هذا الاحتفال المبتدَع، والاشتغال بما يعود عليه وعلى الرّعيّة بالنّفع والصّلاح، لا أن يؤلّف لـه كتاباً في المولد يزيده اعتقاداً في صحّةِ ما هو عليه من ولـوع بالمولد وعظم في الاحتفال به. ويؤكّد لك ضور بدعة الاحتفال بالمولد ما ذكره ابنُ الشّعّار في عقود الجمان من أنّ الملك مظفّر الدِّين انفردَ بشيء ما سبقة أحد إليه مِن الملوكِ الماضين والخُلفاء المتقدّمين واختصل به دونهم؛ فإنّه كان يَّامرُ بنصبِ القِباب مِن الخشب مُتصلةً منتظمةً مِن الخانقاهِ اليَّ تقربُ مِن دار السلطنةِ بالمدينة منذ مستهلٌ شهر صفر، وتُزيَّنُ في العشرين منه بالات النياب وأنواع السّلاح والأقمشة الفاخرة، ويُعلّقُ فيها التعاليقُ، ويغنّي فيها المغنّون وأربابُ الطّرب، ويقصدُها النّاسُ للتّفرّج مِن اقطار البلدان، فهل رأيت أعجبَ من هذا، أهل الغناء وأرباب الطّرب يحيون تلك اللّيلة بمزامير الشيطان، احتفالاً بمولده ﷺ زعموا، وهكذا شأنُ البدع تصرف أصحابها عن هدي السلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان، وتوقعهم في ضلالاتٍ وشطحات يندى لها الجبينُ. وانظر كلام ابن الشّعار المن النسّعار المناسنة الناس المنتعار والناس المناس المناس المناس المن النسّعار المناس المناس المناس المن المنتعار والمناس المناس المنتعار والناس المنتعار والمناس المنتعار والمناس المناس المنتعار والمناس وا

الملك المعظّم في ست بحالس في جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وستمائة (١)، وكان الحافظُ أبو الخطّاب المذكورُ قد حتم هذا الكتاب بقصيدةٍ طويلةٍ أوّلُها:

## لولا الوُشاةُ وهُمُ اعداؤُنا ما وهِمُوا

وقد ذكرتُ فيما تقدم في ترجمة الأسعد بن مَمَّاتي في حرف الهمزة (١) حديثَ هذه القصيدة فليُتأمَّل هناك، ولمّا عمل هذا الكتابَ دفع له الملكُ المعظَّمُ المذكورُ ألفَ دينار »(١).

#### وقال ابنُ الشُّعَّارِ :

«قدم - أي ابن دحية - بعد عودةٍ مِن البلادِ الخُراسانيّة مدينـةَ إِربِل، واتّصلَ بسُلطانِها الملكِ العظيمِ مظفّرِ الدينِ أبي سعيدٍ كُوكُبُوري بـن عَلـيّ بن بَكْتَكِينَ، فبالغَ في إكرامِه، وأنعم عليه عليه إنعامـاً عظيماً، وصنّف لـه كتاباً سمّاه: كتاب التنوير في مولد السّراج المنير، ويتضمّنُ ذِكْرَ ولادة النبي على حين رآه مُغرى بمولد البي على وشدة شغفِه بذلك وإصغائِه إليه ...

المشار إليه في عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراحم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٦ ـ ٧٧ للدكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>١) أي في حياة مؤلِّفه ابن دحية الذي بلغ عمره في هذه السنة ٧٩ عاماً. مع ملاحظة أنّ ابنَ خلّكان ذكر في وفيات الأعيان ٢١٢/١ سماعهم للكتاب على مظفّر الدين سنة ٢٦٣هـ، ولعلّ ذلك كان في آخر سنة ٥٦٣هـ وأول سنة ٢٦٣هـ.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١ / ٢١٠، ٢١١ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣ /٩٤٤ \_ ٠٥٠ .

وهذا كتابُ التّنوير كنتُ أحدَ مَن سمعه على الملك المعظّمِ مظفّر الدِّين في جُمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وستِّ مائة برباط الصُّوفية (١) المعروف برباط المناظرة قريباً مِن القُلعة المنصورة، بحقِّ روايتِه عن مصنِّفِه الإمامِ أبي الخطّاب، وفي مقدّمته هذه الأبياتُ يمدحُ بها الملكَ المعظَّم:

مَلِكٌ يَلُوحُ عليه مِن شمس الضُّحـــى

يُفين لديهِ المالَ إلاّ النّائسلُ

انظُرُ لِإِرْبِلَ \_ صَاحٍ \_ قد لَبِسَتُ بـه

ظِلًا كما وَشَت الرِّياضَ خَمائـــلُ

لَمَّا أَتَاهَا منه مُــــزُنٌّ هَامِــــــــلُ

فأفاضَ فيها العَدُّلُ ثُرًّا سَلْسَلِكً

بُشْرى لها فلقد تَقلّد مُلْكَ ـــها

ومواهبٌ وسلاهِبٌ ورغــــائبٌ

ومقانِبٌ وكتائبٌ وجَحافِـــــــــلُ

<sup>(</sup>١) اصطلاح حادث لا عهدَ للسّلف الصّالح به، والخيرُ كلُّه في اتّباع السُّنة والابتعاد عمّا أحدثه المتأخّرُون من اصطلاحاتٍ صوفيّة ورسومٍ طرقيّة ورموزٍ موهمةٍ.

يا وَيْحَ أرضِ الرُّومِ سوف يَزُورُها

مِن نَجْلِ زين الدِّين هولٌ هائيـلُ وتَضَلُّ دارُ الشِّركِ حَصْراً أَهْيَــفاً

لا زالَ كالشّمسِ المنيرةِ في الضّحى

وعِداه في الهَيْجاء ظِلُّ زائـــــــلُ

وبعد كتابة هذا كلّه يسر الله تعالى بفضله وكرمه العُثورَ على نسخة نفيسة للغاية من هذا الكتاب لم أرَ من ذكرَها من المهتمّين بشوون المخطوطات كبروكلمان وسزكين وغيرهما، وهي من مخطوطات المكتبة الأحمدية بحلب، وقفت عليها أثناء تجريد بعض فهارس المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة، وفي صباح يومٍ مَنَّ الكريم سبحانه بالتوجّه مباشرة إلى فهارس المكتبة الأحمديّة وتقع في بحلدات كشيرة ومعها في رف واحد بحيليد أسود اختصر به صاحبه فهرس المكتبة الكبير، واقتصر على أسماء الكتب وأرقامها في الفهرس المذكور، وبدأت تجريد الكتاب، وبعد لحظات معدودات فيوجئت باسم كتاب ابن دحية «التنوير في مولد السراج المنير »، وكدت أن لا أصدّق ما أرى، فرجعت إلى الفهرس الكبير فإذا الخُبْر يُوافق الخَبر، والفيت ثمّ وصفاً دقيقاً للكتاب، لا يدع بحالاً للشك، بل يجزم الواقف عليه أنه حقيقة أمام « تنوير ابن دحية »، وقد كان شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاريُّ رحمه الله رحمة واسعة كشير السّوال

عن هذا الكتاب، شديد الحرص عظيم الأمل في الحُصول على نسخة منه، حاصة بعد أن جاءه استفسار \_ فيما حدّثنا مراراً \_ مِن سماحة الشّيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن كتاب ابن دحية هذا.

وهذا ما جاء في فهرس المكتبة الأحمديّة من وصفٍ مفصّلٍ للكتاب(١):

- ـ الرّقم العام : ٢٩٣ .
- ـ الرّقم الخاص : ۲۸۲ .
- ـ اسم الكتاب : التّنوير في مولد السِّراج المنير .
- ـ المؤلِّف : أبو الخطَّاب عمر بن الحسن بن عليٌّ .
  - \_ المكتبة : الأحمديّة .
- \_ النَّاسخ : بخطِّ أبي الجحدِ إبراهيم بن الحسن بن عليَّ الإربليّ بمدينـة إربل سنةَ ٥٠٥هـ .
  - ـ الأجزاء : واحدٌ تامُّ .
  - ـ الصّفحات : ٤٣٤ صحيفة .
  - ـ العلم : الحديث ، السِّيرة النَّبويَّة .
    - ـ اللُّغة : العربيَّة .
  - ـ ملاحظة : تامُّ وبحلَّدٌ بجلدٍ قديمٍ وله غلافٌ، وكلُّه بمدادٍ أسود.

#### 000

<sup>(</sup>١) ستكون لي ـ إن شاء الله ـ دراسة أوسع عن هذا الكتاب بعد الحصول على نسخةٍ منه.

## ١٥ ـ جزءٌ في أحاديثِ الحَوْضِ :

ذكره ابنُ دحية في كتابه « نهاية السّول » فقال :

« وقد ذكرنا أحاديث الحَـوْضِ وحَكينـا مـا بلـغ إلينــا مـن الرَّوايــات النَّابتة فيه في جزء مفود »(١).

## ١٦ ـ جزءٌ في النَّظر إلى الله جلَّ جلالُه:

ذكره ابنُ دحية في كتابه « الابتهاج في أحاديث المعراج » فقال :

« وأمّا النّظرُ إلى الله حلّ جلالُه فحقُّ لأهل الجنّة، ثابتٌ بنصِّ كتاب الله، وبنقل العُدُول عن العُدُول عن رسول الله ﷺ، أخرجاه في الصحيحين وغيرهما.

وقد أفردت جُزءا في ذلك فيه خمسة وعشرون صحابياً منهم أبو بكرة وعليٌّ وعمّارٌ وزيدُ بن ثابت وعبدُ الله بن مسعودٍ وأبيُّ بن كعب وابنُ عمر وابنُ عبّاسٍ وأبو سعيدٍ الحندريُّ وحذيفة وأبو موسى الأشعريُّ وأبو هريرة وصهيبٌ وأبو رزين العقيليُّ وأنسٌ وكعبُ بن عجرة وجابرُ بن عبد الله وفضالة بن عُبيدٍ وأبو بَرزة الأسلميُّ وعديُّ بن حاتم و حريرُ بن عبد الله البجليّ رضي الله عنهم ، و هذا حديثٌ متواترٌ »(٢).

#### 000

<sup>(</sup>١) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول صلى الله عليه وسلم ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الابتهاج بأحاديث المعراج ص ٧٧.

## ١٧ \_ جميعُ العلُوم الكُلّيات في قولةِ الأعمال بالنّيات :

ذكرهُ ابنُ الشَّعّار في كتابه «عقود الجُمان »(١)، ويظهرُ من العنوان أنّه شرحٌ لقوله ﷺ: « إنّما الأعمالُ بالنَيّات » .

#### ١٨ - خُطَبٌ بَليغَةٌ :

ذكرها عبد الله كنُّون فقال: « مجموعةُ خُطَبٍ بليغةٍ له »(٢).

## ١٩ ـ دَليلُ الْمَتَحَيِّرين:

ذكره في كتاب « الابتهاج » فقال :

« وقد ذكرنًا عصمة الأنبياء مِن الكبائر والصّغائر صلّى الله عليهم أجمعين في كتابِ دَليل المُتحَيِّرين »(٣)، وسمّاهُ صاحبُ « الشّبَت » : « عصمة الأنبياء »(٤).

## ٠ ٢ ـ الرّدُّ على اللّغِي في تفضيل الباغِي:

ذكره ابنُ دحية في كتابه « العلم المشهور » فقال :

« قال أبو المعالي أيضا في آخر فصل ختم به كتاب الإرشاد: عليٌّ عليه السلام كان إماما حقّاً في توليته، ومُقاتلوه بغاة، وحسنُ الظّنّ بهم يقتضي أن يُظنّ بهم قصدُ الخير وإن أخطؤُوه (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٨٠ ـ ٨١ للدكتور محمد بن شريفة.

<sup>(</sup>٢) النّبوغ المغربي ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) الإرشاد إلى قواطع الأدلّة ص ٣٦٥ للجويني .

وقال الإمام أبو منصور التميميّ البغداديُّ في كتاب الفرق مِن تأليف. في بيان عقيدة أهل السُّنّة عند ذِكْر الفرقة النّاجيّة ما هذا نصُّه :

وأجمعُوا على أنّ عليّاً كان مُصيباً في قتىال أهـل الجَمَلِ أعـني طلحـة والزّبيرَ وعائشةَ بالبصرة، وأهلَ صفّين أعنى معاوية وعسكرَهُ(١).

قلتُ : وقد ألّفنا كتاباً سمّيناهُ كتماب الرّدِّ على اللاّغِي في تفضيل الباغى بيّنًا فيه المطلُوب »(٢).

#### ٢١ ـ رسائلُ ومخاطباتٌ :

قال الغبرينيُّ : « رأيتُ من كلامه كثيراً في رسائل ومخاطباتٍ، كلُّها مُغلقاتٌ مُقفلاتٌ »(٣).

وقال اليونيينُّ : « له رسائل استعمل فيها حُوشيَّ اللَّغة »(٤).

٢٢ ـ سِلْسِلَةُ الذَّهَبِ في نسبِ سيِّد العَجَمِ والعَرَبِ :

كذا سمّاه ابن دحية في كتابه « النّبراس » فقال :

<sup>(</sup>١) انظر الفَرُق بين الفِرَق ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) العلم المشهور ل ٧٣ / ب.

<sup>(</sup>٣) عنوان الدّراية ص ٢٧٠، ومثله في توشيح الدّيباج وحلية الابتهاج ص ١٥٧ لبدر الدّين القرافي ، ونفح الطّيب ٢ / ٩٩ للمقّري ، وذكر الغبرينيُّ واحدةً مِن تلك الرّسائل الغريبة.

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزّمان ٢ / ٤٢٢. وقد ذكر اليونينيُّ رسالةً وقعت له لكن تردّد في منشفها هل أبو الحطاب أو أخوه أبو عمرو. ولتلك الرّسالةِ نفسِها نسخة أخرى في مكتبة عارف حكمت ضمن مكتبة الملك عبد العزيز العامّة بالمدينة النّبويّة وعليها شرح للعلائي رحمه الله تعالى، وهي ضمن مجموع رقمه ١٥٦ / ٨٠ (٤٤ ب ـ ٤٧ ب).

«… وباقي هذا النّسب، ذكرتُه في كتاب سلسلةِ الذّهب في نسب سيّد العجم والعرب »(١)، وكذا سمّاه عبدُ الله كَنُّون(٢).

## ٢٣ ـ شرح مسند الشهاب للقضاعي (٣):

ذكر ابنُ واصل الحمويُّ(٤) أنّ الملك الكامل أمر ابن دحية بتأليف كتابٍ على شهاب القضاعيّ، فعلّق كتاباً تكلّم فيه على أحاديثه وأسانيده، وقد انفرد ابنُ واصلٍ بنقل قصّة تأليف الكتاب، وما وقع لابن دحية مع الملك الكامل من اختبارٍ وتمحيصٍ حيث طلب منه تأليفَه مرّةً أخرى بعد أن ادّعى ضياعَه، وهنا يقع التناقضُ بين التأليفين، ويضيفُ ابنُ واصلٍ صاحبُ القصّة أن الملك الكامل ظهر له حينئذ صحّةُ ما يُقال له من مُحازفات ابنِ دحية في النّقل، وهذا نصُّ ما ذكره ابنُ واصلٍ الحمويّ :

<sup>(</sup>١) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) النبوغ المغربي ١ / ١٧١.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي المصري الشافعي المتوفى سنة ٤٥٤هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٢/١٨ - ٩٣. وغيره. واسم كتاب القضاعي: شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية، حذف فيها الأسانيد، لكنه جمعه في كتابه الآخر: مسند الشهاب (مطبوع بتحقيق الشيخ حمدي عبد الجحيد السلفيّ).

<sup>(</sup>٤) هو محمّد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل جمال الدِّين الشَّافعيِّ الحمويِّ، مؤلِّف كتاب مفرِّج الكروب في دولة بني آيوب، توفي سنة ١٩٧هـ، انظر نَكت الهميان في نكت العميان ٢٥٠ ــ ٢٥٢ للصّفديّ، والوافي بالوفيات ١٩٥/، وأعلام الزَّركليّ ١٣٣/٦.

«كان بحدُ الدين أبو الخطّاب عمر بن دحية \_ مع فرط معرفيه بالحديث وحفظه الكثيرَ له \_ يُتهم بالمحازفة في النّقل، وبلغ ذلك الملك الكامل ـ على ما بلغني (١) \_ فأمره أن يُعلّق شيئاً على كتاب الشهاب المنسوب إلى القضاعيّ، فعلّق عليه كتاباً طعن على بعض الأحاديث التي فيه، وصحّع البعض، وتكلّم على الأسانيد (٢)، ولمّا وقف الملكُ الكاملُ على ذلك قال له بعده: قد ضاع منّي ذلك الكتابُ فعلّق لي مثله، ففعل \_ و لم يكن عنده مسوّدةُ الكتاب الأول (١)، فجاء في الكتاب الثّاني مناقضة لما

<sup>(</sup>١) جملة «على ما بلغني » لم ترد عند الذهبي في كتبه الثلاثة السير وتاريخ الإسلام والميزان، ولا عند من نقل عنه كالصفدي وابن عبد الهادي والدّلجي وابن حجر، اعتمادا منهم على نقل الذّهبي، رغم وجودها في الأصل الذي نقل منه الذهبي وهو مفرّج الكروب، وهي من الأهميّة بمكان، حيث تفيد أنّ ابن واصل وقعت له القصّة بلاغاً، وهذا يعني انقطاعها وعدم اتصالها. ثمّ إنّ ابن واصل دخل مصر سنة ، ٦٩هـ فيما ذكر الصفدي في نكت الهميان ص٢٥٧ أي بعد وفاة ابن دحية بسبع وخمسين عاما، ممّا يقوي الشك في صحّة القصّة.

<sup>(</sup>٢) هذا دليلٌ على أنّ ابن دحية كتب الشّرح على مسند الشّهاب الـذي حوى المتون بأسانيدها، لذا قلتُ في عنوان كتابه: شرح مسند الشّهاب، وقريبٌ من هذا قولُ عبد الله كنّون رحمه الله تعالى في النبوغ المغربي ١ / ١٦٩: شرح أحاديث الشّهاب، وقول إسماعيل باشا الغدادي في هديّة العارفين ٥/٢٨: تعليق على شهاب الأخبار للقضاعي.

<sup>(</sup>٣) يستبعد أن يعيد ابنُ دحية تأليف نفس الكتاب دون النظر إلى مسودته الأولى، والملك الكامل ـ فيما تذكر القصة ـ ادّعى فقدان المبيضة بعد أيام قليلة من تأليفه، فإن لم تكن عند ابن دحية مسودة الكتاب فلا أقـل من أن يـتريث قليـلا حتى يجدها إن ضاعت في مكتبته، أو يرتجعها إن كان أعارها لمن بيّضها له.

ذكر في الكتاب الأوّل، فعلم الملكُ الكاملُ صحّة ما نُقل عنه، فنزلت مرتبتُه في عينه، وكان ولاه مشيخة دار الحديث الذي بين القصرين، فعزلـ عنها في آخر وقتِه، وولاها لأخيه الحافظ أبي عمرو عثمان بن الحسن بن دحية، وكان أسنَّ من أبي الخطّاب »(١).

#### نسخة الكتابِ:

لا أعلمُ عن وجود نسخةٍ للكتاب ، لكن عن الله المستشرقُ بروكلمان (٢) « مختصر من كتاب الشهاب » وذكرَ أن نسختَهُ الخطّيةَ تُوجد في بنكيبور ٥ / ٢، ٢٨٢.

وبـالرُّجوع إلى فهــرس المخطوطــات العربيــة في مكتبــة خدابخــش ص١١٢ من المحلد الثاني ــ قسم الحديث نراه يذكرُ تحت رقم : ٣٨٢، ٢٥ لوحة، ٩ أسطر، المقاس : ٩ X ٦ ٢ 0 X ٩.

المنتخبُ من الشّهاب؛ أولّه: الحمدُ الله ربِّ العالمين كما حمدَ نفسَه، وصلّى الله على خير خَلْقِهِ محمّدٍ رسولِه الذي أنار به الدّين وأطلع شمسَه،

<sup>(</sup>١) مفرّج الكروب في أخبار بني أيّوب ١٦٧/٥ لابن واصل، ونقله عن ابن واصلٍ بتصرّفو وحذف الذّهبيُّ في السّير ٣٩٢/٢٢، وتاريخ الإسلام وفيات ٦٣٣ ص ١٦٦، وميزان الاعتدال ١٨٧/٣. وعن الذهبي ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث ٤/٤،٢، وابن والدّلجي في الفلاكة والمفلوكون ص١٦، والصّفدي في الوافي بالوفيات ٢٠٣/٢، وابن حجر في لسان الميزان ٢٩٣/٤.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ٥ / ٣٦١، وعنه محمد الفاسي في مؤلفات ابن دحية \_ محلة رسالة
 المغرب ص ٥٤٥.

وسلّم تسليماً، أمّا بعدُ؛ فقد استخرتُ الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المنير مِن كلام سيد المرسلين.

وذلك أنّي لمّا تأمّلت كتاب الشهاب القضاعيّ رحمة الله عليه فوجدت خطّ سيدنا الفقيه الإمام العارف ذو النّسبين (۱) رحمة الله عليه مكتوباً مُنكّباً على كل ما يحتوي عليه كتاب الشهاب مِن الأحبار الصّحيحة والضّعيفة والباطلة والموضوعة والمنكرة ... حسب ما صحّحة سيّدُنا العارف ذو النّسبين الح ».

فلعلَّ هذا المؤلِّفَ جرَّدَ في كتابِه هذا مِن مسند الشهاب الأحاديث التي حكم ابنُ دحية بصحّتها وأفردها في جزء خاص، وريثما نقفُ إن شاء اللهُ تعالى على هذه النُسخة يتجلّى لنا الأمرُ بشكل أوضحَ.

## ٢٤ ـ الصَّارِمُ الهِنْدِيِّ فِي الرَّد على الكِنْدِيِّ (١) :

كذا سمّاه الصّفديُّ (٣)، وإسماعيل باشا البغداديُّ (٤)، وعبــدُ الله كنّون (٥)، وخالف في هذه التّسميةِ ابنُ عسكرٍ والمرّاكشيُّ فقالا : « المرهفُ

<sup>(</sup>١) يعني ابنَ دحية . (٥) النبوغ المغربي ١ / ١٧١. وقال: في مسألة من علم العربية.

<sup>(</sup>٢) المقصودُ بالكندي الذي ردّ عليه ابنُ دحية بتأليفه المذكور هو تاجُ الدين أبو اليمن زيد ابن الحسن الكنديُّ البغداديُّ المقرىءُ النّحويُّ اللّغويُّ الحنفيُّ، توفي سنة ٦١٣هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٤/٢٢ ـ ٤١. وبالنّظر إلى تاريخ وفاته يمكن القولُ أنّ ابن دحية ألّف كتابَه هذا قبل هذه السّنة.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ١٥ / ٥٣.

<sup>(</sup>٤) هديّة العارفين ٥/٧٨٦.

الهندي في الرّد على التّاج الكنديّ »(١)، وبهاءُ الدين أبو محمّد الحسنُ بن إبراهيم بن الخشّاب فقال: « الهنديّ إلى ضلال الكنديّ »(٢).

#### سبب تأليف الكتاب :

أمّا سببُ تأليفِ الكتاب فقد اختلفت المصادرُ في ذلك؛ فينقل لنا ابنُ الخشّاب وهو أقدمُ مَن ذكر الكتاب أنّ سبب تأليفه مُهاترَةٌ وسِبابٌ وقع بين ابن دحية وتاج الدين الكندي، يقول ابنُ الشّعّار: «حدّثني القاضي الإمامُ بهاءُ الدين أبو محمّدٍ الحسنُ بن إبراهيم بن الخَشّاب أسعدهُ اللهُ تعالى قال: جمعَ أبا اليُمْنِ الكِنديّ وأبا الخَطّاب ابن دحية بحلسٌ، وكان بينهما عدواةٌ فتهاترا فيه، فقال له ابنُ دحية: أنتَ ممّن يُزَنُّ بالهَناتِ، فقال له أبو اليُمن مُجاوباً: اخْسأ، أنت نُسبتَ إلى كلبٍ فنبحتَ، فعمل ابنُ دحية كتاباً وسمّةُ بالهنديّ إلى ضلال الكنديّ(").

أمّا المرّاكشيُّ (١٣٤هـ ـ ١٧٠هـ) فيذكرُ أن تأليف كان بسبب ما وقع بين ابن دحية وتاج الدين أبي اليُمن زيد بن الحسن الكنديّ في قضيّة انتساب ابن دحية إلى الصّحابيّ دحية بن خليفة الكلبيّ رضي الله عنه حيث اتّهمه الكنديُّ بالكذب في هذه النّسبة، ممّا أثار حفيظة ابن دحية فألف كتابَه المذكور لإثبات صحّة ذلك النّسب، وفي هذا يقول المرّاكشي:

<sup>(</sup>١) أدباء مالقة ل ٨٥ ب، و الذّيل والتّكملة ٢١٦/٨.

 <sup>(</sup>۲) نقله عن ابنِ الحنشاب ابنُ الشعّار في عقود الجُمان في شعراء هـذا الزّمان، انظر تراحم
 مغربية من مصادر مشرقية ص ۷۸ للدكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

«لقد قال فيه - أي ابن دحية - تاجُ الدين رئيسُ النَّحاةِ بدمشق أبو اليمن زيدُ بن الحسن الكنديُّ: إنّه كاذبٌ فيما ادَّعاهُ مِن ذلك \_ يعني الانتساب إلى الصّحابيّ دحية الكلييّ - وذكر أنّ دحية رضي الله عنه لم يعقب، فردّ عليه ابنُ دحية هذا بكتاب سمّاهُ المرهف الهندي في الرّد على التّاج الكنديّ، وأثبتَ فيه أنّ دحية رضى الله عنه قد أعقب وأنّه من ذُريته »(١).

أمّا سبطُ ابن الجوزي (٥٨١هـــ ٢٥٤هـ) الـذي استوطن دمشق وتُوفّي فيهـا وعـاصر الشّيخين فلـم يَذكر الكتـاب واكتفى بسرد قصّة اجتماع ابن دحية مع تاج الدين الكنديّ، وجرى بينهما البحـثُ في قضيّة نحويةٍ أدّى بهما إلى السّب والشّتم، وفي ذلك يقولُ:

« وكان ـ أي ابن دحية ـ قدم دمشق وسأل الوزير ابن شكر (۱) أن يجمع بينه وبين شيخنا تاج الدين، فاحتمعا وتناظرا، وحَرى بينهما البحث في قول العرب: لقيتُه مِن وراء وراء. فقال ابنُ دحية : لا يقالُ بالرَّفع بل بالنَّصب. فقال تاجُ الدين : أخطأت بل الصّحيحُ وراءُ بالرّفع. فسفه على شيخنا تاج الدين فقال له: يا مُدَّعي (۱)، أنت تكتب: وكتب ابنُ دحية، ودحية بإجماع المُحدثين ما أعقب، فقد كذبت في نسبك »(١).

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ١١٥/٨ ـ ٢١٦. ﴿ ٤) مرآة الزَّمان في تاريخ الأعيان ٢٩٨/٨.

<sup>(</sup>٢) هو صفيُّ الدِّين عبد الله بن عليّ بن حسين الشَّيْبِيُّ الدَّمـيريُّ المالكيُّ، ابنُ شُكْرٍ، تـوفي سنة ٢٢٢هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٢٢ ـ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة : يا مُدّعي، وغيرها نحو: كذبت في نسبك، أنا عندي كتب حلودُها تساوي رقبتِك، هو مِن كلبٍ قبيح، نَتْفُ اللِّحْيَة مِن ابن دِحْيَة، كلَّها عبارات لتاج الدِّين الكندي صدرت في حقِّ ابن دحية الكليي، ممّا يؤكّد ما ذُكر في ترجمة الكنديّ من أنّه « إذا نُوظر

ويضيف اليونينيُّ (١٤٠هـ - ٧٢٦هـ) بعد هذا الذي أورده سبطُ ابن الجوزي شيئاً ممّا وقع بين ابن دحية والكندي فيقول: «وحُكيَ (١) لي أنّه الي ابن دحية - قال للشيخ تاج الدِّين في محاورتِه: أنا عندي كتبٌ تسوى بغداد، فقال الشيخُ تاجُ الدِّين: هذا محالٌ، ما في الدِّنيا كتبٌ تسوى بغداد، وإنّما أنا عندي كتبٌ جلودُها تُساوي رقبتِك، فخجل واستحسسن الحاضرُون هذا الجوابَ مِن الكندي ».

أمّا الصّفديُّ (٩٦٦هـ ٢٦٤هـ) فيحدَّد تـاريخُ وقـوعِ المناظرة بـين الشّيخين وهو ١٣ رجب من عام ٥٠٥هـ، ويُضيف شيئاً مـن التّفـاصيل لم ترد عند المرّاكشيّ وسبط ابن الجوزي واليونيني فيقول:

«ولمّا كان ثالثُ عشر شهر رجب سنة خمس وستّمائة كان الشّيخُ تاجُ الدِّين جالساً عند الوزير إلى جانبه، فجاء ابنُ دحية المحدِّثُ، فأجلسه في الجانب الآخوِ، فأورد ابنُ دحية حديث الشّفاعة، فلمّا وصل إلى قول إبراهيم الخليل صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، وقوله: إنّما كنتُ خليلاً مِن وراءَ وراءَ، ففتح ابنُ دحية الهمزتين، فقال الكنديُّ: وراءُ وراءُ، بضمّ الهمزتين، فعز ذلك على ابن دحية وقال للوزير: مَن ذا الشّيخُ فقال له: هذا تاجُ الدِّينِ الكنديُّ، فتسمّح ابنُ دحية في حقّه بكلمات، فلم يسمع هذا تاجُ الدِّينِ الكندي، فتسمّح ابنُ دحية في حقّه بكلمات، فلم يسمع

حَبَهَ بالقبيح »، «كان مُعجباً بنفسه، مُؤذيا لجليسه » انظر سير أعــلام النبــلاء ٣٨/٢٢ ــ ٣٩، رحمه الله رحمة واسعةً.

<sup>(</sup>١) يُلاحظ أنّها صيغةُ تمريضٍ تدلّ على حهالة مَن حكى القصّة لسبط ابن الجوزي، ثمّا يوقع الشبّك في صحّة ما ذكره من هذه المحاورة، التي يترفع عنها وعن أمثالها العلماءُ.

من الكنديّ إلا قوله: هو مِن كلبٍ قبيع (١)، وصنّف ابنُ دحية كتاباً في هذه المسألة وسمّاهُ: الصّارِمُ الهنديّ في الرّدِ على الكنديّ، وبلغ ذلك الكنديّ فعمل مصنّفاً سمّاهُ: نَتْفُ اللَّحْيَة مِن ابن دِحْيَة »(٢).

يقول عبّاس العزّاوي : « والموضوع لغويٌّ، و لم يكن الواحبُ أن يتحاوز حدود ما ورد في اللَّغة، والاستدلال بالنُصوص، ولكن النّفسيّات في تهيُّجها وحرصها قد تشذُّ عن الغرض »(٣).

#### ٢٥ ـ الصّحيحُ المنتخبُ :

ذكره ابن دحية في كتابه «وهج الجمر» فقال: «وقد ذكرتُ نسبَ أبيه ـ يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ـ وما فيه من اختلاف الأنساب والإعراب في كتابي المُسمَّى بالصَّحِيحِ المُنْتَخَب »(1).

<sup>(</sup>۱) نقل بعد هذا الصّفديُّ عن شهاب الدّين أبي شامة قوله: «رأيتُ في أمالي أحمد بن يحيى ثعلب حواز الأمرين ». ثم قال: «قال الأخفشُ: يُقال: لقيتُه مِن وراءُ، فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف تجعله اسماً، وهو غيرُ متمكِّن كقولك: مِن قبلُ ومِن بعدُ، وأنشد: إذا أنا لم أومن عليك و لم يكن لقاؤك إلاّ مِن وراءُ وراءُ ». وانظر مرآة الزمان ١٩٨/٨ لسبط ابن الجوزي فقد مال إلى تصحيح قول تاج الدِّين الكنديّ.

<sup>(</sup>٢) الواني بالوفيات ٥٣/١٥. وانظر كشف الطَّنون ١٠٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن دحية الكلبي وتاريخ الدّولة العبّاسيّة ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) وهج الجمر في تحريم الخمر ل ٤ / أ.

## ٢٦ ـ العَلَمُ المَشْهُورُ في فَوائد فضائل الأيّام والشُّهور:

كذا سمّاه ابنُ دحية في بعض كتبه فقال في « المطرب » بعـد أن ذكـر حديثَ النّبي ﷺ في حظّ ابن آدم من الزّنا :

« وقد تكلّمنا عليه في المحلّدة الخامسة من كتاب العلم المشهور في فوائد فضل الأيّام والشّهور »(١).

وقال في « النّبراس » بعد أن ذكر لفظة « الدّجّال » :

« وقد تكلّمنا على هذه اللّفظةِ في المحلّـد السّـادس مِـن كتـاب العَلَـمِ المشهُور في فوائد فَصْلِ الأيّام والشّهور »(١) ، وكذلك سمّــاه في كتابــه « المستوفى »(٦).

وعزا هذه التسمية لابن دحية ابنُ الشَّعَّارِ في كتابه «عِقد الجُمان » فقال: «وصنَّف كتابا سمَّاه العلم المشهور في فوائد فضل الأيّام والشهور»(٤).

وقد وقف ابنُ الشّعّار على هذا الكتاب ونقل منه نصّـاً مُطوّلاً أوردهُ ابنُ دحية في آخر الكتاب.

وثمَّة تسمياتٌ أخرى للكتاب قريبةٌ ممَّا سبق مثل:

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المستوفى في أسماء المصطفى ل ٨٢ / ب.

<sup>(</sup>٤) عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٨٠ --٨١ للدكتور محمد بن شريفة.

## أ ـ العَلَمُ المشهُور في فضائل الأيّام والشَّهُور :

وهي التسميةُ التي وردت في طُرّة النسخة الخطّية مِن الكتاب، وذكرها كذلك المرّاكشيّ(١)، وابن الملقّىن(٢)، والمقّىري(٢)، وعبـــد الله كنّون(٤).

## ب ـ العَلَمُ المشهُور في فَضْلِ الأَيَّام والشُّهُور :

ورد هكذا في الثّبت الذي في آخر كتاب «نهاية السّول » لابن دحية (°).

## ج ـ العَلَمُ المشهُور في فوائد الأيّام والشّهُور :

كذا سمّاه ابنُ دحية في كتابه « النّبراس » فقال: « وذكرنا اشتقاق قرمط ونكتاً مِن أخبارِه المسترذَلَة، وآثارِه القبيحة المستفْحَلَة، في فضل الحرّم في كتاب العَلَم المشهُور في فوائدِ الأيّام والشّهُور عند ذِكْرِ مكّة شرّفها اللهُ تعالى »(١)، وكذا سمّاه ابنُ الشّعّار في « عقود الجمان »(٧).

<sup>(</sup>١) الذيل والتَّكملة ٨ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) البدر المنير ١/٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) نفح الطّيب ٢ / ١٠٤، ١١٧/٥.

<sup>(</sup>٤) النبوغ المغربي ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ـ نقلا عن تراحم مغربية ص ٧٧ لمحمّد بن شريفة.

### د ـ العَلَمُ المشهُور :

وهي تسمية مختصرة للكتاب وعليها كان يُحيل ابن دحية في كتبه غالبا(١)، وكذا فعل النّاقلُون عن الكتاب بعد ابن دحية(٢).

### مقدمة الكتاب و سبب تأليفه :

يتضع ذلك جليًا من خلال مقدمة المؤلّف التي استعمل فيها كثيراً من المحسنات البديعية، وقد بيّن في المقدّمةِ أنّه ألّف الكتاب للملك الكامل الذي أكثر من مدحه في هذا الكتاب نثراً ونظماً، وهذا نصُّ ما قال:

«الحمد الله بحدد كل نعمة، ومفرج كل شيدة، وحاسم مادة كل نقمة، ومُحصي كل مُدة، الذي هدى من الضلالة، وأتى بُنيانَ الباطلِ من القواعدِ فهده، وشيد بتأييدِه عَنانَ الحق وشده، وشرف بطاعتِه المطيعين وجعل الطّاعاتِ ليوم لقائِه عُدّة، وفضل بعض الأيّام على بعض وجعل الشّهورَ عِدَّة، وخص منها الأربعة الحُرُم بمزيدِ الحُرْمةِ ومزيّةِ الفضلِ الذي عدّه للمتّقين وأعدّه، أحمدُه حمد مُوحدٍ نخع الله بالعبوديّة وخلع من عَند وعبد ضدّه، وأبى له إباء التنزيه أن يجعل شيئاً ممّا دخل في الوهم وندّ عن وعبد ضدّه، وأبى له إباء التنزيه أن يجعل شيئاً ممّا دخل في الوهم وندّ عن

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا : تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر ل ١٣ / ب، ل ٢٨ / ب، ل ٣٣ / أ ـ ب، أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفّين ص ٤، والمستوفى في أسماء المصطفى ل ١١٧/ب لابن دحية، ونقل المقري في نفح الطّيب ١١٧/٠ عن ابن دحية خطبة مطوّلة وفيها يحيل ابنُ دحية على كتابه العلم المشهور.

<sup>(</sup>۲) انظر المحموع ٤٨٥/٢٧ لابن تيمية، والنّكت ٢١٠/١ للزّركشي، وتنبيه المعلم ص ٢١٠ للسّخاويّ. (٣) أى أقرّ . (٣) أى أقرّ .

الفهم نِدَّه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لتبييض وجوه الصّادقين مُعَدَّه، يومَ تَرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودَّة، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه الذي أيّده يومَ بدر بجنود الملائكة وأمدَّه، وأسعدَ بتوفيقِه حَدَّه(١)، وأرهق بآياتِه البيناتِ حَدَّه(١)، صلّى الله عليه وعلى آل بيتِه وأصحابه الذين قطع بهديهم دابر الكفر وقدَّه، ورتق بسدادِهم ثَلْمَ الشرك وسَدَّه، وأردى بسيوفهم حزب الشيطان وردَّه.

#### أمّا بعد:

فإنّ السّلطانَ السّيّدَ الأحلّ الكِلْ الكاملَ العالِمَ العامِلَ، عِزّ الملوكِ والسّلاطين، سلطانَ الإسلامِ والمسلمين، ناصرَ الدّنيا والدين، ظهيرَ أميرِ المؤمنين، أبا المظفّرِ محمّد بن عظيمِ الملوكِ والسّلاطين، مُحيي العَدْلِ في العالمين، ذخر الإسلام والمسلمين، الملك الأجلّ العادل العالم، سيف الدّنيا والدين، أبي محمّد ابن أيّوب، خليل أمير المؤمنين، الذي ربّتُهُ المملكةُ في حَجْرِها (١)، وغذّته الفصاحةُ بدرها، فحاز المدى وأحرز، ووَشَحَ ثوبَ...(١) وطَرز، وأظهر مَكْنونَ الأفضال وأبرز، فشأى على مُلوك ثوبَ...(١) وطَرز، أكمل بني أيّوب فعلاً وقولاً، وأطولهم يداً في الفضل وطَوْلاً، مِن قوم لا يقوم لبأسهم ولا يفوتهم المستأنس الوجد:

<sup>(</sup>١) أي حظه.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قيام اللّيل.

<sup>(</sup>٣) أي ني كنفها وحمايتها.

<sup>(</sup>٤) كلمةٌ مطموسةٌ في الأصل لم يبق منها إلاّ « ال » التَّعريفيّة.

قومٌ إذا استحرَّ القَنا جعلُوا القلوبَ لها مــــسالكُ اللاّبسين قلوبَهم فـــوق الـــــُروع لدَفْـِـع ذلكُ

فتحُوا المدائنَ والأمصار، وضاهوا في فضلهم المهاجرين والأنصار، لـو شاءُوا لقالُوا: ما رمينا غرضاً إلا أصبناه، ولا أردنا مُلْكاً إلا نهبناه، فكم رفعنا مِن عَمَد، ومِن حَجَرِ دُونه ووَتَد، وأحرزنا فيه من غايةٍ وأَمَد.

..... (۱) ضربٌ وطعَـــنٌ وارتقاءٌ لمنبر وسرِيـــرِ فلنا الجودُ والمديحُ جميعــاً ولنا كلُّ موقفٍ مشهُورِ قَدّر اللهُ أن يَرى كلُّ رائي مُلْكَنا باقياً بقاءَ الدُّهـُورِ

وإذا تكنّنت الكتائب في صُحف الميادين، وتلمّطت القِسِيُّ بأيدي الكُماةِ تَلَمُّظَ الثّعابين، وصار مَساءُ العَجاجِ بِلَمْعِ السُّيوف صَباحا، وهبّت أنفاسُ الجياد بركضِ الطِّرادِ رياحا، أبصرت مولانا السُّلطانَ الملكَ الكاملَ في مَأْزِق الكر طَوْداً لا تُزعْزِعُه الرياح، ولا تهولُه إذا لمعت بهامِ الكُماةِ السّيوفُ والرماح، أمامَ الكتيبةِ تَرْهَى به مكانَ السنان مِن العامِل، تخيره الله مِن آدمَ وسمّاه بالملكِ الكامِل، في موكب النّحومُ معدودةٌ مِن أسِنتِه، والأقدارُ تَحري بأحكام أَعِنّتِه، والفتحُ معقودٌ بذوائبِ ألويتِه، والسّلطانُ الملكُ الكاملُ قد مَلكَ مِن كل ظَفَر مَعاقِدَ أَزِمّتِه:

وهو في موكبهِ مُرْتَقِبٌ تَخَمْلَةً (أَ) منه كسَيْلٍ مُنْحَسِدِرْ فوقَهُ ألويةُ النّصرِ السِيّ تفتحُ الأرضَ وأعلامُ الظَّفَسِرْ

<sup>(</sup>١) طمس قدر كلمةٍ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : حملهُ، ولعلّ المثبت أقربُ.

وبنُو أيُّوبَ طُرًّا حَــوْلَهُ كَالنُّجومِ الزُّهْرِ حَفَّتْ بالقَمَــرْ ا برَكةُ الأعصار واللُّهُور، وحسنةُ الأيّام والشُّهُور، لا زالت قلوبُ أعدائِه خافقةً كَخَفَقان أعلامِه، ولا بَرحَتْ أرزاقُ أوليائِه جاريةً بجريان أقلامِه، ودماءُ المظالم بسيف العَدْل مَطْلُولَةً في أيّامِه، وشهادةُ الجحرح مقبولــةً في تزكيةِ حُسامِه، [ فرأيتُ ](١) أن أخرجَ لمقامِه العـالي أبقـاهُ ا للهُ وأعـُـلاه، وأطلعَ كواكبَ السّعاداتِ في سماءِ عُلاه، ما صحَّ عن سيد الأنام، في فضل الشُّهور والأيَّام، و لم يزل يُجَردُ سيفَ قصدِه إليه، ويُكررُ طلبَهُ إليه وتَعُويلُـهُ عليه، رغبةً في العلم الذي رَفَع بعد خفض مَنارِه، واطَّلَع بعد أُفـول أنـواره، وفاقَ في تحصيله على ملُّوك الإسلام، وشـيَّدَ منه رُكناً واحبَ الاستلام، ودحضَ الباطلَ الذي قَدَّهُ بسيفِ نظرِه وحَدَّه، وتلاقى الحَزْمُ والعَزْمُ فِي ذلك أباه وحَدُّه، فاهتززتُ لإيثارِه اهتزازَ الغُصنِ الرَّطيب، وقلتُ : يا مَدارَ ذلك القُطْبِ ونفحةَ ذلك الطِّيب، وجمعتُ كتابًا يفي بالمقصُّود، ويحسنُ إليه تجريدُ القَصُود، وأرشدتُ جميعَ مَن يقرأه إرشادَ مُجَرب، وشددتُه تشديدَ مُشَرِق في الرَّحْل ومُغَرب، فإنَّني قيّدتُ العلم مَدى الدُّهـور والأعصار، ورحلتُ له إلى المدائنِ والأمصار، وحمالقتُ الأسيادَ والأمراء، وتحدّيتُ المذاهبَ والآراء، فلم أعلَم كتاباً في جرْمِه يقـومُ مَقامَـه، فإنّـه لم يترك مائلاً إلاّ أقامَه، والرَّبُّ يَنْجُدُ ويُعين، إنه هو القويُّ المُعين »(٢).

<sup>(</sup>١) طمسٌ في الأصل، ولعلَّ المُثبتَ أقربُ.

<sup>(</sup>۲) العلم المشهور ل ۱ / أ ـ ب.

## تحليلٌ مختصرٌ لمضمُون الكتاب :

الفكرة التي يدور عليها الكتاب هي الحديث عن أشهر العام الاثني عشر، شهراً شهراً، مع بيان الاشتقاق اللّغوي لكلّ شهر، وذِكْرِ ما ورد فيه من فضائل من الكتاب والسّنة، ولم يُنخلِه كعادتِه من فوائد كشيرة متنوّعة، حديثيّة وفقهيّة ولغوية وغير ذلك، وقد علّل ابنُ دحية هذا الاستطراد بأن فيه تنشيطاً لقارئِه حيث ينتقل أثناء قراءتِه من فن إلى فن فقال:

« فأودعتُه مِن العلومِ ما ينتفعُ به صاحبُ كلِّ شان، مِن حديثٍ وفقهٍ ولغةٍ ونحوٍ وأصولٍ وتاريخٍ وشِعْرٍ وحسابٍ وبيان، وقصدنا تأليفَ كتابٍ في معنى فجئنا بمعان، حتى نُنشِّطُ قارئَهُ بخروجِه مِن لونٍ إلى ألوان، وينوبَ له عن كلِّ حديقةٍ وبُستان »(١).

بعد مقدِّمة ابن دحية ذكر هذا العنوان : « ذِكْرُ ما حاء في القرآن العزيز مِن ذِكْرُ ما حاء في القرآن العزيز مِن ذِكْرِ الشّهور، وما نُقل عن النبي ﷺ في ذلك مِن الحديث الصّحيح عند الجمهور »(٢).

بعد هذا تطرّق بإسهاب (٣) إلى تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّـهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْهَـا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ فَلا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴿ ٤).

<sup>(</sup>١) العلم المشهور نقلاً عن عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان كما في تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٨٠ ـ ٨١ للدكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ل ١ / ب.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ل ٥ أ ـ ل ١٥ ب. (٤) التَّوبة : ٣٦.

ثمّ بدأ الحديث عن الأشهر الاثني عشر على النّحو الآتي:

١ ـ شهر المحرّم ل ٧ ب ـ ٢٥ أ.

٢ - شهر صفر وصدره بقوله: باب ذِكْر صفر، وما جاء فيه مِن اللّغة وصحيح الأثر ل ٢٥ ب ـ ٢٨ أ.

٣ ـ شهر ربيع الأوّل وصدّره بقوله: باب فضل ربيع الأوّل، وما في مولد رسول الله ﷺ مِن أقاويل الصّدر الأول ل ٢٨ أ ـ ٩ ٥ ب.

٤ ـ شهر ربيع الثَّاني ل ٥٩ ب ـ ٦٣ أ.

٥ - شهر جمادي الأولى ل ٦٣ أ- ٧١ أ.

٦ ـ شهر جمادي الآخِر ل ٧١ أ ـ ٧٥ أ.

٧ - شهر رجب ل ٧٥ أ - ٩٤ ب. والملاحظ أنّه استهلّ هذا الشّهرَ بيان بيان « أداء ما وجب مِن بيان وضع الوضّاعين في رجب ».

٨ ــ شهر شعبان ل ٩٤ ب ــ ٩٨ أ. واستهله هـو الآخـر بمقدّمـة
 خاصّةٍ.

٩ - شهر رمضان ل ٩٨ أ - ١٢٨ ب. وفي آخره قصيدة من تسع
 أبياتٍ شعريةٍ يمدحُ فيها كتابه هذا ويمدحُ فيها أيضا الملك الكامل.

١٠ - شهر شوّال ل ١٢٨ ب - ١٣١ ب. وقد صدّره بقوله : باب
 بركة شهر شوّال، وما يُستحبُّ فيه مِن التّرويح للتّيمّن والإقبال.

١١ ـ شهر ذي القعدة ل ١٣١ ب ـ ١٣٢ ب.

١٢ ـ شهر ذي الحجّة ل ١٣٢ ب ـ إلى ١٦٠ أ.

### ثناءُ ابن دحية على كتابه « العلم المشهور » :

لقد أثنى ابنُ دحية كثيرا على كتابه هذا في مواطن منه نشراً ونظماً، ولم يكتف بذلك في أوّل الكتاب كما حرت به عادة بعض المصنفين، بل عاد إلى المدح أثناء الكتاب وآخرَه، وهو في ذلك كلّه يجعل القارىء في دهشة مِن هذا المدح الشديد، الذي حرص عليه كلّما سنحت له فرصة.

قال رحمه الله في مقدمته :

«... فما أعلم كتاباً في جرامِهِ يقومُ مَقامه »(١).

وقال أيضا :

« وهذا الكتابُ قد جعلتُه للمحدثين غياثًا؛ لأنّ الله حلّت قدرتُه قد جعل لي الحديث حقّاً وميراثا، فيجبُ لفضله أن تَركُض الطّلاّبُ إليه على نَجائبهم حثاثًا، ويَقتسموا فوائدَه الصّحيحةَ مِن ٱلفاظهِ الصّريحةِ بـين السّندِ والمتن والمعنى أثلاثًا »(٢).

<sup>(</sup>١) العلم المشهور ل ١ / ب.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ل ۹۶ / أ. مع ملاحظة ورود هذا المدح في كلامه عن شهر رحب، وقد مرّ أنّه كتابٌ مستقلٌ ألّفه ابنُ دحية، ثمّ ضمّنه في كتابه « العلم المشهور »، والمقصودُ أنّ هذا الثّناء ينسحبُ على الكتابين: « العلم المشهور » و « أداء ما وحب ».

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٦٠ / أ.

وقال في آخر هذا الكتابِ :

« وقد ألفتُ هذا الكتابَ مُحتسباً للأجْر، ومُستسقياً (۱) به للسُّلطان الملكِ الكاملِ أَحْمَدَ الذِّكْر، فأودعتُه مِن العلومِ ما ينتفعُ به صاحبُ كلِّ شَان، مِن حديثٍ وفقهٍ ولغةٍ ونحوٍ وأصول وتاريخ وشِعْرٍ وحسابٍ وبيان، وقصدنا تأليف كتابٍ في معنى فحئنا بمعان، حتى نُنشط قارئَهُ بخُروجه مِن لون إلى ألوان، وينوب له عن كلِّ حديقةٍ وبُستان، ففيه تذكرة لأهل الإيمَّان، وفقة لأهلِ اللَّبِ والرُّححان، ممّا يعزُ وجودُ نظمِه في تأليفٍ واحِد، الإيمَّان، توجدُ فنونه في تصنيفٍ واحِد، وإنما ذلك بعون الله الكريمِ وطوله، واسعادةِ مَن ألف مِن أحلِه، وأمعنتُ في الشّرحِ والتّفسير، ولم أرْضَ باللَّمْح اليسير »(٣).

وقال مُخاطبا أيضا الملك الكامل :

فخُــنْهُ كتــاباً يا سَمِيَّ محمّـــدٍ

تَجدُّهُ على كلِّ الأمورِ مُحَمَّــدا تَعالى على كلِّ التَّصانيفِ قَـدُرُهُ

وأينَ من الأرضِ الذي جاز فَرْقَدا

<sup>(</sup>١) في عقود الجمان لابن الشُّعَّار : ومستبقيا .

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه : و .

<sup>(</sup>٣) العلم المشهور ل ١٥٩ ب ـ ١٦٠ أ، وعنه ابن الشّعّار في عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان كما في تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٨٠ ـ ٨١ للدكتور محمّد بن شريفة.

إلى أن قال:

فَخُذْهُ كتاباً في التّصانيفِ أوحداً

كما أنتَ قد أصبحتَ في الْمُلك أوحدًا(١)

وهذه الظاهرة - أعنى مدح المؤلف لكتابه - نادرةُ الحدوث عند المؤلفين، وإن وقع منها شيءٌ فليس هو بهذا الإطراء الذي قد يصلُ إلى حدّ المبالغة، وشأنُ الأئمةِ والعلماءِ الترفعُ عن مثل هذا، والاكتفاءُ بإفادة القرّاء دون الحرصِ على مدح ما يقرؤون، ولعلّ ابن دحية رحمه الله فعل ذلك تحدّثاً بنعمة الله تعالى، وشحذاً لهمم الطّلاب والقارئين.

ويبدُو أنّ الكتاب قد حظي بشهرةٍ واسعةٍ ومع ذلك لم يسلم من نقدٍ لمؤلّفه فقد قال الحافظُ السّحاويُّ :

« العلمُ المشهورُ وإن كان مشهوراً ففي مصنّفه وهو الإمام أبو الخطّاب ابن دحية مع كونه موصوفاً بالمعرفةِ وسعةِ العلم مقالٌ، وفي تواليفه أشياء تُنقم عليه مِن تصحيحٍ وتضعيفٍ عفا اللهُ عنّا وعنه »(٢).

#### نسختا الكتاب:

الكتاب له نسختان :

الأولى: في مكتبة الإمام يحيى بصنعاء اليمن تحت رقم ٢١٤ - أدب، ولها صورة ورقية في مكتبة شيخنا العلاّمة حمّاد بن محمّـد الأنصاريّ شفاه

<sup>(</sup>١) العلم المشهور ل ١٢٨ / ب.

<sup>(</sup>٢) الأحوبة المرضيّة ل ٨٠ / أ.

الله تعالى(١) تحت رقم: ٩٩٦، وعن مكتبة الشيخ صوّرتمه الجامعة الإسلامية، وهو في قسم المخطوطات في نسخة فلمية تحت رقم: ٦٠١٦. تحتوي هذه النسخة على ١٦٠ ورقة، في كلّ ورقة ٢٩ سطراً، في كلّ سطر ١٣ كلمة تقريباً.

كتبَّت فيها العناوينُ بالمداد الأحمر (٢)، بخطِّ نسخيِّ مشرقيِّ واضح، ولم يُثبت فيها اسمُ النّاسخ ولا تاريخُ النّسخ، غير أنّه فيما يظهرُ مِن خطوط القرن السّابع(٣)، وعلى غلاف هذه النّسخة عدَّةُ تملّكاتٍ.

وكتب فيها عنوان الكتاب كما يلي :

« كتابُ العَلَمِ المشهور المشهور في فضائلِ الأيّام والشَّهُور تأليف الشّيخ السيّد الإمام ملكِ الحُفّاظ، فارسِ المعاني والألفاظ، ذي النّسبتين مجدِ الدِّين أبي الخَطّاب عمر بن حسن بن عليّ بن دحية الكلبيّ سبط أبي البسّام رضى الله عنه » .

<sup>(</sup>۱) بعد هذا تُوفِّي شيخُنا حمّاد بن محمّد الأنصاريُّ رحمه الله تعالى رحمة واسعةً وأسكنه فسيح حنّاته ضحى الأربعاء الثّاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة من سنة ١٤١٨هـ، وصُلِّي عليه في مسجد رسول الله ﷺ، ثم دُفن في بقيع الغرقد، وحضر دفنه والصّلاة عليه جمعٌ غفيرٌ من المشايخ والطّلبة، نسألُ الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويُدخله الفردوس الأعلى مع النّبيّن والصّدِيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا.

<sup>(</sup>٢) ذكر لونَ المدادِ محقِّقُ أداء ما وحب ص ٤٣ ـ مقدّمة التّحقيق، ولعلّه عاين النّسعة الأصلية في صنعاء اليمن.

<sup>(</sup>٣) ذكر فؤاد السيّد رحمه الله ـ وهو الخبير بالمخطوطات وتواريخ كتابتها ـ في رحلته إلى اليمن هذه النّسحة ووصف خطّها قائلاً : « بخطّ قديم قريبٍ مِن عهدِ المؤلّف ».

وهي نسخة كاملة تنقصها الورقة الأخيرة، إلاّ أنّ هـذا النّقص يمكنُ استدراكُه مِن كتاب ابنِ الشّعّــار «عقــود الجُمــان »(١) فقــد احتفــظ لنــا بنصٍّ مُطوّلٍ مِن آخرِ كتابِ ابن دحية « العلم المشهور ».

ثم عثرت \_ بحمد الله تعالى \_ على الورقةِ النّاقصةِ حيث وُضعت في غير محلّها من الكتاب، وتقع بالضبط بعد الورقة ١٠٧، وبذلك يتّصلُ الكلام بينها وبين الورقة التي قبلها من الكتاب.

النَّانية : وهي محفوظةٌ في المكتبة الغربيّة بجامع صنعاء برقم : ٦٢ تصوّف منقولةٌ عن النّسخةِ السّابقة، وتقع في ١٣٨ لوحة في كل ورقةٍ ٤٢ سطراً، وهي متأخّرةُ النّسخ إذ كتبت سنة ١٣٤٥ هـ(٢).

# ٧٧ ـ مَرَجُ البَحْرَيْن في فوائد المَشْرِقَيْنِ والمُغْرِبَيْن :

كذا سمّاه ابنُ دحية في كتابه « العلم المُشهُور »، وأفاد أنّه في بحلّدين فقال: « وقد أفردنا الكلام مُستقصى في نبي الله عيسى بن مريم وفي المسيح الدّجّال، وذكرنا ما يتعلّق بهذين اللَّفظين من الأقوال في كتاب الإنذارات وهو في مجلّدين، وسمّيناه بمرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين »(٣).

 <sup>(</sup>١) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقـلا عـن تراحـم مغربيـة مـن مصـادر مشـرقية
 ص٠٨٠ ـ ٨٢ للدكتور محمد بن شريفة.

<sup>(</sup>٢) ذكر وصف هذه النسخة محقّقُ أداء ما وحب \_ مقدّمة التّحقيق ص ٤٣، ولعلّه عاين هذه النّسخة في صنعاء اليمن.

<sup>(</sup>٣) العلم المشهور في فضائل الأيّام والشهور ل ١٥٧ / ب ـ ١٥٨ أ. وكذا حدّه حجمَ الكتابِ في مجلّدين ابنُ الشّعّار، كما ذكر أنّ كتابَ الإنذارات سمّاه ابنُ دحية مرج

وقد سمّاه بهذه التّسمية أيضاً ابنُ الشّعّار (١)، والقرطبيُّ (٢)، وابنُ اللقّن (٢)، وابنُ اللقّن (٣)، و ابنُ هشام النّحوي (٤)، وبدرُ الدِّين العينيُّ (٩)، ومؤلّفان بمهولان (١).

واقتصر على جملة « مرج البحرين » العلاّمــةُ الزّركشيُّ في كتابِــه « النّكــت » (٧)، وسمّــاهُ الفيروزابـاديُّ « مجمـع البحريــن في فوائــد المشـــرقين والمغربين » (٨).

البحرين في فوائد المشرقين والمغربين. انظر عقود الجمان في شعراء هــذا الزّمــان نقــلا عــن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٧ للدكتور محمّد بن شريفة.

- (١) عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٦ للدكتور محمّد بن شريفة.
- (٢) التَّذَكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ٦٦٧، ه٧٤٥. وانظر نقـولاً عنـه ص ٧٦٦ ــ ٧٦٩، ٧٦١ ـ ٧٩١.
  - (٣) البدر المنير ٢/٣٨٦.
- (٤) تخليص النتواهد وتلخيص الفوائد ص ٢١٧. وقد نقل منه حكاية مُطوّلة لابن حزم الظاهريّ قال في آخرها: « نقلتُ هذه الحكاية مِن كتاب مرج البحرين وفوائد المشرقين والمغربين لابن دحية ذي النّسبين، واختصرتُ منها أبياتا ».
  - (٥) انظر شرح البثَّواهد ١/٧٣/. إلاَّ أنَّ فيه « وفوائد » بدل « في فوائد ».
- (٦) أحدهما في بحموع رقم: ٩٠٣ في مكتبة ليدن ، ل ٣٣ ب ــ ٤٢ ب، والقّاني في دفير منوعات للشيخ الطاهر الجزائري مؤسس دار الكتب الظاهريــة، انظر فهـرس مخطوطـات دار الكتب الظاهرية ــ التاريخ وملحقات ٢٦٨/٢ خالد الرّيّان.
  - (٧) النَّكت على مقدّمة ابن الصّلاح ١٩٧/١، ٤٣٦/٣.
  - (٨) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ص ١٣٧ ـ ١٣٨ .

وذكره ابنُ دحية في موطنٍ آخر مِن كتابه « العَلَم المشهُور » حين أورد حديث عرض حبريل عليه السّلام القرآن على النّبي على فقال: « وقد ذكرناه بكماله وطرقه في كتاب الإنذارات من تأليفنا »(١).

كما ذكره في كتابه « المستوفى » وبيّن أنّ ما ضمّنه فيه من فوائد رحل من أجلها إلى المشرقين والمغربين فقال: « وقد أفردنا للبشارات والإندارات كتاباً في مجلّدين، رحلنا في طلب ما ضمّناه فيهما إلى المشرقين والمغربين، وسمّيناه بمرج البحرين »(٢).

وفي موطن آخر قال: «وكذلك كان لعائشة رضي الله عنها جمل اسمه عسكر وهو الذي ركبته يوم الجمل، وقد ذكرنا خبره ومن اشتراه لها علمائتي دينار ويُقال: بثمانين دينارا في كتاب الإنذارات التي أنذر بها في حياته فوُجدت كما قال بعد مماته »(٢).

أفادت هذه النّصوصُ أنّ « البشارات والإنذارات » أو « الإنذارات » هو عينُه كتاب « مَرَج البحرين في فَوائد المشْرقَين والمغْربَين »، ويُسمّيه المرّاكشيُّ « البشارات والإنذارات المتلقَّاة مِن أصْدَقِ البَرِيَّات (٤) »(٥).

<sup>(</sup>١) العلم المشهور في فضائل الأيّام والشّهور ل ١١٨ / ب.

<sup>(</sup>٢) المستوفى في أسماء المصطفى ل ١٠٤ ب - ١٠٥ أ.

<sup>(</sup>٣) للصدر نفسه ل ١٣١ / ب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : البراءات، وهو تحريفٌ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٥) الذيل والتَّكملة ٨ / ٢١٩، وأفاد أنَّه في ثلاث بحلَّدات.

وواضحٌ مِن هذه النَّقول أنَّ موضوعَ الكتاب هو البِشاراتُ والإنذاراتُ التي أخبر بها الصّادقُ المصدوقُ الله أنّها كائنةٌ في المستقبل، فوقعت بعد وفاتِه كما أخبرَ بها في حياتِه، وهو من مُعجزاتِه العظيمة التي أيّدهُ بها ربُّ العالمين، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى﴾.

ويبدُو أنّ ابن دحية استقراً إلى حدٍّ ما الأحاديثَ النّبويّـةَ الـواردةَ في هذا الموضوع لذا اعتبر ابنُ الشّعّار موضوعَ الكتابَ في الحديث فقال:

« رحلَ في طلبِ الحديثِ إلى الشّام والعراقِ وخُراسان وغيرِها مِن البلادِ، وصنّف كتاباً سمّاهُ: مرجُ البحريْن فيما يتعلّقُ بالحديثِ للملكِ الكاملِ ناصرِ الدِّينِ أبي المعالي محمّد بن أبي بكر بن أيّوب »(١).

فهو حديثيُّ باعتبار سَرْدِ الأحاديث النّبوية الواردة في موضوع البشارات والإنذارات، وعَقَدِيُّ باعتبار تعلّقه بإحدى معجزاتِه ﷺ المي أيّد بها وهي الإخبارُ بمغيّباتٍ وقعت تماماً كما أخبر بها في حياتِه ﷺ.

#### نسخة الكتاب :

لا أعلمُ للكتاب نسخةً غير أنّ في دار الكتب الظاهريّة «قطعة من كتاب في الحديث وشرحه ينقلُ فيه عن كتاب مرج البحرين في فوائد

<sup>(</sup>١) عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراحم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٦ للدكتور محمّد بن شريفة. وفي هذا النّقل إشارةٌ واضحةٌ إلى أنّ تأليف الكتـاب كـان بعـد سنة ١٥هـ أو فيها على أقلِّ تقديرٍ، وهي السّنةُ التي بُويع فيها للكامل بالملك.

المشرقين والمغربين للحافظ أبي الخطّاب بـن دحيـة »(١). وقـد وقفـتُ علـى هذه القطعة والنّقلُ فيها عن كتاب ابن دحية لم يُجاوز الورقتين.

كما أنّ في مكتبة جامعة ليدن كتاباً لمؤلّف بمحهول يكثرُ النَّقْلَ عن كتاب « مرج البحرين » ، ورقمُه في المكتبة هو ٩٠٣.

وقد وصلتني منه نسخة وهو في واقع الأمر كنّاشٌ مُتنوعٌ جمعَ فيه صاحبُه فوائدَ كثيرةً أغلبُها في اللّغة والشّعر والأدب، واحتفظ لنا بنصوصٍ من بعض الكتب، بل ضمّن كنّاشَهُ هذا رسائلَ كاملةً .

## ٢٨ ـ المُسْتَوْفَي في أسماء المُصْطَفي :

كذا سمّاه المرّاكشيُّ (٢)، والخيضريُّ (٤)، وابنُ أبي الوفاء القرشيُّ الحنفيُّ (٩)، وتقيُّ الدِّين المقريزيُّ (٦)، وعبدُ الرّؤوف المناويُّ (٧)، وصاحب

<sup>(</sup>١) كما في دفتر منوعات للشيخ الطاهر الجزائري مؤسس دار الكتب الظاهرية، انظر فهــرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ـ التاريخ وملحقات ٢٦٨/٢ لخالد الرّيّان.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب العربي ٥ / ٣٦٠ لبروكلمان، وفهرس مكتبة حامعة ليدن ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتّكملة ٨ / ٢١٨، وأفاد أنّه في محلّد.

<sup>(</sup>٤) انظر اللَّفظ المكرّم بخصائص النّبيّ صلى الله عليه وسلّم ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة ١ / ٣٣. ونقل عنه نصّين ١ / ٣٣، ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٦) إمتاع الأسماع بما للرّسول ﷺ من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع للمقريزي ونقــل عنــه نصّا واحداً .

<sup>(</sup>٧) نقل المناوي عن ابن دحية أنّه أوصلها بالاستقصاء والتّبع إلى ثلاثمائة اسم ، ثمّ قال : «وذكر أماكنَها من القرآن والأخبار والآثار، وضبط ألفاظها، وشرح معانيها » انظر:

الثَّبَت (١)، وشارحٌ بحهول لكتاب « الشّغا » للقاضي عياض (١)، وحاجي خليفة (١)، وإسماعيل باشا البغداديّ (٤)، وعبد الله كنّون (٥).

وسمّاه الحافظُ ابــنُ حجـر (١) « الأسمـاء النّبويّـة »، والمقّـريُّ (٧) « شــرح أسماء النّبيّ ﷺ »، ولعلّهما راعى في ذلك موضوعَ الكتاب .

وانفرد ابنُ الشُّعّار فقال : « المستوفى في شرف المصطفى »<sup>(^)</sup>.

شرح ألفيّة العراقي في السّيرة للمناوي، نسخة مخطوطة أصليّة أوقفها العلاّمة محمّد المنوني \_ حفظه المولى و أطال في عمره \_ على مكتبة المسحد النّبويّ.

- (١) نهاية السّول في خصاقص الرّسول ﷺ ص٥٠٣.
- - (٣) كشف الطَّنون ١٦٧٥/٢.
  - (٤) هدية العارفين ٥ / ٧٨٦.
  - (٥) النبوغ المغربي ١ / ١٧١.
    - (٦) فتح الباري ٦/٨٥٥.
    - (٧) نفح الطّيب ١٠٤/٢.
- (٨) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٨ للدكتور محمّد بن شريفة.
- (٩) ابن دحية الكلبيّ وتاريخ الدّولة العبّاسيّة ص ٢٣٧، والنّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس \_ مقدّمة التّحقيق صفحة ت ، والمطرب من أشعار أهل المغرب ـ المقدمة رقمم: ١٧،١٧، وكذا فعل محقّقُ « أداء ما وحب » .

واحدٌ، يبدلُّ عليه أنّه في « المستوفى » شرح فعلاً أسماء النبي ﷺ وبيّن الشّعة العربيّة.

لقد جمع ابنُ دحية في هذا الكتاب أسماء النّبي على من مصادر شتى مع شرحها شرحها شرحاً ينبىء عن سعةٍ في الاطلاع، ولذا اهتم به جمع من العلماء فنقل منه ابنُ القيّم في كتابه « زاد المعاد »(۱) دون التّصريح بالكتاب، كما استفاد منه كثيرا الصّالحيُّ في « سبل الهدى والرّشاد » ، وكذا السّيوطيُّ في كتابه « الرّياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة » ويظهرُ أنّه كان يمتلكُ من الكتاب نسخة كاملةً بدليل النّقول الكثيرة عنه في كتابه المذكور.

أمّا السّخاويُّ فعـدُّ ابـنَ دحيـة في جملـة مـن ألّـف في أسمـاء النّبي (٢)، وأعطانا لمحةً عن الكتاب رغم أنه لم يقف عليه ووقف على مختصر له فقـال في مبحث أسماء النبي ﷺ:

« قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النّبويّة : قال بعضهم: أسماء النبي على عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً، قال: ولو بَحت عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم. وأفاد مُغلطاي أنّ عدّة ما في الكتاب المذكور (٣) قريبٌ من ثلاثمائة اسم، وعيّن ابنُ دحية في التّصنيف المشار إنيه أماكنها من القرآن والأخبار، وضبط ألفاظَها، وشرح معانيها، واستضرد

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد في هدي حير العباد ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الإعلان بالتُّوبيخ لمن ذمَّ التَّاريخ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) يعني كتاب ابن دحية.

كعادتِه إلى فوائد كثيرة، وغالبُ الأسماء التي ذكرها وُصف بها رضي ولم يرد الكثيرُ منها على سبيل التسميّة ... ».

ثمّ أورد السّخاويُّ ما يزيد على أربعمائة اسم ثمّ قال:

« فهذه تزيدُ على الأربع مائة بنحو الثّلاثين مع أنّي لم أر مصنّف ابن دحية في ذلك، ولا وقفتُ على من سبقني لجمعها وترتيبها، وقد كتبها عنّي جماعة، وهي حديرة بأن تُشرح ألفاظها في جزء يسّر الله ذلك بمنّه... ثمّ وقفتُ على كرّاسةٍ للقاضي ناصر الدّين ابن الميلقُ(١) لحّص فيها كتاب ابن دحية المذكور، فألحقتُ منها ما وحدتُه من زائد حتّى بلغت عدّتُها القَدْرَ المذكور، وأكثرُها اشتقّهُ من أفعال نُسبت إليه عَيْلُ، وأفاد أنّ لابن فارس في ذلك تصنيفاً سمّاه المنبي في أسماء النّبي »(٢).

#### نسخة الكتابِ:

الكتابُ له نسخة ناقصة من آخرها، أصلُها موجود في المكتبة النّاصريّة في لكنو بالهند، ولها صورة على الميكروفلم في مخطوطات الجامعة الإسلامية تحت رقم: ٣٥٨٦(٢). ويبدو أنّ هذا النّقص كثيرٌ جدّاً لأنّ آخر حرفٍ وصلت إليه النّسخة هو السينُ عند اسمه على « سيد النّاس » .

<sup>(</sup>١) المتوفّى سنة ٧٩٧هـ، انظر ترجمته في الدّرر الكامنة ٤٩٤/٣، أعلام الزّركسيّ ١٨٨/٦ ــ ١٨٨٨. وقد تصحّف اسمُه في كشف الظّنون ١٦٧٥/٢ إلى : ابن المبلّق.

<sup>(</sup>٢) القول البديع في الصَّلاة على الحبيب الشَّفيع ص١١١، ١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) كما في فهرس كتب السّيرة النّبويّة والصّحابة ص ١٥٥. وما حـاء في فهـرس مخطوطـات برلين ـ ألمانيا تحت رقم: ٩٥١٦ فهو مجرّد اسم الكتــاب فقـط لا أنّـه موحـودٌ في المكتبـة مخطوطا كما توهّم صلاح الدّين المنجّد في معجم ما ألّف عن رسول الله ﷺ ص ٣٩.

تقع هذه النّسخةُ في ١٦٨ ورقة، كلُّ ورقةٍ تحتوي ٢١ سطراً، وخطُّها مشرقيُّ نسخيُّ جميلٌ، وبسبب نقص النّسخة لم نعرف اسمَ النّاسخ ولا تاريخ النّسخ، ويظهرُ أنّ خطَّها من خطوط القرن السّابع.

وقد تأثّرت هذه النّسخة بعامل الرُّطوبة ممّا أدّى إلى طمس كثـير مـن الكلمات والجُمَل خاصّة في مقدّمة الكتاب.

أمّا منهجُ ابن دحية في الكتاب فإنّه قسّمه إلى أبواب مرتّبةٍ على حروف المعجم، ويورد تحت كلِّ باب الأسماء النّبويّة، مع شرحها وتفصيل الكلام عنها، وتخلّل ذلك فوائد عدّة عهدناها من ابن دحية في سائر مؤلّفاته.

## ٢٩ ـ المسائلُ المفيدةُ:

عزاه لابن دحية الزّركشيُّ في « النّكت »(١)، و ابنُ نـاصر الدّيــن في « إتحاف السّالك »(٢).

### ٣٠ ـ المسائلُ الموصليّةُ :

ذكره الصّفديُّ في ترجمة الأشرف بن الأعزّ فقال:

« الأشرف بن الأعزّ" بن هاشم المعروف بتاج العُلى العلويُّ الحسيُّ الرَّافضيُّ الرَّمليُّ، كان بآمِد، وتُوفِّي بحلب سنة عشرٍ وستَّمائة، احتمع هـو

<sup>(</sup>١) انظر النّكت على مقدّمة ابن الصّلاح ١/٠٥٠، والنّقل عنه في نقض الإجماع في كون كلّ ما في البخاري صحيح .

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف السَّالك برواة الموطَّأ عن الإمام مالك ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في لسان الميزان ٩/١ ٤٤، وأعلام الزركلي ٣٣٢/١ .

وابنُ دحية فقال له: إنّ دحية لم يُعقب، فتكلّم فيه ابنُ دحية ورماهُ بالكذب في مسائله الموصليّة »(١).

## ٣١ ـ مصنّف في رجال الحديث :

انفرد بذِكْرِه الغبرينيُّ، وقد وقف عليه واستحسنه فقال: «قــد رأيـتُ له تصنيفاً في رجال الحديث لا بأسَ به »(٢).

## ٣٢ ـ المُطْرِب مِن أشْعار أهل المغْرِب :

كذا سمّاهُ أبنُ حلّكان (٣)، وابنُ الفُوَطيّ (٤)، وصاحبُ التّبَــت (٠)، وابنُ الفُوَطيّ (٤)، وعبدُ الله كنّون (٧).

وللكتاب نسخة ففيسة كتبت عام ٦٤٩هـ(١) أي بعد وفاة ابن دحية بستة عشر عاما، وهي النسخة التي اعتمد عليها في نَشْرِ الكتابِ إبراهيم

<sup>(</sup>١) نكت الهميان ص ١١٩ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء ببحاية ص ٢٧٢، وانظـر النّبوغ المغربي ١٦٨/١ لعبد الله كنّون.

<sup>(</sup>٣) انظر وفيات الأعيان ٢٤/٤، ٣٠٤، ٣٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب رقم: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر نهاية السّول في خصائص الرّسول ﷺ ص ٤٠٥. وقد وقع تصحيف في المطبوع .ذ حاء فيه : « المعرب في أشعار أهل العرب ».

<sup>(</sup>٦) انظر نفسح الطِّيب ٢/٧٤، ٢٥٧، ٣٧١/٣، ٢٣٤، ٨٨٤، ٥٠٥، ١٩٩٤، ٢٧٠٠، ٢٠٢٠، ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٧) انظر النبوغ المغربي ١ / ١٧٠.

<sup>(</sup>٨) أي بعد وفاة ابن دحية بستّة عشر عاماً .

الأبياري وحامد عبد الجيد وأحمد أحمد بدوي(١). كما نشره أيضا الأستاذُ مصطفى عوض الكريم واعتمد النّسخة نفسها(٢).

### تاريخُ تأليفِ الكتاب :

ألّف ابنُ دحية هذا الكتابَ بعد سنة ٦١٥ هـ أو فيها على أقل تقدير وهي السّنةُ التي بُويع فيها للكامل بالمُلك، وابنُ دحية كتب له الكتابَ وقد تولّى الملك أي بعد سنة ٦١٥هـ.

## موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

يظهرُ ذلك حليًّا من مقدّمة المؤلِّف حيث قال رحمه الله :

« الحمدُ لله الذي شرّفنا باللّسان العربيّ، وجعلنا من أمّـة سيّد ولـد آدم محمّد النّبيّ الأمّيّ، الدّاعي إلى الطّريق الواضـح الجليّ، صلّى الله عليه وعلى آله المتسنّمين من الفضل صهوة المنصب العليّ، ما ولّى الأرضَ بعـد وسم الوسميّ سلطانُ الوَلِيّ، ونَمَّ بأسرار الرّياض نسيمُ شذاها الذّكيّ.

#### أمّا بعد :

فإن مولانا سلطان العرب والعجم، عِزَّ الملوك العصريّة؛ ومالك فضيلتي السّيف والقلَم، وملك اليمن والشّام والدّيار المصريّة؛ أبا المعالي أبا المظفّر محمّداً الكامل الكامل الأوصاف، لا برحت ببقائه الممالك مهتزّة الأعطاف، معتزّة الأطراف، تقدّم إليَّ أمرُه المطاع، الواحبُ عليّ من الجهد غاية ما يستطاع، أن أجمع له ما احتمع عندي من الأناشيد، التي رويتُها

<sup>(</sup>١) نشرته المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٩٥٤م .

<sup>(</sup>٢) نشرته مطبعة مصر بالخرطوم سنة ١٩٥٤م أيضاً .

عن شعراء الأندلس وسائر المغرب بأقرب الأسانيد، فجمعت منها لحدمة مقامه العالي ما يُؤكل بالضّمير ويُشرب، ويُهتزُّ عند سماعه ويُطرَب، في الغَزل والنّسيب، والوصف والتشبيب؛ إلى غير ذلك من مستطرفات التشبيهات المستعذبة، ومبتكرات بدائع بدائه الخواطر المستغربة، ولُمَح سير ملوك المغرب ومُلَح أحبار أدبائه، ورقيق معاني كتّابه، وجَزْل ألفاظ خطبائه.

وبالجملة فقد نَثَلْتُ في هذا المجموع كنانة محفوظاتي في المعارف الأدبيّة، ولم أُخْلِهِ مِن أخاير ذخائر ما التقطتُه مِن أفواه مشايخي مِن مشكل علمي الغريب والعربيّة، إلاّ أنّي لم أقصد جمع ذلك على الترتيب، ولا سلكتُ فيه مسلكي المعهود في التّبويب والتّهذيب، بل استرسلتُ فيه مع الخاطر على ما يجود به ويسمح، ويَعِنُ له ويسنح، فالنّاظرُ فيه يسرحُ في بساتين ، ويمرحُ في ميادين ، ويخرج مِن فن إلى فنُون ، و الحديثُ ذو شُجُون »(١).

وفي آخر الكتاب يذكرُ أنّ تأليفه ارتجله عن عَجَل، بعيـداً عـن بلـده وكتبه التي هجم عليها العدوُّ في البحر، وفي هذا يقول :

« انتهى ما أمللتُه من كلامٍ مرتجَل، وبَدِيهٍ على عجَل، ولولا الاستنامة إلى الإغضاء، وأنّ المُبادرة إلى امتثال أمر السُّلطان أقربُ إلى الإرضاء؛ لما أَرْعَفْتُ لليَراعِ أَنْفا، ولا حَمَّلْتُ الرَّوِيَّةَ على الكتاب عُنْفا، لبُعد المملوك عن بلادِه، وكلب العدوِّ في البحر على كتبه وطارفِه وتِلادِه. فإن وافق

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب ص ١ - ٢.

اجتهداي أمله، ووقفت على الغرض الذي سأله، فذلك نُكتة من فضله عُرضت عليه، وبضاعتُه رُدَّت إليه؛ ضاعفَ الله له وعنده موادَّ الإسعاد، وأخدمهُ النّصرَ في كل مُبدإ وختمَ له بالظَّفَر في كل مَعاد، وأهلك أعاديه وأبعدهم إبعاد تمود وعاد، وصلّى الله على سيد ولد آدم وأمينه على وحيه الذي بعثهُ في أشرف زمان، وجعله من عصمته في ذِمَّةٍ وأمان، فجدَّ في علو كلمة الله غيرَ مقصرٍ ولا وَان، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدُوا أهلَ الزَّيغ والعُدوان »(١).

### ٣٣ ـ المعجم في أسماء من لقي من أهل العلم:

ذكره محقق « المطرب »(٢) مصطفى عوض الكريم ولا أدري مستندّهُ في ذلك .

### ٤ ٣ \_ معجم شيوخ ابن مضاء<sup>(٣)</sup> :

ذكره المرّاكشيُّ في كتابه « الذيل »(٤).

وفي ترجمة ابن مضَّاء يذكرُ المرّاكشيُّ إنكارَ ابن مضَّاء على ابن دحية ما زاده في نسبه فقال: « نسبه أبو الخطّاب ابنُ الجُميلِ في معجم شيوخه

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة المطرب صفحة ل .

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن سعيد بن حريث ١١٥ ــ ٩٢ هـ، انظر ترجمته في الذيل والتكملة ٢١٢/٢، رقم: ٢٩١، وفيها كلام عن كتاب ابن دحية. وتكملة المنذري رقم: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الذيل والتَّكملة لكتابي الموصول والصَّلة ٢١٢/١.

الذي جمعه أبو الخطّاب فزاد بعد حديث فقال: ابن عاصم بن مضّاء بن مهنّد بن عمير فإنّه مهنّد بن عمير اللّخميّ، فوافقه عليه إلاّ في ذِكْرِ مهنّد بن عمير فإنّه أنكرهما، فقال له أبو الخطّاب: يا سيّدي، هما حدّاك ذكرهما فلان، فتوقّف الشيخُ. قال ابن الملك: وهذا السنّدُ منقطع لبعد عصر أحمد مِن عصر حريث فقد ذكر بعضُ من صنّف للنّاصر بن المطرّف بن عبد الرّحمن ابن محمّد صاحب الأندلس في سنة ثلاثين وثلاثمائة أخبار المراديين ومن دخل معهم الأندلس جماعةً من اللّخميين منهم النّجاشيّ ابن عاصم بن حريث بن عاصم بن مضّاء بن مهنّد، فلو صحّ هذا لكان النّجاشيّ عمَّ جدً صاحب التّرجمة، وهو مقطوعٌ ببطلانه في العادة، فلعلّ ذلك من تركيبات صاحب التّرجمة، وهو مقطوعٌ ببطلانه في العادة، فلعلّ ذلك من تركيبات أبي الخطّاب ، ولذلك أنكره أحمد بن عبد الرّحمن »(۱).

٣٥ ـ مَنْ أُلْقِمَ الْحَجَرِ إِذْ كَذَبَ وَفَجَرِ وَأَسْقَطَ عَدَالَةَ مَنْ قَالَ
 مِنَ الصَّحَابَةِ : مَا لَهُ أَهْجَر :

كذا ورد في طرّة نسخة الكتاب المحفوظة بمكتبة الأسكوريال تحت رقم: ١٩٠، وقد انفرد ـ فيما وقفت عليه ـ ابن الشَّعَّار بذِكْرِ الكتاب ونقل منه نصًّا قال فيه: «قال ابن دحية عقيب كتاب صنّفه للملِكِ الكامل صاحب الدِّيار المصريّة وختم آخرَهُ بقوله:

واسمُ الكتاب : مَنْ أُلْقِمَ الحَجَر إِذْ كَذَبَ وَفَجَر وَأَسْقَطَ عَدَالَـةَ عَـدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَا لَهُ أَهْجَر (٢) : \_ ثمّ قالَ بعد كلامٍ طويــل \_ـ : هــذه مســالةً بديعةُ النظام، مستوفيةٌ شروطَ الكمال والتّمام، قد أشرقت شمسُ الفصاحــة

<sup>(</sup>١) نقله عن المرّاكشيّ ابنُ حجر في لسان الميزان ٢٩٧/٤ ـ ٢٩٨، وانظر الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>٢) كذا سمّاه ابنُ الشّعّار، ويظهرُ أنّ ما في نسخة الكتاب أولى وأوضح.

في أرجائها، وفاقت في أفق البلاغة بما تضمّنته من الذّبِّ عن الصّحابة على أكفائها ، فهي روضةٌ تتنزّه مُقَلُ الخواطرِ في أنحائها ... »(١).

### نسخةُ الكتابِ وموضوعُه :

للكتاب نسخة في مكتبة الأسكوريال تحت رقم: ١٩٠، في ١٦ لوحة ، كتبت بخط أندلسي جميل، وهي نسخة مضبوطة متقنة ، كتبها تلميذ المؤلف محمد بن يحيى السبتي، وقد سمع هذا الكتاب على مؤلفه مراراً عديدة ، كما قرأه عليه بمنزله بالقاهرة في شهر رجب من عام ١٦٨ها أي قبل وفاة ابن دحية بخمس سنوات (٢).

وقد تفضّل علي بجلب نسخة منه الأخ الفاضلُ عبدُ اللّطيف الجيلاني عن نسخة مصوّرة لدى الأستاذ الكريم عبد العزيز السّاوريّ. وقد سجّل مؤخّراً هذا الكتاب بعضُ إخواننا المغاربة في رسالةٍ علميّةٍ في المغرب الشّقيق. أمّا موضوعُ الكتاب فقد أفصح عنه ابنُ دحية في المقدّمة حيث ذكر أنّ الملك الكامل سألهُ عن قول بعض الصّحابة رضي الله عنهم في مرض رسول الله على : «ما له أَهْجَرَ » وذلك حين قال على همه الوجعُ أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً » فقال عمرُ: إنّ النّبي على غلبهُ الوجعُ وحسبُنا كتابُ الله »، وقال بعضهم: «ما له أهجر »، فاستغلَّ الرّوافضُ هذه الكلمات وقدحوا في أصحاب رسول الله على فألف ابنُ دحية هذا الكتاب دفاعاً عنهم، ووجّه ببيان كاف شاف هذه العبارات والجمل.

<sup>(</sup>١) عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص٧٩ – ٨٠ للدكتور محمد بن شريفة.

<sup>(</sup>٢) انظر طرّة نسخة الكتاب .

# ٣٦ ـ المُنْتَخَبُ مِن مُعْجَم الطَّبراني الكبير:

قال ابنُ دحية: «حدّثني غيرُ واحدٍ مِن شيوخي بجزيرة الأندلس، ثمّ رحلتُ إلى المشرق ودخلتُ مدينة أصبهان، وقرأتُ بميورد منها على الشيخ المُسنّ الصّالح الثّقة أبي جعفر محمّد بن أحمد بن نصر بسن أبي الفتح سبط حسين بن مندة جميع المعجم الكبير، وهو أكبرُ مسانيد الدّنيا، فيه ستّون ألف حديثٍ في أصل الطّبراني على أبي جعفر المذكور في أصل سماعه، ثمّ انتخبتُ منه أيضاً على الحرّة السّتيرة فارس بانوية بنت محمّد يُعرف بالبنّاء وفيه سماعُها لجميعه سنة ثماني عشرة وخمسمائة وسماع شيخنا سنة عشرين... »(١).

فابنُ دحية هنا انتخب مجموعةً من أحاديث معجم الطبراني الكبير وقرأها على الشَّيخة المذكورة، لذا يمكن جعلُ هذا الانتخاب إحدى آثار ابن دحية، والنّاظرُ في كتب التراجم يلاحظُ كثيراً صنيعَ أصحابها حيث يعدُّون من مؤلّفات المرجم لهم منتخباتِهم من كتب السنّة وغيرها.

## ٣٧ ـ النَّبراس في ذِكْر خلفاء بني العبَّاس:

#### عنوان الكتاب:

خلت المقدّمةُ مِن تسمية الكتاب لكن سمّاه ابنُ دحية في كتابه الآخــر « العلم المشهور » عند ذِكْرِه لمناقب الصّحابيّ الجليـل عبــد الله بـن عبّــاس رضي الله عنهما فقال : « وقد ذكرنا مناقبَه في كتابنا المُسمّى بالنّـبراس في

<sup>(</sup>١) النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس ص ١٢.

ذِكْر خُلفاء بني العبّاس »(۱)، ونحو هذه التّسمية عند المقّري وعبد الله كنّون وعمر رضا كحّالة (۲)، وطبع الكتاب بعنوان: « النّبراس في تاريخ خُلفاء بني العبّاس » تبعاً لما جاء في غلاف النّسخة الخطّية، وهي التّسمية المذكورة عند ابن خلّكان الذي وقف على نسخة من الكتاب ونبّه على غلطة وقعت لابن دحية فيه فقال: « رأيت في كتاب النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس تأليف أبي الخطّاب ابن دحية غَلْطَة أحببت التّنبية عليها في هذا الكتاب (۲) كي لا يقف عليها أحدٌ فيظنّه مصيباً فيما ذكره »، ثمّ ذكر الغلطة وبيّن وجه الصّواب وقال: « ومثلُ ابن دحية لا يُعذر فقد كان حافظاً ومطّلعاً على أمور النّاس، وهذا الأمرُ واضحٌ لكن الخطأ موكّل بالإنسان »(٤).

## نسخةُ الكتاب ونشرتُه :

طُبع الكتابُ قديماً بتصحيح وتعليق المُحامي عبّاس العزّاوي في مطبعة المعارف(٥) ببغداد سنة ١٣٦٥هـــ ١٩٤٦م، واعتمد في تحقيقه وحدمة نصوصِه على نسخةٍ يتيمةٍ موجودةٍ بتركيا في مكتبة نور عثمانية تحت رقم:

<sup>(</sup>١) العلم المشهور في فضائل الأيّام والشّهور ل ١١٥ / أ.

<sup>(</sup>٢) يعني كتابه وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) انظر نفح الطّيب ٢/ ١٠٤، ١١٨/٥، والنبوغ المغربي ١٧٠/١، ومعجم المؤلفين ٢٨١/٧ .

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢٤٢/٦ - ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) وجاء في ٢٠٥ صفحةً مع الفهارس، خلا المقدّمة التي جاءت في ٢٣ صفحةً.

٣١١٦، وهي نسخة نفيسة للغاية فقد قُرئت على المؤلّف نفسِه سنة ٣١٦هـ(١) أي قبل وفاتِه بعشرين سنةً وعمرُه آنذاك ٧٧ عاما.

كُتبت النسخة بخطِّ نسخي جميلٍ للغاية شبيهٍ إلى حدِّ كبير بخطوط الخزائن الملوكية، كتبة محمد بن علي بن محمد الأنصاري، وهو كاتب الأصل والسماع والقارىء على المؤلف، وقد جاء في غلاف النسخة ما يلي : «كتابُ النبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس للحافظِ ابن دحية رحمه الله، إملاء السيّدِ الإمامِ العالِم الأوحدِ، ملكِ الحُفّاظِ، شرفِ الرّواةِ، الشّويفِ الحسيبِ النسيبِ، مُفيّ الفرقِ، قاضي القضاةِ، ذي النسبين الشّويفو الحسيبِ النسيبِ، مُفيّ الفرقِ، قاضي القضاةِ، ذي النسبين الطّاهرين، بين دحية والحُسين رضي الله عنهما، بحدِ الدّين أبي الخطّاب ابنِ الشّيخِ الإمامِ العالمِ أبي عليّ حسن بن عليّ سبطِ الإمامِ أبي البَسّامِ الفاطميّ الحسين رضي الله عنه، عددُ أوراقِه مائةٌ وسبعونَ ورقة بتفصيلِ واحدٍ، والحمدُ لله وحده »(٢).

وممَّا يزيدُ مِن قيمة النَّسخة وجودُ سماعاتٍ نادرةٍ هي :

أُولاً: سماعٌ بتاريخ ٢١٤هـ(٣) جاء على غلاف النّسخة الخطّية وهذا نصُّه: «سمعَ جميعَ هذا المجلّدُ المشتملَ على تاريخِ خُلفاءِ بــين العبّـاس علــي

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ٣٦٠/٥ لبروكلمان، وفهرس المخطوطات المصوّرة ٢٧٢/٢ إعـداد د. لطفي عبد البديع.

<sup>(</sup>٢) انظر النَّموذج المُصوّر الذي عرضه العزّاويُّ في صفحة خ من مقدّمة التَّحقيق .

<sup>(</sup>٣) أي قبل وفاتِه بتسعة عشر سنةً وعمرُه آنذاك ٧٨ عاما.

مُمليه(١) رضي الله عنه وأرضاه السّادةُ العلماءُ منهم :

الفقيةُ الأَجَلُّ الشَّريفُ العالِمُ قـوامُ الدِّينِ أبـو عبــدِ الله محمّــدُ بـن عبيدِ الله بن محمود بن محمّد الحُسينيُّ الإسكندريُّ، والأميرُ الأحَـلُّ الاسفهسلار ضياء الإسلام بهاء الدِّين الحسيبُ أبو الفوارس ابن الأمير الأجَلِّ العالِم الأكملِ الاسفهسلار عضدِ الدِّين أبي الحمائلِ مرهفِ بن أسامةَ بن مُرشد بن عليّ بن مُنقذ الكلبيّ، والفقيلة الأجَلُّ العالِمُ سراجُ الدِّين أبو عمد عبدُ الوهّابِ ابنُ الفقيهِ الأجَلِّ القاضي أبي سليمانَ داودَ بن أمير النَّاس الصَّنهاجيّ، والفقية الأجَلُّ العَدْلُ شهابُ الدِّينِ شبلُ بن أسدٍ الشَّافعيّ، والشَّيخُ الأجَلُّ مُعينُ الدِّينِ أبو المَعـاليّ موسى ابـن الشَّـيخ الفقيــهِ الزَّاهِدِ الْمَقرىءِ النَّحويِّ أبي الحسن عليِّ بن عمَّار الأنصاريِّ رحمه الله، وجماعةٌ آخرون ـ منهم مَن سمعَ كلُّه، ومنهم مَن سمع بعضَه ـ مذكورون في غير هذا الموضع، وذلك بقراءةِ كاتبِ الأصلِ والسّماع العبدِ الفقيرِ إلى عفو ا لله ورحمتِه محمَّدِ بن عليّ بن محمَّد الأنصاريّ، وأغفل ذِكْر الحــافظِ العـالِـم النَّحويِّ الأصوليِّ شمس الدِّينِ أبي محمَّدٍ عبدِ الله ابـن الشَّيخِ أبـي الحجّـاجِ يوسفَ بن عبدِ الله الجذامي، ويُعرف بابن اللَّمط قريبِ السيَّدِ الإمامِ العالِم الحسيبِ النّسيبِ ذي النّسبين الطّاهرين بـين(٢) دحيــة والحسـين رضـي اللّهُ

<sup>(</sup>١) يبدو أنّ ابن دحية بعد أن فرغ من تأليف الكتاب أملاه على طلبتِه في بحالس دروسِه كما حرت به عادةُ العلماء قديماً.

<sup>(</sup>٢) قرأها العزّاويُّ : ابن، والصَّوابُ المثبت أعلاه، كما هـو ظـاهرٌ مـن النمـوذج المعـروض، ولأنّه الأسلوب المعلوم المتكرّر في المصادر المترجمة لابن دحية، بل هو الذي درج عليه ابـنُ دحية نفسُه في كثيرٍ من مؤلّفاتِه.

عنهما؛ فإنّه جمعه كلّه بقراءتي مِراراً منها غرّة جُمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وستّمائة، وهذه القراءة الأخيرة كانت لاثنيّ عشرة ليلة خلت مِن شهر ربيع الأوّل عامَ أربعة عشر وستّمائة، والحمدُ لله وحده، وصلاتُه على محمّدٍ »(١).

الثّاني : سماعٌ بنفس التّاريخ أعني سنة ١٦٤هـ جاء في آخر الكتاب وهذا نصُّه : «قرأتُ جميعَه على مؤلّفِه الشّيخِ الإمامِ الحافظ، ملكِ الحُفّاظ، شرفِ المُحدثين، سلطانِ العلماء، ذي النّسبين الطّاهرين بين (٢) دحية والحسين رضي الله عنهما وأبقاه، مراراً وآخرُها في العشر الأوّل من جمادى الآخرة مِن سنة ثلاث عشرة وستّمائة.

وكتب محمّد بن عبد الله بن محمود بن محمّد الحُسيني بعد حمـدِ الله والصّلاة على محمّدٍ نبيه وآلِه والسّلام.

وسمعة بقراءتي الشريف الأحَلُّ جمالُ الدين أبي عبدِ الله محمد بن عبد العزيزِ الإدريسيّ في المرّة الأخيرة، وسمعة أيضاً الفقية الحافظُ العالِمُ شمسُ الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أبي الحجّاج يوسف الجذاميّ قريب المؤلّف في التّاريخ (٣)، والحمدُ لله وحده »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر النّموذج المُصوّر الذي عرضه العـزّاويُّ في صفحـة خ مـن مقدّمـة التّحقيـق، وانظـر أيضا صفحة : ق، ر.

<sup>(</sup>٢) قرأها العزَّاويُّ : ابن، والصُّوابُ المثبت أعلاه، وقد تقدُّم التعليق على هذا قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أي التاريخ المذكور في السّماع وهو سنة ٦١٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر النّموذج المُصوّر الذي عرضه العزّاويُّ في صفحة ث من مقدّمة التّحقيق، وانظر أيضا صفحة : ر.

النّالث: سماعٌ بتاريخ ٢٣٠هـ(١) جاء في آخر الكتاب وهذا نصّه: « قرأ جميع هذه الجحلّدة من لفظِه على مُصنّفه السيّدِ الإمامِ العالِمِ الحافظِ، ملكِ الحُفّاظِ، سلطانِ المُحدِّثين، شيخ شيوخ الإسلامِ، قدوةِ الحافظِ، ملكِ الحُفّاظِ، سلطانِ المُحدِّثين، شيخ شيوخ الإسلامِ، قدوةِ العلماءِ الأعلامِ، بقيّةِ السّلفِ وقُدوة الخلفِ، مجدِ الدِّين ذي النسبين ما بين دحية والحسين، أبي الخطّاب عمر ابن الشيخ الفاضل أبي علي الحسن بن على الفاطميّ الحسن بن على الفاطميّ الحسن بن الله عنه:

ولدُه السيّدُ الشّريفُ العالِمُ الحافظُ الفاضل شـرفُ الدِّينِ أبو جعفر عحمّد، أمتعهُ اللهُ بالعلم، وزيّنه بالحِلم، في مجالس عـدّة آخرُهـا يـوم الجمعةِ العاشر مِن ربيع الآخر سنة ثلاثين وستّمائة... (٢) كــلام المصنّف بالقـاهرة المحروسة »(٢).

الرّابع: سماعٌ بتاريخ ٢٥٩هـ(٤) جاء فوق عنوان الكتاب وهذا نصُّه: « بلغهُ قراءةً على سيّدي والدي بسماعِه مِن السيّد والده رضي الله عنه وعنّا في مجالسَ آخرُها مِن شهر جُمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وستّمائة، وكتبَ محمّدُ بن محمّد بن دحية عفا الله عنه ».

<sup>(</sup>١) أي قبل وفاة المؤلِّف بثلاث سنواتٍ وعمرُه آنذاك ٨٤ عاماً رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) كلمةٌ غير واضحةٍ في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر النّموذج المُصوّر الذي عرضه العزّاويُّ في صفحة ث من مقدّمة التّحقيق، وانظر أيضا صفحة : ر، ش.

<sup>(</sup>٤) أي بعد وفاة المؤلِّف بستٌّ وعشرين سنةً.

### ثناء ابن دحية على الكتاب:

أثنى ابنُ دحية على هذا الكتاب كما حرت بذلك عادتُه فقال : « فأتيتُ بالخبر مِن فَصه، وبالحديثِ على نصه، أنظمُ تارةً وأنثُر، وأمرُّ هوناً في حديثهم ولا أعثُر »(١).

### موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

يحدثنا عن هذا ابنُ دحية في مقدّمة الكتاب فيقول:

<sup>(</sup>١) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ٤.

تثيسّر المزيدَ لصاحبِها وتُسنيه، وعلى آلِه وصحبِـه السّارعين إلى مـا يُؤثـره ويُرضيه.

أمّا بعد:

فإنّ المقامَ المولويُّ الأجليُّ السُّلطانيُّ المَلكيُّ الكامِليُّ سلطانَ الإسلام والمسلمين، ناصرَ الدُّنيا والدِّين، عِزَّ الملوكِ والسّلاطين، وليَّ العهدِ الـذي لم تزل مخايلُ اللُّكِ لائحةً بين عينيمه مُنذُ كمان في المهمدِ ظهميرَ أمير المؤمنين، السَّامي الجناب، الهامي الرَّباب، المتبلُّجة صفحاتُ مجدِه، المتأرَّجة نفحـاتُ حمدِه، المتجاوز مناطَ الجوزاء، المجرّر على المجرّة أذيـال السّـموّ والعـلاء، أبــا المظفّر محمّد ابن مولانا السّلطان الأعظم الذي خضعت لعظمتِه الأملاك، وكان به القوامُ والملاك، الملك العادل، المحامي عن الدِّين والمُناضل، المجاهد المرابط سيف الدُّنيا والدِّين، خليل أمير المؤمنين أبي بكر محمَّــد ابــن الصيّــد الأجلّ ملك الأمراء، وأبي الملوك العظماء، نجم الدِّين ذي المـروءة المرضيّـة، والسيرة الرّضيّة، أبي منصور أيّوب ابن شاذي حلّد اللهُ ســلطانَه، وأوضــح بين الملوك برهانَه، وخفض شانيه ورفع شأنَه، ومكَّنه في الأرض وأسمى ف السّماء مكانَه، سألني إملاءَ كتابٍ في التّأريخ يصغرُ حرْمُه، ويكثر علمُه، إذ بالتَّاريخ تعرفُ المناقبُ والمفاخر، ويدرك العلــم الأوَّل والآخــر، فكــلُّ علــم من التَّاريخ يُستنبط، وحسبه ذا الفخر فقط، إذ أوَّلُه بدُّ المخلوقات، وخلقً الأرَضين والسّموات، ومعرفةُ السّابق منهما واللاّحق، وتقديرُ الأقـوات للنَّاطق وغير النَّاطق، ومعرفة عدد الأيَّام التي تختصُّ منهما بكلِّ مخلوق، والأزمان المخصوصة بالسَّابق في الخَلْق والمسبوق، فلولا النَّــأريخُ مــا عُــرف أنَّ الأرضَ قبل السَّماء مخلوقة، ولا أنَّ الأرضَ في بدء الخَلْق سابقةً والسَّماء

مسبوقة، ولا عُرف أنّ حَلقَهما كان في ستّة أيّام، وخلق فيها مبادىء موجوداتِ سائر الأنام، وأنّ هذه الأيّام بينهما في الخَلق متوزّعة، وعلى تقدير المخلوقاتِ والأقواتِ متنوّعة، فاختصّت الأرضُ في الخَلْقِ والدّحوّ وإخراج المرعى وإرساء الجبال بأربعة أيّام والسّماء بيومين، على ما فسّره ابنُ عبّاسِ للكتاب العزيز بلا ريبٍ فيه ولا مَيْن.

وكذلك لولاه ما عُرفت أوقاتُ الرّسل وأزمانُهم، ومواضعُهم التي دعَوا فيها إلى الله تعالى وأوطانُهم، وشرائعُهم المخصوصةُ بكلِّ منهم وأديانُهم، والعقوباتُ الحالَّةُ بمن خالفهم مِن الطّغاة، والسّاعاتُ التي حَلَّ فيها العذابُ بالعصاة، وفيه مِن التّبحرِ في علم الحديثِ والرّسوخ، ومعرفة النّاسخ فيه من المنسوخ، والتّعديل والتّحريح، والحديث المُعلّ والصّحيح، والمواليد والوفيات، والحيا والمات.

ثمّ الفقة من في الاتّفاق والاختلاف يُستشار، والفصاحة فيه مِن الألسنة تُستثار، وأصحاب القياسِ عليه يبنون، وأصحاب المقالاتِ به يحتجّون، وثِمارُ معرفةِ النّاسِ منه تُخترط، ودررُ أمثالِ الحكماءِ منه تُلتقط، ومكارمُ الأخلاقِ ومعاليها منه تُقتبس، وأدبُ سياسةِ الملوكِ وحيلِ الحروبِ منه تُلتمس، وكلُ غريبةٍ منه تُعرف، ومِن بحره تُغرف، وكلُ أعجوبةٍ منه تُستطرف.

وهو علمٌ يستمتعُ بسماعِه العالمُ والجاهل، ويَستعذبُ موقعَه العاقلُ والغافل، ويَستعذبُ موقعَه العاقلُ والغافل، ويأنسُ الخاصيُّ والعاميُّ بموردِه مِن مكانِه، ويرتعُ العربيُّ والعَجَمِيُّ في رياضِ بيانِه، وبه يُستدلُّ على فعلِ الله حل وعز بالأمم

السّوالف، ويجري بذلك اعتبارُ الخالف بالسّالف، ويُوصل به كـلُّ كـلام، ويُوصل به كـلُّ كـلام، ويُتحمّلُ به في كل محفلٍ وناد، وحاضرٍ وباد.

ففضيلتُه في العلومِ صحيحةٌ بينة، وله على فضلِه شهود بينة، وكفاهُ أُنَّه أُسُّ معرفةِ أخبار رسول الله ﷺ وقاعدةُ أصلِها، وما لايَكادُ مُحَدثٌ يَستغنى عنه في بعض علومِه بل في كلِّها.

وقد كان تقد لل في التاريخ تواليف كثيرة، ومصنفات ماثورة وأثيرة، فاقتصرت الآن على تأريخ خلفاء بني العبّاس، أولي الأصل الشامخ الفرع الثّابت الأساس، ففيها كفاية، وهي اللّباب وغيرُها نفاية، فذِكْرُها أحدى مِن كل مطلوب، وأندى على النّفوس والقلوب، مِن قومٍ ينتمون إلى أكرم المناصب والمناسِب، يُحيّون بالرّيجان يومَ السّباسب... »(1).

### قيمةُ الكتابِ:

إنّ كتابَ ابن دحية «النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس » أثرٌ تاريخيٌّ «أبقته الأيّامُ فخراً لمصر والعراق، دفعه إلى تحريره أسفارُه إلى بغداد وإلى الأقطار الإسلامية الأخرى، فكشف عن صفحةٍ مِن تاريخ قطرنا للعراق \_، ودلّ على العلاقةِ المكينة »(٢)، « ولو لم يكن في هذا التّاريخ إلاّ أنّ مؤلّفَه أكّد به الصلات بين الخلافة العبّاسيّة والدّولة الأيّوبية تقويةً

<sup>(</sup>١) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ١ - ٤.

<sup>(</sup>٢) العزَّاويِّ : مقدمة تحقيق النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس صفحة ز.

لأواصرِ الألفة في حينها لكفى »(١)، و« لا ريب أنّ أثرَه هذا يُنبىء عن قدرتِه العلميّة »(٢).

### أسلوبه في الكتاب :

يُلخُّص لنا ذلك بأوجز عبارةٍ مصطفى جواد حيث يقول :

« هو نثرٌ مسجَّعٌ على طريقة العِماد الأصفهاني في تاريخه، ولكنن سَجعُه أخفُّ مِن ذاك »(٣).

## تاريخُ تأليف الكتاب:

ألّف ابنُ دحية هذا الكتاب بمصرَ وكان قد عبادَ إليها بعد جولاتٍ كثيرةٍ في مختلف الأقطار (ئ)، كتبهُ بطلبٍ من الكامل أيّامَ ولايته للعهدِ، ذكر ذلك ابنُ دحية في المقدّمة فقال : « إنّ المقامَ المولويَّ ... وليَّ العهدِ ... سألني إملاءَ كتابٍ في التّاريخ يصغرُ جرْمُه ، و يكثرُ علمُه » (٥)، وهذا يدلُّ على أنّ تأليفَه كان قبل سنة ٥ ١ آه، والكاملُ إنّما بُويع له بالملكِ سنة ٥ ١ آه، ويعضدُ هذا أيضاً تاريخُ سماع الكتاب إذ سُمع على ابن دحية سنة ١ ٦ ه، بل يمكن القولُ أنّ ابن دحية ألّف الكتاب قبل سنة دحية سنة ٢ ١ ه، بل يمكن القولُ أنّ ابن دحية ألّف الكتابَ قبل سنة

<sup>(</sup>١) العزَّاويِّ : مقدمة تحقيق النَّبراس في تاريخ حلفاء بني العبَّاس صفحة ز.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه صفحة ح.

<sup>(</sup>٣) حاشية المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدّبيثي ـ انتقاء الذهبي ٣ / ٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ـ مقدّمة التّحقيق صفحة ح.

<sup>(</sup>٥) النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس ص ١ ـ ٢ .

٣٦٦هـ أو فيها على أبعدِ تقديرٍ حيث قرأ عليه الكتــابَ كلَّـه أحــدُ أقاربِـه وهو ابنُ اللَّمط سنةَ ٣٦٦هـ كما جاء في أحد سماعات الكتاب(١).

## مصادرُه في الكتاب:

تحدّث العزّاويُّ عن مصادر ابن دحية في كتابه «النّبراس في تاريخيّة خلفاء بني العبّاس » فقال: «رجع المؤلّف في كتابه النّبراس إلى كتب تاريخيّة عديدة ومهمّة، منها المتداوّلُ المعروفُ مثل المعارف لابن قتيبة وكتاب ابسن واضح والمسعوديّ، إلا أنّ التواريخ الأخرى لا تزالُ في طيّ الخفاء، أو مطمورة في زوايا الإهمال، وبينها ما نحنُ في حاجة ماسّة إليه، والاطلاع على نصوصِه للاستفادة منه والاستقاء مِن معينِه، وإذا كُنّا عرفنا أنّ هذه الآثار لأكابر المؤرّخين، ونوابغ المؤلّفين في عصور النّهضة العربيّة وأيّام التكامل الإسلاميّ علمنا أنّها تستحقُّ كلَّ عناية ورعاية، بل تستدعي البحث الصّحيح والتّحريّ الصّادق في الاهتمام بشأنِها وإحيائِها »(٢).

وإليك أخي القارىء ما تيسّر جمعُه من هذه المصادر مرتّبةً على حروف المعجم:

١ ـ الإرشاد لأبي المعالي.

٢ \_ إصلاح المنطق.

 <sup>(</sup>١) انظر النّموذج المصوّر الذي عرضه العمرّاويُّ في صفحة خ من مقدّمة التّحقيق، وانظر
 أيضا صفحة : ق، ر.

<sup>(</sup>٢) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ـ مقدّمة التّحقيق صفحة س. ثمّ ذكر العزّاويُّ سـتّةَ عشر مصدراً.

٣ ـ الأفعال لابن القوطيّة.

٤ ـ بيان الفرقة النّاجية للحافظ موفّق الدين أبي نصر أحمد بن محمّد بن الحسين الطّرقي (١).

٥ ـ تاريخ البصرة لأبي إسـحاق إبراهيـم بـن حبيـب المسـمّى لوامـع الأمور وحوادث الدّهور.

٢ ـ تاريخ الشّريف أبي محمّد هارون بن العبّاس بن المأمون.

٧ ـ التَّاريخ الكبير لهلال بن الحسن الصَّابيء.

۸ ـ تاریخ أحمد بن أبي يعقوب بن وهب بن واضح الكاتب المشهور
 بتاریخ الیعقوبی<sup>(۲)</sup>.

٩ ـ تاريخ ابن أبي خيثمة زهير بن حرب: ويبدو أنه كان يمتلك منه نسخة بدليل النّقول الكثيرة عنه، وذكر مرّة أنّه نقل من أوّله.

١٠ ـ تاريخ عبّاس بن محمّد الدُّوريّ.

۱۱ ـ تاريخ أبي الفضل محمّد بن يوسف الغزنويّ، قال ابنُ دحيـة: « وأنا برىءٌ مِن عُهدتِه »(٣).

١٢ ـ تاريخ ابن أبي مريم.

١٣ ـ تاريخ الهيثم بن عديّ.

<sup>(</sup>١) للطرقي ترجمة في لسان الميزان ١٤٣/١ وفي مقدمة هــذا الكتــاب، قالــه العــزاوي حاشــية ص٥٧ من النبراس.

<sup>(</sup>٢) طبع في أوربا وفي النَّجف كذا في حاشية النَّبراس ص ٣٠ حاشية ٣ للعزَّاوي.

<sup>(</sup>٣) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ١٠٩.

١٤ ـ جامع التّرمذي.

١٥ ـ حذوة المقتبس للحميدي.

١٦ \_ حلية الأولياء لأبي نعيم.

١٧ ـ دلائل النّبوّة لأبي نعيم.

١٨ ـ سير السلف للحافظ الإمام عالم أصبهان أبـي القاسـم إسمـاعيل
 بن الفضل الأصبهاني.

١٩ ـ شرح أبيات الإصلاح لأبي محمّد يوسف بن الحسن السّيرافي.

٢٠ ـ شرح أبيات الجمل لأبي محمّد بن السّيد.

۲۱ ـ شعر امرىء القيس.

٢٢ ـ عنوان السّير لحمّد بن عبد الملك الهمذانيّ.

٣٣ ـ الفاضل لأبي الطّيب محمّد بن إسحاق بن يحيى بن الأعرابيّ.

٢٤ - كتابٌ للصولي : ذكره ابنُ دحية في ترجمة المقتدر با لله أبي الفضل جعفر بن المعتضد فقال: « وهو أوّلُ مَن ولي مِن بني العبّاس وهو غيرُ بالغ، وتكلّم الفقهاءُ في ذلك والمحدِّثون، فاحتجّ مَن أجازه بأنّ الله تعالى بعث يحيى بن زكريا نبيّاً وهو غيرُ بالغ بقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيّاً ﴾، ولا يُقال فيمن بلغ : صبيٌ، وقد ألف الصّوليُّ في ذلك كتاباً »(١).

٢٥ ـ المعارف لابن قتيبة.

٢٦ ـ معجم الطّبراني الكبير ـ نسخة أبي نُعيم المازني.

٢٧ ـ المعقّبين مِن ولد أبي طالب لابن حداع.

<sup>(</sup>١) النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس ص ٩٥.

٢٨ ـ الملل والنّحل لابن حزم.

٢٩ ـ الموطَّأ لمالك بن أنس.

٣٠ ـ نقط العروس في غريب التواريخ والحكايات والأخبار لابن حزم.

٣١ ـ الهدايا والتّحف للحالديّين أبي بكر محمّد وأبي عثمان أحمـد ابني هاشم.

ورغم قيمة الكتاب العلمية وندرة بعض المصادر التي استعملها فلم يحظ الكتاب باهتمام المؤلّفين بحيث يندر أن ترى نقلاً عنه أو عزوا إليه (۱) « والظّاهر أنّه لم يقع لهم، أو وقع و لم نعثر لهم على نقل منه أو إيراد نص من نصوصِه إلا في وقت متأخّر، فبقي مطموراً في زوايا الإهمال مدة »(۲).

٣٨ ـ نثرُ الدُّرَر في فضل مَن تمسَّك بسُنَة سيِّد البَشر : انفرد بذِكْرِهِ ابنُ الشَّعّار في كتابه «عقود الجُمان »(٣).

٣٩ ـ نهاية السُّول في خصائص الرّسُول ﷺ:

كذا سمّاه عبد الله كنُّون (٤) ، وسمّــاه ابنُ الملقّـن « خصــائص أعضـاء رسول الله ﷺ »(٩) ، وابنُ حجر « الخصائص »(١)، وهو العنوانُ الذي جاء

 <sup>(</sup>١) ومن هذا النّادر نصٌّ نقله مغلطاي في كتابه الإشارة إلة سيرة المصطفى وتاريخ من بعده
 من الخلفاء ص ١٧٥ وهو موجودٌ في كتابه النّبراس ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) العزَّاويّ : مقدمة تحقيق النّبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس صفحة ز - ح.

<sup>(</sup>٣) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص٨٧ للدكتور محمد بن شريفة.

<sup>(</sup>٤) النبوغ المغربي ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) البدر المنير ٢٠٩/١. (٦) فتح الباري ٢٠٩/٦، ٢/١٢.

على غلاف النّسخ الخطّيّة.

وقد أشار إلى هذا الكتابِ ابنُ دحية نفسُه في كتابه « المستوفى » وأنه يقع في مجلّدين فقال : « وكذلك خص محمّداً بأشياء لم يخصّ بها أحداً من العالمين، وقد جمعنا ذلك في مجلّدين »(١).

وفي موطن آخر قال :

« وقد ثبت عن رسول الله ﷺ [أنّه قال]: اللّهم اغفر لأمّتي، اللّهم اغفر لأمّتي، اللّهم اغفر لأمّتي، وأخرتُ النّالثةَ ليوم يرغبُ إليّ فيه الخلقُ كلّهم حتّى إبراهيم، وهو سيّدُ النّاس يومَ القيامة، وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد المجمع على صحّتها في كتابنا الذي جمعنا فيه خصائص رسول الله ﷺ »(۱).

وذكره في كتابه « الابتهاج » عند كلامه على المقام المحمود فقال :

« وقد تكلّمنا على ذلك في خصائص رسول الله على عند ذكر الشّفاعة، فلينظر في المجلّد(٣) الذي فيه الخصائصُ إن شاء الله تعالى »(٤).

## ثناء ابن دحية على الكتاب:

قال رحمه الله :

« فليفخرُ بهذا الكتابِ مَن يأخذه عنّي، إذ لا أعلمُ الآن أحداً أعلمَ الصّحيح والسُّنّة أمواجُه، بالصّحيح والسّنّة منّي، فهو بحرُ علمٍ تلتطمُ بالكتاب والسُّنّة أمواجُه،

<sup>(</sup>١) المستوفى في أسماء المصطفى ل ١١٧ / أ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ل ١١٨ / أ.

<sup>(</sup>٣) انظر نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ ص ٢١٦ - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الابتهاج بأحاديث المعراج ص ١٤٢.

وتتقاذفُ بدرر الآداب والإعراب والأنساب أثباجُه، تنقلُ منه الآثارُ الصّحيحةُ وتُروى، وتسقى من حياضه النّيرة الشفاه الظّامئةُ فيتَروى، فتتنافس فيه البلدان، وتتعاطاه حراسان وبغدان(۱)، وتصغى إليه القلوب وتستمع إليه الآذان، وتردده الألسن استطابةً كأنّه الأذان »(۲).

## نسخ الكتاب :

الكتاب حسب علمي له أربعُ نسخ:

الأولى: في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم: ٢٥٦٧.

وقد ذكر الشّيخُ نظام يعقوبي أنّ هذه النّسخة يوجدُ منها المحلّد الأوّل فقط، وهي نسخة نفيسةٌ جدّا، مكتوبةٌ بخطّ نسخي متقن يشبهُ خطّ المصاحف المتقنة، آية في الجمال والرَّوعة، وهو كتابٌ نفيسٌ علَّقَ منه الشّيخُ بعضَ الفوائد(٤).

الثانية : في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم : ٦٦٤١ .

الثالثة : أيضا في دار الكتب المصرية تحت رقم : ١٩٥٠٧ ب.

<sup>(</sup>١) لغة في بغداد.

<sup>(</sup>٢) نهاية السّول في خصائص الرّسول ص ٣٦ ــ ٣٧. والجديـرُ بـالذِكْرِ هنـا أنّ ابـن دحيـة ضمّن في كتابــه النّـبراس في تــاريخ خلفـاء بــني العبّـاس ص ٥٤ ــ ٦٦ رسـالةً مُطوّلـةً في موضوع خصائصه على وفضائله.

<sup>(</sup>٣) انظر وصفاً مطوّلاً لهذه النّسخة في فهرس ألمانيا ٢٠٥/٢ ـ ٦٠٦.

<sup>(</sup>٤) من خطاب خاص أرسله إليّ الشّيخُ نظام يعقوبي، وقد زار هذه المكتبة قبل عدّة سنواتٍ.

الرّابعة : أيضا في نفس الدّار تحت رقم : ٢١٤٩٤ ب(١) .

وقد صدر الكتابُ عام ١٦١٦هـ عن مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، بتحقيق د/ عبد الله عبد القادر الشيخ عمد نور الفادني رحمه الله تعالى، وهي رسالته الدّكتوراه، وقد تُوفي رحمه الله بعد المناقشة « بفترة وجيزة فلم يتهيّأ له أن يُراجع الكتاب قبل طباعته على حسب ما يبدُو »(٢).

واعتمد في التحقيق على ثلاث نسخ: واحدة برقم: ٦٦٤١، والثانية والثالثة نسختان حديثتان، والكلُّ بدار الكتب المصرية، وفات المحلّدُ الأوّل من الكتاب الموجود بألمانيا .

### موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

يحدثُنا عن هذا ابنُ دحية في مقدّمة الكتاب فيقول:

« الحمدُ الله الذي تنزّهت عن درك الإحاطةِ ذاتُه، وتمّت صدقاً وعَدْلاً كلماتُه، والصّلاةُ والسّلامُ على محمّدٍ نبيه وأمينه على وحيه الذي حصّة بخصائص ارتفعت به درجاته، فبهرت معجزاته ووضحت آياتُه، وعلى آله وأصحابه الذين ثبت سمتُهم في التّوراة والإنجيل كما ثبت فيها اسمُه وصفاتُه.

<sup>(</sup>١) انظر وصف هذه النّسخ في فهرست مخطوطات دار الكتب المصريّة ١٧٩/٣ إعداد فـؤاد سيّد رحمه الله، ومقدّمة نهاية السُّول ص ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الكتاب ص ٦. وقد لاحظتُ ذلك أيضًا تمّا يستدعي ضرورة إعمادة نشر الكتاب خاصّة بعد الحصول على الجملّد الأوّل من نسخة ألمانيا .

#### أمّا بعدُ:

فإنَّى ذاكِرٌ في هذا الكتاب بإذن الله الذي لا تسقطُ ورقةٌ إلاّ بعلمِــه، ولا يُلفظُ بكلمةٍ إلاّ بإذنه وحُكْمِه، ما يُسِّر لي حفظُه وعلمُه، وقُدِّر لي شرحُه وفهمُه، من حصائص رسول الله ﷺ التي لم تحتمع قبــلُ في مخلُـوق، وما أوجبَ اللهُ عزّ وجلّ لــه على جميع خَلْقِـه مِـن الحَقَـوق، وإن كـانت خصائصُه ﷺ أكثرَ من أن تُحْصَى، بل تزيدُ عَدّاً على مجمعوع الحَصَى(١)، فقد مدحةُ اللهُ عزِّ وجلِّ في غير موضعٍ من محكم كتابِه، ووصفهُ في الكتب المتقدِّمة بأسمائه الأعلام وصرّح بأنسابه، وأنزل في قبيلته قرآناً يُتلى على مـرِّ الدَّهْرِ وتعاقُب أَحْقابِه، وقدَّمهُ قبل جَدِّه نوحٍ عند أَخْـذِ الميثـاق وعَقْـدِ أسبابه، ثمّ أخذُ العهدَ على سائر الأنبياء بالإيمان به ونصره حين أوصى بـ ه وزكَّى جوارحَهُ المطهِّرةَ من ذامِّ القول وعابــه، وأثنـى علـى خُلُقِـه وآدابــه، ورفعَ له ذِكْرَهُ وهو لا يُخلفُ وعداً حقَّقهُ في خِطابه، وأفضلَ على من آمن به وصدّق واتّبعَ صَوْبَ صوابه، بأن جعلَ لهم مـن النّعيــم مــا لا عــينّ رأتْ ولا أذنَّ سمعتُ مع أحبَّتِه وأحبابه، ويطوفُ عليهم ولـدانٌ مخلَّدون كَمأنُّهم اللَّوْلُورُ المكنونُ وكلُّ واحدٍ آمِنٌ في غرفتِه ومحرابه، وقطعَ دابرَ عدوِّه وجعـلَ غلظ ضررس الكافر مثل أحدٍ أو نابه، ومسيرة ما بين منكبيه ثلاثة أيّام للرّاكب المُسرع في ذهابه، هو آخِرُ المرسلين وخاتمهُم وأوَّلُهم في محتدِ القدر ونصابه، صلَّى الله عليه وعلى آله الطَّيّبين الطَّاهرين من دنس الرَّجس وأوصابه، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار والتَّابعين من أصحابـه، ثـمَّ

<sup>(</sup>١) فيه مبالغةً لا تخفى .

التّابعين لهم بإحسان إلى يوم مآبِهم ومآبه، ما طلعت شمس نهاراً أو طلع بحم ليلاً بضوء شهابه، فليفحر بهذا الكتّاب مَن يأخذه عنّي، إذ لا أعلم الآن أحداً أعلم بالصّحيح والسّقيم منّي، فهو بحر علم تلتطم بالكتاب والسنّة أمواجه، وتتقاذف بدرر الآداب والإعراب والأنساب أثباجه، تنقل منه الآثار الصّحيحة وتُروى، وتُسقى من حياضه النّيرة الشفاه الظّامئة فروى، فتتنافس فيه البلدان، وتتعاطاه خراسان وبغدان، وتصغى إليه القلوب وتستمع إليه الآذان، وتردده الألسن استطابة كأنّه الأذان »(۱).

### ٠٤ ـ الوفيات :

كذا سمّاهُ ابنُ ناصر الدين الدمشقي الذي نقـل عنه كثيراً في كتابـــه « توضيح المشتبه »(۲)، ويبدوُ من خلال النّصوص التي نقلها أنّه وقف علــى نسخةٍ منه.

ثمّ إنّ تلك النّصوص تُعطينا لحة عامّة عن منهج ابن دحية في كتابه هذا فهو مرتّبٌ على الوفيات بحيث يذكر تحت كل سنة الأعلام الذين كانت وفاتُهم فيها فيقول: ذِكْرُ مَن تُوفِّي سنة كذا، ويذكرهم عَلَماً علماً مع تحليتهم بما عُرفوا به من حفظ أو تحديث أو رواية أو نحو ذلك، على ما جرت به عادة كتب تراجم الرجال، وهذا يُقوي الظنّ من كون هذا

<sup>(</sup>١) نهاية السُّول في خصائص الرَّسُول ﷺ ص ٣٦ ـ ٣٧ .

الكتاب هو المقصودُ بالذِّكْرِ عند الغُبرينيِّ الذي قال: «قد رأيتُ له تصنيفًا في رجال الحديث لا بأسَ به »(١).

## ٤١ ـ وهجُ الجَمْرِ في تحريم الخَمْرِ :

كذا سمّاه ابن دحية في ديباجته (٢)، وفي « تنبيه البصائر »(٣)، و « العَلَــم المشهُور »(٤)، و « المُطْرِب »(٥)، وهي التّســميّةُ الــيّ ذكرهــا ابــنُ الشّـعّار (٢) وعبدُ الله كنّون (٧).

### نُسختا الكتاب :

للكتاب نسختان:

الأولى: نسخة المكتبة المحمودية في المدينة المنورة (هي الآن ضمن مكتبة الملك عبد العزيز)، تقع في ٤٥ لوحة، مضبوطة بالشَّكْلِ غالبا،

<sup>(</sup>١) عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء ببحاية ص ٢٧٢، وانظــر النّبــوغ المغربـي ١٦٨/١ لعبد الله كنّون.

<sup>(</sup>٢) وهج الجمر في تحريم الخمر ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر ل ٢٠/ أ، ٣٩/ ب، ٤١/ أ، ٥٧ / أ، ٥٧ / ب، ٤٢/ ب. ٢٠/ أ. ٧٠/ أ.

<sup>(</sup>٤) انظر العلم المشهور ل ١١٣ / ب، ١٥٧ / أ.

<sup>(</sup>٥) انظر المطرب في أشعار أهل المغرب ص ٢١٩، ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر عقود الجمان في شعراء هذا الزّمان نقلا عن تراجم مغربية من مصادر مشرقية ص ٧٨ للدكتور محمّد بن شريفة.

<sup>(</sup>٧) النبوغ المغربي ١ / ١٦٩.

نسخت سنة ٧٥٢هـ، رقمها ٢١٨ حديث(١).

کتبها بقلم نسخي يونس بن أحمد بن يونس عام ٧٥٢هـ، ذات مقاس ٢٦ x ١٦ سم، مسطرتها ٢٣ سطرا.

الثانية: نسخة مكتبة الكتانيّ في الحزانة العامّة بالرّباط بالمغرب، برقم: ٥٨٧، قسم الحديث، لها صورة في الجامعة الإسلامية برقمم: ٢٦٨٠ مصوّرات، وهيي في ٣٠ لوحة، بخطّ مشرقيّ جيّد، وليس عليها اسمُ النّاسخ ولا تاريخ النّسخ، وقد نُسبت في الغلاف خطأً إلى السُّيوطي.

### تحقيقُ الكتابِ:

حقَّق الكتابَ محمّد ظفر الله عطاء الله في رسالته الماجستير بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض، كلّية أصول الدّين، قسم الحديث، وقد اعتمد الباحثُ في تحقيقه على نسخة المدينة والرباط.

### موضوعُ الكتابِ :

يتضحُ ذلك حليّاً من خلال مقدّمة الكتاب التي ذكر فيها ابنُ دحية وليَّ العهد آنذاك الكامل بن العادل الذي بالغ في مدحه مبالغةً ظاهرةً، وذكرَ أنّ تأليف الكتاب كان سنة ٦٠٦هـ، وفي هذا كلِّه يقول :

« نحمدُ الله حمداً يقتضي كمالَ النَّعمة وتمامَها، ويستسقي سحائب الرَّحمة وغمامَها، ونستوهبُه موالاة الخيرات ودوامَها، ونُصلِّي على سيد ولد آدم محمّدِ الذي صدع عن أوجه الأيّام ظلامَها، ورَوَّى بصفاء شرعته غَلَّةَ القلُوب وهُيامَها، وبيَّن حلالَها وحرامَها، وأطفأ لهيبَ الفتنة وضِرامَها،

<sup>(</sup>١) انظر المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة ص ١٣٩ ـ ١٤٠ لعمر رضا كحالة.

وجمع على كلمة الحقِّ التيامَ الأهواء وانتظامَها، وعلى آله وأصحاب صلاةً تلازم لياليَها المشرقةَ وأيّامَها.

#### وبعد :

فإنّي لمّا جمعتُ بين رحلي المشارق والمغارب، وقيّدتُ فيها جميع المذاهب، ورُزقتُ المُنى، ووُقيتُ المَنا، ويُسِّر لي الطّريق، وبُشِّر بي المغشرُ والفريق، إلى أن جئتُ مصر بُعَيْدَ مدَّة، وقد أنجيتُ من نصب وشدَّة، فجعلتُ ألاحظُ الأهْرَام، وأُعاينُ الأشخاصَ منها والأجْرَام، فأقول: أين مَن شيَّد وأطال، وملكَ فاستطال، وكفر وتمرَّد، ونكب عن السّبيل وعَرَّد، أين فرعونُ ذو الأوتاد، وكنعانُ أُخُو العُدَدِ والعَتَاد، أين منه العصيانُ والعِنَاد، بل أين الحَشَمُ والأجنَاد، مَرُّوا كأمْسِ الدَّابِر، وانصدع الشَّمْلُ فهل مِن جَابِر؟ هذه الآثارُ والرُّسُوم، فأين الأجسادُ والجُسُوم؟ تمرُّون على القبور والأحداث، ولا تُفكِّرون في النّوائب والأحداث.

فيا عجباً للاهِ عنها مُعْرِض، وهو مِن الحُتوف في ميدانٍ ومَعْرض، لقد غفل الغافِل، وشُغل بأهله الآيبُ والقافِل.

فقال لي قائلٌ: شرّفها الله بمَلِكُ رفعه في العلم مكاناً عليّا، وآتاه المُلكُ والشّجاعة صبيّا، من مَلِكُ غَمْرِ الرِّدَاء، سَكْبِ الأَنْدَاء، وافي الخِلل، ضَافي الجَلال، ذي الأيادي الغُرّ، والحَسَبِ الحُرّ، حكم وما استحكم، وأجادَ وما حمل النّجاد، يفترعُ المعاني افتراعا، ويدعُو القوافي فتُجيبه سِراعا، يسيرُ بالسَّرِيَّة، ويحكمُ بالسَّويَّة، ويعدِلُ في القَضِيَّة، ذي الفضل الشّامِل، والبيان الفاضِل، مولانا السُّلطان الكامِل، ابن مولى الملوك السَّلطان الكامِل، ابن مولى الملوك السّلطان الملك العادِل، الذي تثلج بذِكْرِه الصّدُور، وتعجزُ عن وصفه السّلطان الملك العادِل، الذي تثلج بذِكْرِه الصّدُور، وتعجزُ عن وصفه

الأعْجَازُ والصُّدُورِ، رفَّتْ عليه الزَّعامةُ والرياسَة، وشفَّتْ لديه الحَزامةُ والسياسَة، تفرقُ من بأسه الخَطُوبُ والنُّوَب، ويُستعادُ بذِكْره الأَلْحَانُ والنُّوَب، الجَوادُ إذا ضَنَّ الأجْوَاد، والماجدُ الذي أقرَّت له بالفَصْل الأَمْجَاد، مع التُّواضع المشهُور، والعبادةِ التي شاعت عند الخاصَّة والجمهُور، إذا لَفَحَ الهَجيرُ توسَّدَ أَبْرِدَيْه، وإذا هبَّ النَّذيرُ لَفَّ على التَّقي والورع بُرْدَيْه، ومتى هجع النِّيام، وأظلَّتْ أربابَها الخيَام، مدَّ يدَ الضَّراعةِ لمولاَه، باخعاً له بالشَّكر على ما أولاَه، فما أُحْرَاه بتفديته بالمُهَج وما أولاَه، وإذا ركضَ اليَعْبُـوبُ، ونَفَضَ الحَبُوب، والطَّرْفُ يسبقُ الريحَ فَوْتًا، ويُرَددُ نغمةً وصوتًا، وقل نادى الحُسام، أنا بيدِ مَلِكٍ لا يُضام ولا يُسام، يُصارعُ الأقرانَ صِراعًا، ويُوسعهم مُصاعا وقِراعا، حتى يُعَفِّرَهُم بالتّراب، ويُغادرَهُم مع الأل والسَّراب، ثمّ يتبوُّأ القَصْرَ المشِيد، أو يَخْلُفُ المــأمونَ أو الرَّشـيد، إلى مـآثر ومفاخِر، وأوائل وأواخِر، لا يأخذُها حصرٌ ولا عَدّ، ولا يقومُ لمثلها يَعْـرُبَ ولا مَعَدّ.

غير أنّي تشاغلت ببعض النّوافل عن أداء فرضه الحافِل، وأحجمت بالكُلّيّة، عن لقاء مرتبته العليَّة، فبعث إليَّ أجلَّ أصحابه، وأجزل وزرائه وحُجَّابه، وقال: مولانا السُّلطان يقولُ لك: إمّا أن يصل إليك أو تصل إليه، فقلت بل الواجب مُثولي بين يديه، فوجدته يَرُوقُ في كل معنى، ويفوقُ الملوكَ في كلّ مَناب ومَغْنى، ما شئت من سجع تتابع فاتستى، وبديع نَظْم كاللالىء في نَسَق، فحدّ ثته بسُننِ في طَيها أَسْحَار، يَمْرَحُ فيها الله لأم وقلت عواب الرّأي كوني بأرضِه، وأن أتقصى فيه لازمَ فرضه.

فو الله ما أدري وإنّي لشاعــــــــرّ

إلى أيّ معنىً مِن مديحك أقصِدُ

ومَن لقِراع الخيل قيل محمَّــــــدُ

وعَدْلُك في الدُّنيا بسيطٌ لأهلـــها

والله تعالى يُديمُ به نُصرةَ الإسلام، ونَضْرَة الأيّام، ويُبقيه في نعم ضافيةِ البُرُود، صافيةِ البَرُود، مُطْنِبَة الأطناب على كبد السَّماء، متحاوزةً مناطَ الجَوْزَاء، ما تأرّجَ بنفسجُ الفحر وتضرّجَ وَرْدُ الشَّفَق، وما عَنْبَرَ الظّلامَ كافورُ الفَلَق.

ولمّا كان في العشر الأوّل مِن ذي القعدة عام ستّة وستّمائة (١) جَرى ببعض أندية محاضرته المثمرة بأنواع الفوائد، المُقِـرَّة بالخصب عَيْنَ الرّائِد، ذِكْرُ الحمرِ وما ورد فيها مِن الآثار الصحاح الزّاجرة عنها بالسّنن الوعيد الفصاح، ودخول كل مُسكرٍ تحت اسمها بما يقتضيه الاشتقاق، وما وقع بين فقهاء الأمصار في ذلك من الاتّفاق والافترَاق.

فأمليتُ في ذلك برسم مجلسه الكريم ما يُعْرِبُ عن المراد ويُفْصِح، ويَكشفُ المعنى المطلوب ويُوضِع.

<sup>(</sup>١) ألّف ابنُ دحية هذا الكتاب أيّام كان الكاملُ وليّاً للعهدِ، وفي آخر الكتاب صـرّح بشيءٍ من هذا ، انظر وهج الجمر ص ٣١٨ .

وسمّيتُ هذا الكتابَ بوهج الجَمْر في تحريم الخَمْر، وإلى الله أرغبُ في العصمة مِن الخطأ والخَطَل، والزَّيْغِ عن الحق والزَّلَل، إنّه على ما يشاءُ قدير، وبالإجابة حدير »(١).

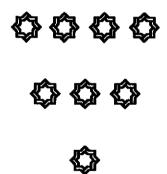

<sup>(</sup>١) وهج الجمر في تحريم الخمر ص ٣٠ ـ ٣٦.

# مدخل

« व्यार्थित व्यार्थित » न्यांदित

## مدخلٌ لكتاب « الآيات البَيِّنات »

#### وفيه مباحث:

المبحث الأوّل : عنوان الكتاب

لم يذكر الحافظُ ابن دحية في مقدّمة الكتابِ اسماً محدّداً له كما فعل في غيره، كما أنّه لم يُحل عليه في كتبه الأخرى، والسّببُ فيما يظهرُ أنّه مِن آخرِ ما ألّف، وقد أشار إلى هذا في مقدّمة الكتاب، فتعذّر حينئذ أن يحيلَ عليه، غيرَ أنّ الصالحيَّ ذكرَ أنّ ابن دحيةَ سَمّى الكتاب : «الآيات البيّنات فيما في أعضاء رسول الله على من المعجزات » فقال : «أفره الحافظُ أبو الخطاب ابن دحية كتابا سمّاه الآيات البيّنات فيما في أعضاء رسول الله على أنّ تسمية محدّدةً وضعها ابنُ رسول الله على من المعجزات »(۱)، وهذا يعني أنّ تسمية محدّدةً وضعها ابنُ دحية للكتاب، وهي تسمية نراها عادةً في المقدّمة وقد خلت من ذلك كما سبق، فلعلّه اكتفى بالعنوان الذي أثبته في طُرّة الكتاب دون أن يتطرّق لبيان ذلك في المقدّمة، ويكون الصّالحيُّ حينئذ وقف على نسخةٍ في غلافها لبيان ذلك في المقدّمة، ويكون الصّالحيُّ حينئذ وقف على نسخةٍ في غلافها

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرّشاد ٣/٢ .

العنوانُ المذكورُ، وعلى هذا تكونُ هذه التسميةُ أولى بالاعتبار لكونها عُزيت للمؤلّف من طرف الصّالحيّ الـذي وقف فيما يظهر على نسخةٍ كاملةٍ من الكتاب واعتمد عليه في باب المعجزات النّبوية مُلخصاً لكلامه ومُضيفاً زوائدَ أحرى من عنده فقال: «... وسافكرُ خلاصتَه(۱) في المعجزات مع زوائد كثيرةٍ، والمقصودُ منه هنا بيانُ صفة جسده الشّريف المعجزات مع زوائد كثيرةٍ، والمقصودُ منه هنا بيانُ صفة جسده الشّريف عقط، وقد أذكرُ شيئاً من الآيات لزيادة الفائدة »(۱). ولعلّ ما يؤكّدُ أنّ هذه التّسمية لها أصلً عند ابن دحية قولُه: «وقد جعل الله في كلّ عضو منه آية، وذلك دليلٌ على مكانه عند ربّه وأنّ له به عناية »(۱).

وثمّة عناوينُ أخرى مقاربةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ لتلك التّسمية، والذي وقفتُ عليه من ذلك ما يلي :

أُولا : الآياتُ البينات في ذِكْرِ ما في أعضاءِ رسول الله ﷺ من المعجزات .

كذا سمّاه المرّاكشيُّ<sup>(1)</sup>، والمقّريُّ<sup>(۱)</sup>، وإسماعيل باشا البغدادي<sup>(۱)</sup>، وعبدُ الله كنّون<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني كتاب ابن دحية الآيات البيِّنات .

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرّشاد ٣/٢.

<sup>(</sup>٣) النَّبراس في تاريخ خلفاء بني العبَّاس ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتَّكملة ٨ / ٢١٨، وأفاد أنَّه في محلَّد .

<sup>(</sup>٥) نفح الطّيب ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) هديّة العارفين ٧٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) النّبوغ المغربي ١ / ١٦٩.

ثانيا: الآياتُ البيِّنات في شرف أعضاءِ النَّبِيِّ صاحبِ المعجزات.

كذا سمّاه صاحب الثّبت(١).

كذا سمّاه ابنُ الشّعّار (٢).

وهذا التقاربُ في التسمية يدلُّ على أنّ لها أصلاً، ويجدرُ التنبيهُ هنا أنّ بعضهم اختصر العنوان مقتصراً على الجزء الأوّل منه فقط وهو: « الآيات البيّنات » ، كما فعل ابنُ الملقّن (٣) وحاجّى خليفة (٤).

رابعا: خصائصُ أعضاءِ رسول الله ﷺ.

وهي التسميةُ التي وردت على غلاف نسخة الكتــاب، وهــي تســميةٌ رُوعى فيها موضوعُ الكتاب(°).

<sup>(</sup>١) نهاية السُّول في خصائص الرُّسول ص ٥٠٣ ـ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر عقود الجمان كما في تراجم مغربية ص ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار ل ٧ / أ ـ ب، والبدر المنير ٣٨٦/١
 ٢/ ٢٣٠ وقال في الموضع الأوّل من البدر المنير : الآيات البيّنات في أعضائه عليه السّلام.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون ٢٠٤/١. مع ملاحظة وقوع خطأ في عزو الكتاب حيث عزاه لولده محمّد بن عمر بن دحية، وبعدها مباشرة جاء على الصّواب غير أنّه قال: عمر بن الحسين، والصواب: عمر بن الحسن.

<sup>(</sup>٥) أمّا ما ورد عند ابن الملقن في البـدر المنـير ٣٨٦/١ مـن قولـه : خصائص الأعضاء، فـلا أشكُ أنه يعني به كتابَه الآخر : نهاية السّول في خصائص الرّسول ﷺ، وأبدى محقّقُ البدر

## المبحث الثَّاني : توثيقُ نسبة الكتاب إلى ابن دحية

لستُ أشكُ إطلاقاً في صحّة نسبة هذا الكتاب لابن دحية رحمه الله لأمور قويّةٍ تجعلُ الباحثَ يجزمُ بنسبة الكتاب له هي :

أولا : أسلوب ابن دحية ظاهر حدًا في الكتاب حيث يصدّر فقراته بجملة : «قال ذو النّسبين »، وهي عبارة درج عليها ابن دحية في سائر كتبه، يضاف إلى هذا مسلك الاستطراد الذي عُـرف به في التّأليف وهو كثير حدًا في هذا الكتاب.

ثانيا: يروي في الكتاب بأسانيده المعروفة عن شيوخِه كأبي بكر عبد الرّجمن بن محمّد بن مغاور، وأبي القاسم عبد الرّجمن بن محمّد المَروِي، ومحد الدِّين أبي سعد بن الصَّفَّار، وأبي الحسن الشّعري، وتاج الدِّين أبي القاسم الفَرَاوِي، وموفّق الدِّين أبي جعفر محمّد بن أحمد سبط حسين بن مندة، وأبي القاسم خَلف بن عبد الملك بن بَشْكُوال الأنصاري، وغيرهم من شيوخه الذين أكثر الحافظ أبن دحية الرّواية عنهم في هذا الكتاب.

ثالثا: أحال ابنُ دحية على كتابه « الابتهاج في أحاديث المعراج »، وهو من مؤلفاته المعروفة التي ذكرها المترجمون له.

رابعا : ثبوتُ اسمه على نسخة الكتاب.

المنير جمال محمّد السيّد احتمال إرادتِه الآيات البيّنات، وهذا بعيدٌ لأنّ الآيات البيّنات هـو في أوّل القائمة التي ذكرها ابنُ الملقّن، ثمّ عطف عليها مؤلّفات أخرى لابن دحية ومنها كتابه هذا: خصائص الأعضاء، ومن المعلوم أنّ العطف يقتضي المغايرة، فيبعدُ أن يكرّر ابنُ الملقّن ذِكْرَ كتابِ واحدِ بعنوانين مختلفين.

خامسا: نقلَ بعضُ العلماء (١) نصوصاً عن « الآيات البيّنات » ونسبُوها لابن دحية، وهي موجودةً في هذه النّسخة.

سادساً: أشار ابنُ دحية نفسُه إلى هذا الكتاب في « نهاية السُّول في خصائص الرَّسول ﷺ » فقال: « وقد أفردنا كتاباً يحتوي على محلّدين لجميع ما خصّ اللهُ به أعضاءَهُ »(٢).

### المبحث الثَّالث: زمنُ تأليف الكتاب

لم يرد في نسخة الكتاب ما يدلُّ صراحةً على زمن فراغ ابن دحية من تأليفه، لكنّه أشار إشارةً صريحةً أنّه خاتمة مؤلفاتِه كتبه بعد مؤلفات أخذت ارتبطت موضوعاتها بالقرآن الكريم والسّنة النّبويّة، وهي مؤلفات أخذت من عمره زمناً طويلا، فرأى رحمه الله أن تكون خاتمة إنتاجه العلميّ كتابا يذكرُ فيه ما خصّ الله به أعضاء رسولِه، وما مدحها به في محكم تنزيله، وما ظهر لها من المعجزات المسندةِ الطُّرُق والرّوايات، وهذا يعني بشكل واضح أن كتاب « الآيات البيّنات » هو آخرُ ما دبّجه يراغ الحافظ ابن دحية، ولعل هذا ما يفسرُ لنا عدم وجود إحالةٍ على كتابه هذا في سائر مؤلفاته الأخرى التي وصلت إلينا.

ثمّ إنّ ابن دحية أحال في « الآيات البيّنات » و « تنبيه البصائر في أسماء أمّ الكبائر » و « العلم المشهور في فضائل الأيّام والشّهور » على كتابه « الابتهاج في أحاديث المعراج »، و هذا يعني أنّ الكتب الثّلاثة ألّفت بعد

<sup>(</sup>١) كابن الملقّن في تذكرة الأخيار والبدر المنير، والصّالحيُّ في سبل الهدى والرّشاد.

<sup>(</sup>٢) نهاية السُّول ص ١٨٩ .

هذا الأخير، وفي «تنبيه البصائر» يحيل على «العلم المشهور»، وإذا استحضرنا أنّ كتابَه «تنبيه البصائر» سُمع عليه سنة ٦٣٠ هـ وهي غالبا ما تكونُ سنة تاليف الكتاب، خرجنا بنتيجة هامّة وهي أن «الآيات البيّنات» كتبه ابنُ دحية ما بين سنة ٦٣٠ هـ و سنة ٦٣٣هـ، وعليه يمكن ترتيب المؤلّفات الأربعة زمنيا كما يلي:

أوّلاً : الابتهاج.

ثانيا : العلم المشهور.

ثالثا: تنبيه البصائر.

رابعا : الآيات البيّنات.

أمّا مكانُ تأليف الكتاب فلستُ أشكُ أنّه ألّفه في مصر إذ مات ابنُ دحية فيها والكتاب ما ألّفه إلا في آخر حياتِه وقد حاوز حينشانٍ أربعاً وغمانين عاماً(۱)، وذلك في عهدِ ولي نعمتِه الملكِ الكاملِ، غير أنّ ثمّة أمر يلفتُ النّظر وهو أنّه لم يَرِدُ للملك الكامل ذِكْرٌ في كتاب «الآيات يلفتُ النّظر وهو أنّه لم يَرِدُ للملك الكامل ذِكْرٌ في كتاب «الآيات البيّنات » لا في أوّله ولا في آخره، كما جرت بذلك عادة ابن دحية في سائر تواليفه، فقد يكونُ هذا الإغفالُ منه دليلا لما ذكره بعضُ المؤرّخين من الوحشة والتباعد الذي حصل بين ابن دحية والملك الكامل في آخر الأمر، بحيث جعل ابن دحية لا يستسيغُ الآن مَدْحاً لولي نعمته السّابق بعد الذي حصل، خاصةً وهو الآن قد جاوز التّمانين عاماً، وقديما قال زهير:

<sup>(</sup>١) إذ كانت ولادته سنة ٥٤٦ هـ، وقد تبيّن قبلُ أنّ تأليف الكتاب كان بعد سنة ٦٣٠ هـ.

## سئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يَعِشْ

## ثمانين حَـُـولاً لا أبا لكَ يسأم

بحيث أحسّ ابنُ دحية بدنو أجله ولقائه بربه، فلا معنى حينئـــذ لمـدح أو ثناء لا يعودُ عليه بالتّواب عند الله عزّ وجلّ.

## المبحث الرّابع : بواعثُ تأليف الكتاب

تكفّل الحافظُ ابن دحية ببيان ذلك في مقدّمة الكتاب بياناً شافياً بأسلوب أدبي رفيع، استعمل فيه المحسّنات اللّفظية، والتّراكيب البلاغية، فقال رحمه الله رحمة واسعةً:

« نحمدُ الله حمداً نستعجلُ به مزيدَ قَبُوله ورضوانِه، ونستقبلُ به حديدَ رَوْحِه ورَيْحانِه، ونتوكّلُ على سعة رحمتِه وغُفرانِه، ونبذل الوُسْعَ في خدمة النّبيّ الأمّيّ الحذي أعلمنا برفع شانِه، ونستعملُ السنتنا في مدحِه الدّال على حبه الذي هو أحدُ واجبات المرء في إيمانِه، وندخل بعظيم بركتِه ويمنِ منقبتِه في أمنِ الله وأمانِه، ونحصلُ في الدُّنيا في رضاه وفي الآخرة في غُرُفاتِ جنانِه، ونجعلُ خاتمة عُمُرنا في ذِكْر خاتم النّبيّين وسيد المرسلين بما يُطابق مِن سر الذّكر وإعلانِه، صلّى الله عليه وعلى آلِه صلاةً تُمكّنه من مرجة الوسيلة في رفيع مكانِه.

#### أمّا بعد :

فإنّ الواحبَ الاشتغالُ بكتابِ الله المُنْزَل، وبما صحَّ مِن سُنّة النّبيّ اللهُ سَل؛ فإنّهما الأصلان اللَّذان يُقَربان إلى الله تعالى بالقَوْل والعَمَل، وقد اللهُ سَل؛ فإنّهما الأصلان اللَّذان يُقربان إلى الله تعالى بالقَوْل والعَمَل، وقد الله اللهُ في ذلك كتباً عديدة، قطعتُ لها من العُمُر مُدّةً مديدة، رحوتُ فيها ثوابَ الله تعالى في الأحرى وما يقرب منه يومَ الزُّلْفَى، وقد رأيتُ الآنَ أن

أختِمَ ذلك بما خصّ الله به أعضاءَ رسولِه، وما مدحها به في محكمِ تنزيلِه، وما ظهر لها من المعجزات المسندةِ الطُّرُقِ والروايات ممّا استفدتُه شرقاً وغرباً مِن ذوي الدرايات ، لينفعني الله به والقارئين له في المحيا والممات...»(١).

### المبحث الخامس: مصادر الكتاب

اعتمد ابنُ دحية في كتابه « الآيات البيّنات » على مصادر متنوّعة مكن إجمالُها فيما يلي :

أوّلا: مرويّاته عن شيوخه بأسانيدَ كثيرةٍ استخدمها مِراراً في سائر كتبه، ممّا يجعلُ القارىءَ يشعرُ أنّه يقرأُ لأحد حُفّاظ الحديث المكثرين، يُضافُ إلى هذا قضايا لغويةً ينقلها ابنُ دحية عن شيوخه.

ثانيا: مصادر ينقل عنها ابن دحية مادة كتابه هذا، وفيها شيء من النّادر الذي صار الآن في عِداد ما فقد من تراث المسلمين، و قد احتفظ لنا ابن دحية بنصوص منها، ممّا يزيد من قيمة الكتاب العلمية، وتمّة مصادر أخرى مشهورة متداولة بين أهل العلم.

والملاحظُ في هذه المصادر تصريحُ ابنِ دحية بأسمائها، لذا سوف أذكرها مرتّبةً حسب حروف المعجم كما يلي :

<sup>(</sup>١) الآيات البينات ل ١ / ١ ـ ب.

١ ـ الاستدراك على الصّحابة لابن عبد البرّ لابن فتحون.

٢ ـ الاستدراك على ابن عبد البر وابن فتحون في الصّحابة لأبي محمّد الرّشاطيّ.

٣ ـ الاستيعاب لابن عبد البرّ.

٤ - الاشتقاق لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن النّحاس.

اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصّحابة ورواة الآثـار
 لأبي محمّد عبد الله بن عليّ اللّخمي المعروف بالرّشاطيّ.

٦ ـ الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ، مستخرج من أقوال كل عالم في علمه راسخ لأبي عبد الله محمد بن بركات السعيدي.

٧ ـ البرهان في تفسير القرآن للحوفيّ.

٨ ـ تاريخ ابن أبي خيثمة.

٩ ـ التاريخ الكبير للبخاري.

١٠ ـ تاريخ الهيشم بن عديّ.

١١ ـ التّعديل والتّجريح للسّاجيّ.

١٢ ـ التّعديل والتّحريح لأبي أحمد عبد الله بن عديّ الجرجانيّ.

١٣ ـ تقويم اللّسان لابن مكّي.

١٤ ـ التّلخيص لأبي هلال العسكريّ.

١٥ ـ الجامع لابن وهب.

١٦ ـ جامع التّرمذي.

١٧ ـ الحروف لابن السّكن.

١٨ ـ السّنن الكبير للنّسويّ.

١٩ \_ السّيرة لابن إسحاق.

٢٠ ـ شرح البخاريّ للدّاوديّ.

٢١ ـ صحيح البخاريّ.

٢٢ \_ صحيح مسلم.

٢٣ ـ الصّحيح لأبي جعفر العقيليّ.

٢٤ ـ العين للخليل.

٢٥ \_ غريب الحديث لابن قتيبة.

٢٦ ـ كتاب في اللُّغة وفي غريب صحيح البخاري لابن القرَّاز.

٢٧ ـ كتاب الوزير أبي عبيد البكريّ.

٢٨ ـ ليس لأبي عبد الله الحسين بن خالويه.

٢٩ ـ مسند سفيان الثوري.

٣٠ \_ مسند أحمد.

٣١ \_ مصنّف النّسائي.

٣٢ ـ مصنّف وكيع بن الجرّاح.

٣٣ ـ المعجم الكبير للطبرانيّ.

٣٤ ـ المنتخب في أسماء المدينة لكراع.

٣٥ ـ المنتقى من كتاب أنس الواحش وريُّ العاطش لأبي الحسن

أحمد بن عبد الله بن محمّد البكري.

٣٦ ـ الموطّأ لمالك بن أنس.

٣٧ ـ الموطّأ لابن وضّاح.

٣٨ ـ النَّاسخ والمنسوخ لَابي جعفر أحمد بن محمَّد النَّحَّاس.

### ٣٩ ـ النّبيذ لأبي الحسن الدّارقطيّ.

ويمكن اعتبار كتابه «الابتهاج في أحاديث المعراج » من مصادره هذا حيث أحال عليه في موطنين اختصر فيهما الكلام بينما فصل فيه بشكل أوسع في كتابه المذكور، ونظام الإحالة عند ابن دحية على كتبه الأخرى أمرٌ يلاحظه كثيراً قارىء كتبه، ممّا يعني وجودَ شيء من التّكرار الظّاهر في تناول بعض القضايا العلمية، و إن كان عذرُه في ذلّك \_ كما هو شأن كثير من المصنفين \_ أنّ القضية العلمية تردُ في موطن عَرَضاً ويكون المؤلّف قد استوعب فيها الكلام وأطال فيها النّفَسَ في كتاب آخر له، فيرى الحاجة حينئذ قائمة لتنبيه القارىء إلى ذلك الموطن.

ثالثا: مصادر لم يُصرّح ابنُ دحية بأسمائها مكتفيا بأسماء مُؤلِّفيها، وهذا النّوعُ كثيرٌ في كتابه، لكن من خلال تتبع الأقوال وتوثيقها تظهر أسماء تلك المؤلفات المنقول عنها، و من أمثلة هذا نقولُه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والبخاري والنسائي وأبي داود والدّارقطني وابن حبّان والطّبري والرّجّاج وابن دريد وغيرهم من العلماء.

### المبحث السّادس: قيمة الكتاب

هذا الكتابُ أثرٌ من آثار الحافظ ابن دحية عالج فيه موضوعاً مهمّا له صلةً بالعقيدة، وقد اعتمد فيه على مصادر مهمّة زادت من قيمة الكتاب، واستطرد فيه كعادته إلى موضوعات شتى، ولا جرم حينئذ أن يمدح المؤلّف كتابه هذا فيقول: «فهو كتابٌ يزهو على المصنّفات، لم يأت أحدٌ عثله ولا هو آتٍ ».

## المبحث السَّابع: وصف النَّسخة المعتمدة في التَّحقيق

اعتمدت في تحقيق كتاب ابن دحية «الآيات البيّنات » على نسخة فريدة يتيمة احتفظت لنا بها المكتبة الوطنية بالجزائر حرسها الله من شرّ الفِتَن، وعصمها من الأحقاد والإحن، تحت رقم: ١٦٧٩، في بحلّه كبير حوى مائة وستة وأربعين [٢٤١] لوحة، ذات مقاس: ٢٣،٥ لا ٢٦، في مخلّه ومسطرتها: ثلاثة عشر [٣٠] سطراً في كلِّ لوحة من الكتاب، بخط مشرقي نسخي نفيس للغاية يشبه إلى حد كبير خطوط الجزائن الملوكية التي يعتني النساخ عادة بتحويدها وتنميقها اعتناء بالغالان، ومن مظاهر الاعتناء بهذه النسخة كونها منقوطة مشكولة من أوها إلى آخرها، وقد سلمت \_ و لله الحمد \_ من العوامل المؤثّرة في المخطوطات، بحيث لم تتجميف والتحريف، ولم تصبها رُطوبَة، وخلت من البياض والسّقط، والتّصحيف والتّحريف، إلاّ شيئاً نادراً نبّهتُ عليه في موضعه.

أمّا ناسخُ المخطوطةِ فلم يُثبت لنا مع الأسف اسمَه ولا التّاريخُ الـذي تمّ فيه نسخُ الكتاب، ولا أستبعدُ أن يكون أحدَ العلماء الذين رُزقوا جمالاً في الحطِّ وروعةً في الكتابة، ذلك أنّ النّسخة خلت تقريباً من التّصحيف الذي يقعُ فيه الورّاقون من غير أهل العلم. لكن مع إغفال النّاسخ لتاريخ

<sup>(</sup>۱) لاحظتُ فيما وقفتُ عليه من كتب ابن دحية أنّ أغلبها مكتوب بخطِّ نسخي جميل، وقد ذكر الأستاذُ نظام يعقوبي - في خطابٍ أرسله إليّ من البحرين - أن النّسخة الموجودة بألمانيا من كتاب ابن دحية نهاية السّول في خصائص الرّسول ﷺ نسخةٌ نفيسةٌ حدّا، مكتوبة بخط نسخى متقن يشبه خط المصاحف المتقنة، آية في الجمال والرّوعة.

النسخ فإنّ النسخة يظهر عليها القِدَمُ نسبيّاً، ولعلّها كُتبت بخطّ من خطوط أواخر القرن السّابع الهجريّ أو أوائل القرن النّامن، و يقوي النّاني تاريخ مطالعة الكتاب أثبته أحدُهم في آخر النّسخة بخطّ مشرقي جميلٍ وهو سنة ٧٤٣هـ فقال: «طالع العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى أحمد بن محمّد الغرياني(١) غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في يوم الإثنين حادي عشر جُمادى الآخر سنة ثلاثٍ وأربعين وسبعمائة، أحسن الله عاقبتها.

نظر فيه وطالعه بكمالِه أحمد بن محمّد المذكور أعلاه عقيب تاريخه في الشّهر المذكور والحمدُ الله تعالى، حضر ذلك عبدُ الله وطالعَ، والحمدُ الله تعالى ».

لقد كُتب هذا التّاريخُ بالمطالعة بخطِّ مشرقي ممّا يؤكّدُ أنّ النّسخة ما زالت في هذا التّاريخ وهو سنة ٧٤٣ هـ موجودةً في المشرق ولا أستبعدُ أن يكون ذلك في مصر خاصّةً إذا عرفنا ترجمة هذا العلم : أحمد بن محمّد.

إنّ هذه النّسخة المشرقيّة النّفيسة لا نـدري عـن كيفيّـة رحلتهـا مـن المشرق إلى ديار الجزائر، غيرَ أنّ التّملّكاتِ الموجودة علـى غـلاف النّسـخةِ • تفكُّ لنا شيئًا من أمر هذه الرّحلة.

جاء في غلاف النّسخة ما يلي:

« كتابٌ فيه خصائصُ أعضاءِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابن دحية الكلبيّ رحمة الله عليه »، وفوق كلمة : « عليه » كُتب بخطّ دقيقٍ

<sup>(</sup>١) جاءت هذه النّسبةُ مهملةً في النّسخة الأصليّة ولعلّ الْمثبتَ أقربُ.

مغاير : « ابن دحية »، ولعل الكاتب أراد التنبيه إلى اسم الشهرة الذي اشتهر به ابنُ دحية الكلييّ.

وجاء تحت العنوان السّابق من الجهة اليمنى تَمَلَّكُ بخطٌ مشرقي نصّه ما يلي : « الحمدُ للهِ مُستحق الحمدِ، ملكَهُ الفقيرُ إلى الله تعالى إبراهيم بن الشّيخ موسى الشّافعي القادريّ الأشعريّ (١) عفا الله تعالى عنهما، في رحلته للقاهرة »، وهذا يعني من جهة أنّ إبراهيم المذكور تملّكه أيّامَ دخوله القاهرة ، ويعني من جهة أخرى أنّ النسخة كانت في الديار المصريّة وفي القاهرة بالضّبط حيث كان يعيشُ الحافظُ ابنُ دحية الكلييّ.

وتحت هذا التملّكِ تملّكُ آحرُ يعودُ إلى نهاية القرن الحادي عشر وبالضبط إلى سنة ١٠٨٩ هـ، وهو أيضاً بخط مشرقي كتبه محمّد نَجْلُ أحمدَ الحنفي مشيراً فيه إلى سُنّة الله الكونيّة في تحوّل الأشياء من يد إلى أحمد الحنفي مشيراً فيه إلى سُنّة الله الكونيّة في تحوّل الأشياء من يد إلى أحرى، ولم يُغفل في الوقت نفسِه بيانَ مقدار النّمن الذي اشترى به الكتاب، ونصُّ التملّكِ كما يلي : « ثمّ ساقته يدُ الزّمان، و حوّلته يدُ الدَّوران، لنوبةِ الفقيرِ لرحمة ربه محمّد نجلِ المرحوم أحمد الحنفيّ سنة الدَّوران، لنوبةِ الفقيرِ لرحمة ربه محمّد نجلِ المرحوم أحمد الحنفيّ سنة ١٠٨٩ هـ في صفر بثمن : ٢٦ دم ر(٢) صحيح ».

<sup>(</sup>١) القادريُّ : نسبةً إلى الطَّريقة القادريَّة وهو انتسابٌ مبتـدَعٌ لا يخفى. والأشعريُّ : نسبةً إلى المُذهب الأشعريِّ وغيرُ خافٍ أنَّ أبا الحسن الأشعريُّ رحمه الله رجع في آخر عمره إلى مذهب السّلف وألّف كتابه الإبانة المذي أثبت فيه الصّفات على طريقة السّلف الصّالح.

<sup>(</sup>٢) كذا حاء : رقم ٣٦، ثمّ ثلاثةُ حروفٍ متواليةٍ : دال فميم فراء، ويظهـرُ أنّهـا إشـارة إلى العملة المتداولة حينذاك.

وبعده تملُّكُ آخر بخطُّ مغربيُّ نصُّه ما يلي :

« الحمدُ الله على الله على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ وسلّم تسليماً، مِن أملاكِ الواثق بمولاه الله علي عبدِه محمّدٍ الحَفْصيّ (١)، لطفَ الله به ».

فمن المكن حدًا أن تكون النّسخة انتقلت إلى الجزائر عن طريق محمّد الحفصيّ هذا أثناءَ رحلةٍ قام بها إلى الدّيار المصريّة قاصداً أو مارّاً.

هذا وقد جاء على غلاف النَّسخة تعليقان آخران :

أحدهما: كُتب تحت حتم غير متضح المعالم، وهو تعليق خُرافيُّ كتبه بخطٌ كتبه عبدُ الرّحمن بن محمّد الشافعيّ ثمّ الشّاذليّ (٢) ثمّ الأنصاريّ، كتبه بخطٌ مشرقيٌّ نسخيٌّ محوّدٍ، إثر سلسلةٍ مُتتابعةٍ من حروف الهجاء، زاعماً أنّها تكتب لدفع الأرضةِ (٣).

<sup>(</sup>١) لعلّه المترجم عند رضا كحَّالة في معجم المؤلفين ٢٦٥/٩ : «محمّد الحفصيّ أبو عبــد الله ت ١٢٢٦هـ، محدِّثُ حافظٌ، مشــاركٌ في العلـوم النّقليّـة والعقليّـة، تــوفي في حــدود ســنة ١٢٢٦هـ، من آثاره تقاييد في سائر العلوم ».

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى الطّريقة الشّاذليّة وهي طريقة صوفيّة من جملة الطّـرق الــــيّ ابتدعهـا الخلـفُ و لم
 يعرفها السّلف الصّالح، ورجم الله القائل :

وكلُّ حيرٍ في اتَّباع مَن سَلَف ﴿ وَكُلُّ شُرٌّ فِي ابتداعٍ مَن عَلَف .

<sup>(</sup>٣) وهذه ظاهرة بالاحظها مع الأسف قارىء المخطوطات، ولا شك أنها من الخرافات التي ابتلي بها بعض المسلمين، إذ كيف يُعقل أن تدفع حروف منسقة دودة الأرضة، وما بالها لم تدفعها حروف الكتاب كله التي بلغت عشرات الآلاف، وإنّما كان السلف من العلماء يحفظون كتبهم من عادية الأرضة بتتريبها بتراب عاص يطرحونه في ثنايا أوراق

النّاني: تعليقٌ جاء في آخر غلافِ النّسخة وهو عبارةٌ عن حكمةٍ وُجدت \_ كما قال الكاتب \_ في خزائن الإسكندر، تتحدّث عن استحالة بقاء النّعم أو دوام النّقم على أحدٍ من الخلق.

وفي الحاشية اليُسرى من غلاف النّسخة تملّكٌ لمحمّد نجل أحمد الحنفي المذكور قريباً ونصُّه كما يلي: «ساقتهُ يدُ الزّمان، وحوّلتهُ يـدُ الـدّوران، لنوبة محمّدٍ نجل المرحوم الشّيخ أحمد الحنفيّ ».

وتحته تملّكً لم يظهر من كثافة الجِبْرِ صاحبُه ونصُّه كمــا يلــي : « ثــمّ انتقل إلى نوبةِ غيره بالشراء الصّحيح، والثّمن المندفع... ».

وفي نهاية الكتاب أوردَ أحدُهم حديثاً شبيهاً بالموضوعات، وبعد ذلك مطالعة للكتابِ نصُّها كما يلي: «طالعَ في هذا الكتابِ المباركِ أقلُ عبيدِ الله وأذلُهم وأحقرُهم وأحوجُهم إلى مغفرةِ الله ورضوانِه أحمدُ بن محمّد بن حمّود في عاشرشهر رمضانَ المعظمِ قَدْرُه سنة ستّ...، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين آمين، والحمدُ لله وحدَه، وصلّى الله على نبينا محمّدٍ وآلِه وصحبه وسلّم ».

وفي حاشية آخرِ لوحةٍ من النَّسخة الخطيَّة تعليقاتٌ غيرُ ظاهرةٍ إلاَّ تعليقاً في الجهة اليمنى وهو عبارةً عن حديثين نقلهما أحدُهم من كتاب الجهادِ لابن أبي عاصم، وتعليق في الجهة اليمنى فيه أسماء بعض الأشخاص لا فائدة من ذِكْرِ أسمائهم.

الكتاب المخطوط، لذا نصّ علماءُ المصطلح على استحباب تتريب الكتاب، حفظا له من تلك الآفة، حتى لا يصابُ بما يُنحلّ ضبطُه وإتقانَه.

## نماذج من النسنة النطّية



عنوان الكتاب

سَنَان بَجِ النَّالَ عَاجِبِهِ الذِّي مِوَاجِكُ



نهاية الكتاب



مطالعة وتملُّك للكتاب في آخر ورقة منه

## الآياتُ البَيِّنَات فِيمَا فِي أَعْضَاء رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المُعْجزَاتُ لابن دِحْيَةَ الكَلْبيّ لابن دِحْيَةَ الكَلْبيّ

## الآيَاتُ البَيِّنَاتِ في ذِكْرِ مَا فِي أَعْضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ المُعْجِزَاتِ

تأليف

أبي الخَطَّابِ عُمَرَ بْنِ الحَسَنِ ابْن دِحْيَةَ الكَلْبِيّ الأَنْدَلُسِيّ السَّبْتِيّ السَّبْتِيّ السَّبْتِيّ المُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٣٣ هـ رحمهُ اللهُ تَعَالَى

> دراسة وتحقيق جَمَال عَزُّون

المنيب الله الجمالات

نحمدُ الله حمداً نستعجلُ به مزيدَ قَبُوله ورِضُوانِه، ونستقبلُ به جديدَ رَوْحِه ورَيْحانِه، ونتوكّلُ على سَعة رحمتِه وغُفرانِه، ونبذلُ الوُسْعَ في حدمة النّبيّ الأُميّ الذي أعلمنا برَفْعِ شَانِه، ونستعملُ ألسنتنا في مَدْحِه الدّّال على حُبه الذي هو أحدُ واجبات المَرْء في إيمانِه، وندخُلُ بعظيم بَرَكَتِه ويُمْنِ منقبتِه في أَمْنِ الله وأمانِه، ونحصلُ في الدُّنيا في رِضاهُ وفي الآخرة في غُرُفَاتِ منقبتِه في أَمْنِ الله وأمانِه، ونحصلُ في الدُّنيا في رِضاهُ وفي الآخرة في غُرُفَاتِ جنانِه، ونجعلُ خاتمة عُمُرنا(۱) في ذِكْرِ حاتَم النَّبيّين وسيد المُرسَلين بما يُطابِقُ من سِر الذَّكْرِ وإعْلانِه، صلّى الله عليه وعلى آلِه صلاةً تُمَكَنُه مِن درجة الوسيلة في رَفيع مَكانِه.

## أمّا بعد :

/ فإنّ الواحبَ الاشتغالُ بكتابِ الله المُنْزَل، وبما صحَّ مِن سُنّة النّبيّ ١/ب الله سُلَهُ فإنّهما الأصلان اللّذان يُقَربان إلى الله تعالى بالقَوْل والعَمَل، وقد الله شُكُ مُديدة، رحوتُ فيها الله تعالى في ذلك كتباً عديدة، قطعتُ لها مِن العُمُر مُدَّةً مَديدة، رحوتُ فيها ثوابَ الله تعالى في الأحرى وما يُقَربُ منه يومَ الزُّلْفَى، وقد رأيتُ الآنَ أن

1/1

<sup>(</sup>١) فيه إشارةً ظاهرةً إلى كون هذا الكتاب من آخر ما ألَّفه ابنُ دحية إن لم يكن آخرَها .

أختِمَ ذلك بما خَصِّ الله به أعضاءَ رسُولِه، وما مدحها به في مُحْكَمِ تَنزيلِه، وما ظهرَ لها من المعجزات، المسندةِ الطُّرُقِ والرِّوايات، ممّا استفدَّته شَرْقاً وغَرْباً مِن ذوي الدِّرايَات، لينفعني الله به والقارئين له في المحيا والممات، فهو كتابٌ يزهُو على المصنّفات، لم يأتِ أحدٌ بمثله ولا هو آتٍ(١)، فأقول والله حسبى ونعم الوكيل:

رَا اللهُ مَدْحَ وَجِهَ النَّبِي عَلَيْ فقال حلَّ مِن قائلٍ: ﴿ قَلْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِهُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ (٢)، فبسبب تَقلُّب وجهِه حَوَّلَ القبلة من بيت المُقدس إلى الكعبة جَهْراً، بعد أن صَلَّى إليها ستّة عشرَ أو سبعة عشر شهراً، على ما ثبت باتّفاق، عند علماء الآفاق (٣).

فكانت بَرَكَةُ وجهِه في التّقلُّب مُعْطِيَةً لرضَاه، في إعطائِه قِبلةً يرضاها فيما اقتضاه.

وفيه كرامةً عظيمةً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حيث أعطاهُ الله ذلك ولم يَسأل ولا صرَّح ولا تكلّم.

وفي قولِه تبارك وتعالى : ﴿قَلْ نَوَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ تأويلات ثلاثة :

<sup>(</sup>١) مدحٌ مبالغٌ فيه، وفضلُ الله واسعٌ ؛ فكم ترك الأوَّلُ للآخِر .

<sup>(</sup>٢) البقرة : الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢/١، ٥، رقم: ٣٩٩، كتاب الصلاة، باب التوجُّه نحو القبلة حيث كان، ومسلم ٢/١، ٥٠، رقم: ٥٢٥، كتاب المساحد ومواضع الصّلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

أحدُها: أنّ معناه تحويلَ وجهِك في السَّماء، قاله أبو جعفرٍ الطَّبري(١) وأبو إسحاق إبراهيمُ بن السَّريّ / المعروفُ بالزَّجّاج(٢).

الثّاني: أنّ معناه تقلّبَ عينيك في النّظر في السَّماء، قاله الزّحّاج (٣). الثّالث: ذكرهُ القاضي أبو الحسن عليُّ بن محمّد الماوَرْدِيُّ (١) فيما حدّثني به الوزيرُ الكاتبُ أبو بكر عبدُ الرّحمن بن محمّد بن مُغاوِر (٥)، حدّثنا القاضي الشَّهيدُ أبو عليّ الصَّدَفِيُّ (١)، حدّثنا أبو [غالب] شُحاعُ [بن] (٧)

- (١) ونصُّه: « يعني بذلك حلّ ثناؤُه: قد نـرى يـا محمّد تقلّبَ وجهـك في السّماء، ويعـني بالتّقلّب: التّحوّل والتّصرّف، ويعني بقوله: ﴿فِي السَّـمَاءِ﴾ نحـو السّماء وقِبَلَهـا » حـامع البيان ١٧٢/٣.
- (٢) ونصُّه : « المعنى في النّظر إلى السّماء » معاني القرآن وإعرابه للزّحّاج ٢٢١/١. والزّحّاجُ هو نحويُّ زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن السَّرِيِّ الزّحّاج البغداديّ توفي سنة ٣١٦ هـ انظر السّير ٢٤٠/١٤.
- (٣) وصدّره بقيل، واعتبر القولين بمعنى واحد فقال: « لأنّ التّقلّب إنّما كان لأنّ النبي ﷺ أمر بترك الصّلاة إلى بيت المقدس فكان ينتظر أن ينزل عليه الوحي إلى أيّ قبلةٍ يصلّى ».
- (٤) صاحبُ التّصانيف وثّقه الخطيب البغدادي، غير أنّه اتّهم بالاعتزال فيما قال ابن الصّلاح والذّهبيُّ وتعقّب ذلك ابنُ حجر فقال: «ولا ينبغي أن يطلق عليه اسمُ الاعتزال»، توفي سنة ٥٠١هـ، انظر تاريخ بغداد ٢٦٠/١، والسّير ٢٤/١٨، ولسان الميزان ٢٦٠/٤.
- (٥) السُّلمي الشَّاطبيُّ قال ابن الأَبَّار: كان بقيَّة مشيخة الكتَّـاب والأدبـاء مـع الثَّقـة والكـرم، توفي سنة ٥٨٧ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢١/١٥٠ ـ ١٥١ .
- (٦) هو أبو عليّ الحسين بن محمّد بن فِيرّه بن حَيّون بن شُكّرة الصّدفيُّ الأندلسيُّ السّرقسطيُّ، استشهد سنة ١٤هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٣٧٦/١٩ ـ ٣٧٨ .
  - (٧) ما بين المعكوفين من مصادر ترجمته .

۲ / پ

فارس بن الحسين الذُّهْلِيُّ السُّهْرَوَرْدِيُّ(١) عنه أنّ معناه :

قد نَرى تقلّبَ وجهِك من السَّماء(٢)، وإن كان الله تعالى يَـرى مـن كل مكان ولا يتحيّزُ إلى مكان(٢)، فالمرادُ بذِكْرِ السَّماء إعظامُ تقلُّبِ وجهِه لأنّ السّماَء مختصةٌ بتعظيم ما أُضيفَ إليها.

﴿ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ يعني الكعبة، كان رسولُ الله ﷺ يرضاها ويختارُها لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم.

ومعنى / الرضا هاهنا لا يقدحُ في كونِه ﷺ مُؤتِمراً بما كان الله تعالى أمره به من التّوجُّه إلى بيت المقدس، بـل ذلك الرضا المتعلِّقُ بالكعبةِ هـو محبّتُها وإرادتُها حتى فعلَ الله له ما أرادَ إكراماً، وقضى بإرادتِه إعظاماً(٤).

ومدح عينيه فقال جلّ مِن قائلٍ: ﴿ مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طُغَى ﴾ (٥).

وما : حرفُ نفي .

والبِصرُ : رَفْعٌ بزاغَ .

وما طغى : عَطْفٌ على ما زاغ .

<sup>(</sup>١) الإمام المحدّث النّقة الحافظ المفيد توفي سنة ٥٠٧ هـ، انظر السّير ٢٥٥/١٩ ـ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) لم أحد قول الماوردي هــذا في تفسيره المسـمّى النّكت والعيـون، وإنّما فيـه ذكـرُ قـول الطّبري والزّحّاج انظر ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) إن كان مرادُ السّهروردي نفي صفة العلو فذاك خلاف مـا عليـه السّـلف الصّـالح الذيـن يثبتون الله حلّ جلاله تلك الصّفة وأنّه بذاته فوق عرشه بائن من خلقه بينونة تليق بكماله وعظمته وكبريائه هوليس كمثله شيء وهو السّميع البصير.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا المعنى الماورديُّ في النَّكت والعيون ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٥) النَّجم: الآية ١٧.

وصفه حلّت قدرتُه بالتُّبوتِ والتَّحقيق، وصحّةِ نظرِه بالتَّصديق. ومعنى ما زاغ: ما عَدَلَ عمّا أُريَهُ ليلهَ الإسراء.

وما طغى : ما طلب أن يُرى غيرَ ذلك ولا جاوز ما أُمر به فطغى أي فارتفع عن الحَد الذي حُدَّ له، وهو قولُ ابن عبّاسٍ وجماعةٍ من العلماء(١).

وقد تكلّمنا على ذلك / في كتاب «الابتهاج في أحاديث ١/٣ المعراج» (٢)، وسأذكرُ في بصرِه ما جاء ثابتاً بالاتّفاق عن علماء الآفاق أنّ رسولَ الله ﷺ كان يَرى مِن خلفِه كما يَرى مِن أمامِه، ممّا يزيدُ به أجرُ المرء في إحْكامِه.

ومدح لسانه فقال وهو أصدق القائلين: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ السَانَكَ وصحَّ من رواية موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس في قولِه تعالى: ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِعَمْجَلَ بِهِ السَانَكَ لِعَمْجَلَ بِهِ قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا نزل عليه جبريلُ بالوحي وكان يُعرف منه فأنزل الله تعالى يحركُ به لسانَه وشفتيه فيشتدُ عليه وكان يُعرف منه فأنزل الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن حريسر ٥٧/٢٧، تفسير ابن كثير ٤٢٩/٧، الـدر المنثـور ١٦٢/٦ قـال الحافظ ابن كثير: «وهذه صفةٌ عظيمةٌ في الثّبات والطّاعة فإنّه ما فعل إلاّ ما أمــر بــه، ولا سأل فوق ما أعطي، وما أحسن ما قال النّاظم :

رأى حنَّةَ المأوى وما فوقَها ولو رأى غيرُه ما قد رآه لتاها ».

<sup>(</sup>٢) انظر الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) القيامة: الآية ١٦.

الآية التي في ﴿لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ﴾: ﴿لاَ تُحَرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ كِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ كِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رومدح يديه فقال] (٢٠ / حل مِن قَـائلٍ : ﴿ وَلاَ تَجْعَـلْ يَـدَكَ مَعْلُولَـةً اللهِ عَنُقِكَ ﴾ (٣) .

وقال حلّ مِن قائلٍ : ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً﴾ (٤) .

أي إن أعرضت عن إعطائهم لضيق يدٍ فأُحْسِن القول، وابسُط العُذْرَ، وادعُ لهم بسَعة الرِّزق، وقُل: إذا وجدتُ فعلتُ وأكرمتُ .

وكان على إذا سُئل وليس عنده ما يُعطي سكتَ انتظاراً لرزق يأتي من الله كراهية الرَّدِ، فنزلت هذه الآية، فكان إذا سُئل ولم يكن عنده ما يُعطي قال: يرزُقُنا الله وإيّاكُم مِن فَضْلِه، يعني قولَه: ﴿قُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ﴾.

﴿ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِكَ تَرْجُوهَا ﴾ : ليس يريدُ بذلك سببَ الإعراض بل هو إشارةٌ إلى حالة الإضاقة أي إن تُعرض عن السّائل إضاقةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣١٨/٣، رقم: ٤٩٢٩، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَإِذَا قَرَأْنَـاهُ فَـاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾، ومسلم ٣٣٠/١، رقم: ١٤٧، كتاب الصّلاة، باب الاستماع للقراءة .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء : الآية ٢٨ .

وإعساراً / في حالةٍ ترجُو رحمةَ الله فقُل له قولاً جميلاً ميسوراً، مِن يسترتُ ١٠٠ القولَ له أَيسَّرُه أي ليّنتُه، وقيل: هو ما يتيسَّرُ مِن القول الجميل.

وقولُه تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً﴾ (١) علَّمَهُ تبارك وتعالى أدبَ الإنفاق وأمرَهُ بالاقتصاد .

قال جابر وابن مسعود: « جاء غلامٌ إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنّ أمّي تسألُك كذا وكذا فقال: ما عندنا اليومَ شيءٌ، قال: فتقول لكَ: اكسُني قميصَك، فخلع قميصَه فدفعه إليه وجلس في البيت عاريا(٢)».

وفي رواية جابر: « فأذّن بلالٌ للصّلاة، وانتظرُوا رسولَ الله ﷺ فلم يخرُج ، واشتغلت القلوبُ ، فدخل بعضُهم فإذا همو عَارٍ ، فنزلت همذه الآيةُ»(٣).

والغَلُّ : الإدخالُ، وغلّ في الغنيمة إذا خان فأدخلها في ...(١)

<sup>(</sup>١) الإسراء : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) رواية ابن مسعود أخرجها الواحديُّ في أسباب نزول القرآن ص ٢٩٤ من طريق سليمان بن سفيان الجهنيِّ قال : حدَّثنا قيس بن الرّبيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : فذكره إلاّ أنّ فيه : «حاسراً » بمدل «عارياً »، وإسناده ضعيفًّ لضعف سليمان وقيس ولغرابة معناه انظر ميزان الاعتدال ٢٠٩/٢ وتقريب التّهذيب .

<sup>(</sup>٣) رواية حابر ذكرها بلاً إسناد الواحديُّ في أسباب النّزول ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥، والبغـويُّ في معالم النّنزيل ٩٠، وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشّاف ص ٩٩ أنّـه لم يجده .

<sup>(</sup>٤) يظهر أنّ في النّسخة سقطاً في هذا الموضع ولعلّه بضعة أسطرٍ .

[ وقوله تعالى : ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ﴾ الضّمير في ﴿عَنْهُم ﴾ عائدٌ على من تقدّمَ ذِكْرُه من المساكين وبني السّبيل، فأمر الله تعالى نبيّهُ في هذه الآية إذا سأله منهم أحدٌ فلم يجد عنده ما يُعطيه فقابله رسولُ الله ﷺ ه/١ بالإعْرَاضِ تأدُّباً منه في ](١) / أن [ لا ](٢) يردَّهُ تصريحاً وانتظاراً برزق من الله تعالى يأتي فيعطي منه أن تكون منه توليةً بالقول الميسُور وهو الذي فيه التَّرْجِيةُ بفضل الله تعالى، والتَّأنيسُ بالميعاد الحسن، والدّعاءُ في توسعة الله وعطائِه، ورُوي أنه ﷺ كان يقول بعد نُزول هذه الآية \_ إذ لم يكن عنده ما يُعطي من وهذا قولُ ابن عبّاس وبحاهدٍ وعكرمة(٤).

وقال ابنُ زيدٍ (°): الرّحمةُ الأجرُ والثّوابُ، وإنّما نزلت الآيةُ في قومٍ كانوا يَسألُون رسولَ الله ﷺ فيأبى أن يُعطيهم لأنّه كان يعلمُ منهم نفقةً المال في فسادٍ، فكان يُعرض عنهم رغبةً في الأجر في منعهم لئلا يُعينهم

<sup>(</sup>١) من المحرّر الوحيز لابن عطيّة ٢٨٢/١٠ ويأتي قريباً تصريحُ ابن دحيـة بـالنّقل عـن هـذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) من المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على إسنادٍ وقد ذكره الواحديُّ في الوسيط ١٠٥/٣ والوحــيز ٢٣٣/٢، وابـنُ عطيّة في المحرَّر الوحيز ٢٨٢/١، والقرطبيُّ في الجامع ٢٤٩/١، وصدّره الأوّلان بصيغة التّمريض .

<sup>(</sup>٤) انظر أقوالهم بأسانيدها في تفسير ابن حرير ٥٥/١٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم .

على فسادِهم، فأمره الله بأن يقـول لهـم قـولاً ميسـوراً يتضمّـنُ الدُّعـاءَ في الفَّتح لهم /والإصلاح(١).

وقال بعضُ أهل التّأويل: نزلت الآيةُ في عمّارِ بن ياسر وصنفِه (٢٠). والميسورُ: مفعولٌ من اليُسْر تقولُ: يسّرتُ لك كذا إذا أعددتَهُ.

وقولُه: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَـدَكَ ﴾ الآية استُعير لليدِ المقبوضةِ جملةً عن الإنفاق المتصلةِ (٢) بالبُخْل الغَلُّ إلى العُنُقِ، واستُعير لليدِ التي تَستنفِدُ جميعَ ما عندها غايةُ البَسْطِ ضدِّ الغَلِّ.

وكلُّ هذا في إنفاق الخيرِ، وأمّا إنفاقُ الفسادِ فقليلُه وكثيرُه حرامٌ، وهذه الآيةُ يُنظر إليها قولُ النّبي ﷺ: «مثلُ البخيل والمتصدِّقِ كمثل رجلين عليهما جُبّتان مِن حديدٍ ».

هكذا ترجم عليه البخاريُّ في «صحيحه »(<sup>4)</sup> قال : وحدَّثنا أبو النَّمان، قال: أخبرنا شعيبٌ، قال: أخبرنا أبو الزِّناد، أنّ عبدَ الرَّحمن حدَّثه أنّه سمع أبا هريرة، أنّه سمع رسولَ الله ﷺ يقول : «مثلُ البخيلِ والمنفقِ كمثل / رجُّلين عليهما جُبَّتان مِن حديثٍ مِن ثُدِيِّهما إلى تَراقيهما، فأمّا ١/١

<sup>(</sup>١) قولُ ابن زيدٍ أخرجه الطبريُّ في تفسيره ٧٥/١٥ ـ ٧٦ حدَّثني يونس، قــال: أخبرنـا ابنُ وهب، قال: قال ابن زيدٍ فذكره بنحوه، وإسنادُه مرسلٌ وقد استبعد الطـبريُّ هــذا المعنـى المنقول عن ابن زيدٍ واعتبره مخالفاً لظاهر الآية في كلام مطوّل له رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه وابنُّ دحية إنَّما نقله عن المحرَّر الوحيز لابن عطيَّة ٢٨٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في المحرّر الوحيز : المتّصفة .

<sup>(</sup>٤) كتاب الزّكاة، باب مثل المتصدّق والبخيل ٣٠٥/٣، رقم: ١٤٤٣ .

المنفِقُ [ فلا ينفق ](١) إلا سَبَغَتْ أو وَفَرَتْ على جلدِه حتّى تُحفي ثيابَه(٢) وتَعْفُو َ أَثْـرَه، وأمّـا البحيـلُ فلا يريـدُ أن يُنفقَ شَيئًا إلاّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مكانَها، فهو يُوسعُها فلا تُتَسِعُ » .

أتقن البحاريُّ هذا الحديث، ووقع عند مسلمِ (٢) فيه احتلافُ ألفاظ، وذَكَرَ البحاريُّ بعد إسنادِه: جُبّتان أو جُنّتان (٤)، والنّـونُ أصـوبُ (٥)، وكذلك احتلف فيه رواةً مسلم (١).

<sup>(</sup>١) من صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري: بنانه ، وهو الصّواب ، وما في سياق ابن دحية تصحيف قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٠٦،٣: « رواه بعضهم: ثيابه بمثلثة وبعد الألف موحّدة ، وهو تصحيف ».

<sup>(</sup>٣) كتاب الزَّكاة ، باب مثلُ المنفق والبخيل ، ٧٠٨/٢، رقم : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البحاري ٣٠٥/٣، رقم: ١٤٤٤ تعليقا فقال: وقال حنظلة عن طاوس: «حنّتان ». وقد وصله الإسماعيليُّ من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٠٧/٣. وأخرج البخاريُّ أيضا تعليقا فقال: وقال اللّيث: حدّثني جعفر عن ابن هرمز سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي على: «حنّتان »، وقد أفاد ابن حجر أن رواية اللّيث هذه لم تقع له موصولة لكنّه رآه عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبّان ـ وهو في الإحسان ٨/١٠١ ـ ١٠٠، رقم: ٣٣١٣ ـ من طريق عيسى بن حمّاد عن اللّيث عن ابن عجلان عن أبي الزّناد بسنده.

<sup>(</sup>٥) قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٦) أفاد القاضي عياض أنّ هذا الحديث وقعت فيه أوهام كثيرة من الرّواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتقديم وتأخير، ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده، ثمّ سرد تلك الأوهام وبيّن صوابها نقل ذلك كلّه النّووي في شرح مسلم ١١٠/٧ - ١١١.

وجَمْعُ الشَّدْيِ بفتح الشَّاءِ وسكونِ الدَّالُ ثُلدِيٌّ بضمِّ الشَّاء وكسرِ الدَّالُ (۱).

وقولُه ﷺ: « فلا ينفق إلا سَبَغَتْ أو وَفَرَتْ على حِلْدِه » أي كَملَتْ وطالتْ حتّىٰ تُخفى بَنانَهُ.

وكلامُه \_ أعني القاضي أبا محمّد بن عطيّة \_ طويلٌ (١).

وقال الفقيه النّحويُّ الكبيرُ أبو الحسن عليُّ بن سعيد بن يوسف بن سعيد الحَوْفُ (٣) / في كتاب « البرهان » له \_ وهو عندي في ثلاثين مجلّداً (١٠ / ١ - أجازه لي شيخنا الفقيهُ المقرىءُ النّحويُّ المحدِّثُ الفاضلُ أبو بكر محمّدُ بن حير (٥)، عن الفقيه المحدِّث أبي الأصبغ الشَّنْتَرِينيّ (١)، قال: حدّثني به النّحويُّ عير (٥)، عن الفقيه المحدِّث أبي الأصبغ الشَّنْتَرِينيّ (١)، قال: حدّثني به النّحويُّ

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ١٢٩/١ . ويجمع أيضا على ثِدِيّ بكسر النَّاء إتباعـاً لما بعدهـا مـن الكسر، ويجمع أيضاً على أَثْدٍ انظر تهذيب اللّغة ٢٢٩١/٦ ( ثدا ) .

<sup>(</sup>٢) وقد اختصر منه ابنُ دحية شيئا قليلا انظر المحرّر الوحيز ٢٨٢/١٠ - ٢٨٣، مع ملاحظة أنّ الكلام على حديث الشّيخين هو لابن دحية لا ابن عطيّة.

 <sup>(</sup>٣) النّحويُّ كان عالمًا بالعربية وتفسير القرآن الكريم، توفي سنة ٣٠٠هـ، انظر معجم الأدباء
 ٢٢١/١٢ ـ ٢٢٢، وفيات الأعيان ٤٣٦/٣ ـ ٤٣٧، والسّير ٢١/١٧ - ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت : « بلغني أنّه في ثلاثين بحلّداً بخطِّ دقيق » . قلتُ : للكتــاب أحــزاء كثــيرة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ودار الكتب الوطنيــة بتونس، وفي قســم مخطوطــات الجامعــة الإسلامية بالمدينة النبوية صورٌ عنها. انظر فهرس كتب التّفسير ص ٦٢ ـ ٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) ابن خليفة اللّمتوني الإشبيلي عالم الأندلس صاحب الفهرست، كان محدّثاً متقناً رضىً مأموناً، توفي سنة ٥٧٥هـ، انظر السير ٨٥/٢١. ولابن خير سندان آخران يـروي بهما كتاب البرهان غير السّند الذي ذكره ابنُ دحية هنا انظر فهرسته ص ٧١.

<sup>(</sup>٦) هو عيسى بن محمّد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمّل بن أبي البحر الزّهـري أبـو الأصبـغ، وصفّه القاضي عياض بأنّه مسنٌّ وأنّ أصله من شنترين وسكن مدينة سلا، وله سماع قديم

أبو الحسن طاهرُ بن بابشاذ (١)، قال: سمعتُ الإمامَ النّحويُّ أبا الحسن يقول - في قولِه حلّ وعلا : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ﴾ الآية - :

«المعنى - والله أعلم - وإن تُعرض يا محمّد عن هـؤلاء الذين أمرتُك أن تُوتيهم حُقوقَهم إذا وحدت إليها السبيل بوجهك حياءً منهم ورحمة لهم ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ ﴾ يقول: انتظارَ رزق تنتظرُه وترجُوه من ربِّك فلا تُأَيِّسهم ولكن عِدْهُم وعداً جميلاً وهو القـول الميسور تقـول: سيرزق الله فأعطيكُم وما أشبه ذلك من القـول الليّنِ غير الغليظ كما قال: ﴿وَالمَّالِلُ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ (٢).

قال عكرمةُ وابنُ عَبَّاس : عِدَةً حسنةً ٣٠٠ .

١/٧ / وقال قتادة والضّحّاك : نزلت فيمن كان يسأل النّبيّ على من المساكين(٤).

وقولُه تعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ هذا مثلٌ ضربه الله للممتنع من الإنفاقِ في الحُقوقِ التي أوجبها في أموال ذوي الأموال

بالشّرق من أبي الحسن بن باب شاذ وغيره، لم تكن عنده كتبّ ولا ضبط، توفي سنة ٥٣٠هـ، انظر الغنية ص ١٨٣ ـ ١٨٦، والصّلة ٤١٧/٢.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المصريّ الجوهري إمام النّحاة، توفي سنة ٢٦٩ هـ.، انظر إنباه الرّواة ٢/٩٥ ـ ٩٧، السّير ٤٢٩/١٨ ـ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) الضّحى: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان ٥٥/١٥ ، والدرّ المنثور ٣٢١/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عن الضّحّاك ابنُ حرير الطبري في جامعه ٧٥/١٥ قال: حُدثتُ عن الحسين بـن الفرج قال: سمعتُ الضّحّاك يقـول: فلفرج قال: سمعتُ الضّحّاك يقـول: فذكره في كلام قبله، وإسنادُه ضعيفٌ لانقطاعه بين الطبري وابن الفرج.

فجعله كالمشدُّودةِ يدُه إلى عُنقِه التي لا يَقدرُ على الأخذ بها والإعطاء، وإنّما معنى الكلام: ولا تُمسك يدَك يا محمّد بُخلاً عن التقدَّم في حُقوق الله فلا تُنفق فيها شيئاً إمساكَ المغلُولةِ يدُه إلى عنقِه الذي لا يستطيعُ بسطَها، ولا تبسطُها بالعطيّة كلَّ البَسْطِ فتبقى لا شيءَ عندك، ولا تجدُ إذا سُئلتَ شيئاً تُعطيه سائلَك فتقعدَ يلومُك سائلُوك إذا لم تُعطهم (١) وتلومُك نفسُك على الإسراع في مالِك وذهابه.

وقولُه : ﴿ مَحْسُوراً ﴾ أي مَعيباً قد انقطع بك لا شيءَ عندك تنفقه ، من قولهم للدّابّة التي قد سِيرَ عليها حتى / انقطع سيرُها وكلّت (٢) من ١/ السّير: دابّة حسيرٌ، يقال منه: حسرتُ الدّابّة فأنا أحسِرُها وأحسُرُها حَسْراً وذلك إذا أنضيتَها بالسَّيْر، وحَسَرْتَهُ بالمسألة إذا سألته فألْحَفْت، وحَسِرَ البصرُ فهو يَحْسَرُ وذلك إذا بلغ أقصى المنظر فكلٌ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ يَنْقَلِب إلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٣).

قال الحسن : مغلولة عن النّفقة، ولا تبسطها تبذّر تُسرف (٤)، وهـو معنى قول ابن عبّاس.

وقال ابن زيدٍ: ولا تبسُّطها كلَّ البَسْطِ في الحق والباطلِ فيأتيك من يريدُ أن تُعطيه كما أعطيتَ هؤلاء فلا تجد ما تُعطيه، فيلومُك هؤلاء حين

<sup>(</sup>١) في حامع البيان زيادة : حين سألوك .

<sup>(</sup>٢) في جامع البيان زيادة : ورَزَحَتْ .

<sup>(</sup>٣) الملك : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطّبري ٥٠/٦٥ ـ ٧٧ ، والدرّ المنثور ٣٢٢/٤ .

أعطيتَ هؤلاء و لم تُعطهم »(١) .

وقال عمر بن الخطّاب :

« والله لقد بلغ مِن جُودك عند الله أنْ كفَّك عن بعض ذلك في كتابه فقال حلَّ مِن قائل: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ كتابه فقال حلَّ مِن قائل: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ مَا تَجْعَلْ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ مَا تَجْعَلْ يَدَمُ مات رسولُ مَا تَجْسُوراً ﴾ / قال ذلك يومَ مات رسولُ الله ﷺ » .

رواه عبدُ الملك بن حبيب السلميّ (٢) وغيرُه، وذكره نسّابةُ الأندلس في زمانِه المحدثُ أبو محمّد عبدُ الله بن عليّ اللّحْميُّ المعروفُ بالرُّشاطيّ (٦) في كتاب « اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصّحابة ورُواة الآثار » (٤)، وقد حدّثني عنه عشرون شيخاً رحم اللهُ جميعَهم ورحمنا بعدهم.

 <sup>(</sup>١) ابن زيد هو عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم. وإلى هنا فيما يظهر ينتهي كالام الحوفي في
 كتابه البرهان، و لم أقف على القسم الذي فيه تفسيرُ سورة الإسراء من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السُّلمي الأندلسيّ القرطبيّ المالكي صاحب كتاب الواضحة، كان حافظًا للفقه نبيلا إلاّ أنّه لم يكن لـه علـمٌ بـالحديث، ولا يعـرف صحيحه من سقيمه، توفي سنة ٢٣٩ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٠٢/١٢ ـ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) الحافظُ النَّسَّابةُ المتوفَّى سنة ٢٦٠هـ، انظر السَّير ٢٥٩/٢. ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن بشكوال في الصّلة ٢٨٦/١: «لمه كتابٌ حسنٌ سمّاهُ بكتاب اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصّحابة ورواة الآثار أخذه النّاسُ عنه وكتب إلينا بإحازته ». وقد كان ابنُ دحية يمتلك نسخة بخط مؤلّفه الرُّشاطيّ فقد قال في كتابه تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر ل ٢٣١ أ: «حدّثني به نحو من عشرين شيخاً عن مؤلّفه، وعندي منه

ومدح صدرَه فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١)، وبهذه السُّورة بان الصدقُ مِن المَيْن، وتبيّن الصبحُ لذي عَينَيْن، وفرق بين المنزِلتَيْن: ﴿ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (٢) و﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ لنبيّ المنزِلتَيْن: ﴿ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (٢) و﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ لنبيّ الحَرَميْن، وصفه بالنَّلْج واليقين، وذكرَهُ بغسل قلبه بماء زمزم المعين، على ما سنذكرُه ونبينه بأوضح التبيين، فكان لمّا شَجُّوا / وجهه وكسرُوا رَباعيتَه ١٠ دُكرَ لقومِه حاكياً نبياً من الأنبياء ضربه قومُه فأدمَوه وهو يمسحُ الدّمَ عن وجهه ويقول: « اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمُون ».

هذا في «صحيح البخاريّ »(١) وفي «صحيح مسلم »(٤): « رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمُون ».

وهذا كلُّه من انشراح الصَّدْرِ وسَعْتِه، وحُسنِ الخُلُق وطيبتِه، قال اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ يُودُ أَنْ العظيمُ : ﴿ فَمَنْ يُودِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرُحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ يُودُ أَنْ

أصلُه في خمس بحلّدات ». وقد سمّى ابنُ دحية أسماء بعض هـوّلاء الشّيوخ الذين حدّثوه عن الرُّشاطي وكتابه اقتباس الأنوار ومختصراته مقالاً مطوّلاً للعلاّمة حمد الجاسر في بحلّة بحمع اللّغة العربيّة بدمشق المحلّـد ٢٦، ج ٤، ص ٢٤٠٠.

<sup>, (</sup>١) الشرح: الآية ١ .

<sup>· (</sup>٢) طه: الآية ٢٠ .

<sup>. (</sup>٤) كتاب الجهاد والسّير ، باب غزوة أحد ، ٣/١٤١٧ ، رقم : ١٠٥ .

يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴿ (١) فَشُرِحَ اللهُ صَدْرَ رسوله محمَّد عَلَيْ وضيَّقَ صَدْرَ عمَّه أبي لهب، فقام الدّليلُ الله صدر رسوله محمَّد على وضيَّق صدر عمَّه أبي لهبين مِن عند الله وبيدِه؛ لأنّه أخبر أنّه هو الذي يشرحُ صدر المؤمن للإيمان إذا أراد هدايتَه، ويضيَّق صدر الكافر للكفر إذا أراد المسلالة.

١/٩ وقوله: ﴿حَرِجاً ﴾ / بكسر الرّاء قرأ به نافعٌ وأبو بكر (١)، والباقون بفتحِها (١)؛ فالمكسورُ اسمُ الفاعل، والمفتوحُ مصدرٌ وصف به مثل قولك: رجلٌ عَدْلٌ ورضاً (٤).

وأصلُ الحَرَجِ الضِّيقُ الشديدُ، وقيل: الفتحُ والكسرُ لغتان مثلُ الدَّنَفِ والدَّنِفِ والوَحِدِ والوَحِدِ فالصَّدرُ الضَّيِّقُ الحَرِجُ هو الذي لا تصلُ إليه الموعظةُ ولا يدخلُه نورُ الإيمان (١)، فكأنَّ هذا الكَافرَ إذا دُعي إلى الإسلام

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) نافع هو ابن عبد الرّحمن بن أبي نعيم اللّيثي مولاهم أبو رُويم المقرىء المدني، تـوفي سـنة ١٦٩هـ. وأبو بكر هو عاصم بن أبي النّحود الأسديّ مولاهم الكوفيّ القارىء، توفي سنة ١٢٧هـ، انظر معرفة القرّاء الكبار ١٨٨/١ ـ ١٠٧، ١١١٠

<sup>(</sup>٣) انظر النَّشر في القراءات العيشر ٢٦٢/٢ لابن الجزري .

<sup>(</sup>٤) انظر إملاء ما من به الرّحمن من وحوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ٢٦٠/١ للعكبري.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطّبري ١٠٧/١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السَّابق، وهذه الفقرةُ الأحيرة من كلام الطّبري فكان على ابن دحية أن يعزوها إليه.

مِن ضِيق صدرِه كأنّه كُلِّف الصّعودَ إلى السَّماء، فامتناعُه مِن قَبُول الإسلام كامتناعِه مِن الصُّعود إلى السّماء وعجزه عنه لأنّه ليس في وُسْعِه.

وقيل: الحَرَجُ جمعُ حَرَجَةٍ وهي بحتمعُ الشّجر الملتف الـــــذي لا تصــلُ إليه الرّاعية قال الشّاعرُ:

أَيَا حَرَجاتِ الحي حين تحمَّلُوا بذي سَلَمٍ لا جَادَكُنَّ رَبِيعُ(١) فشرحَ اللهُ صدرَ نبيّه شرحَ امتنَان، وجعل قولَه: ﴿ أَلَمْ / نَشْرَحْ لَـكَ ١٠٠ صَــُدْرَكَ ﴾ آيةً متلوّةً في القرآن، مادحةً لصدره بالشَّرْح للإيمَان.

وَمَدَ أَذُنَ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُوَ أَذُنَ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُو أَذُنَ بَا للهِ لَهُ مَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢)؛ أي ومِن هؤلاء المنافقين جماعة يُؤذون رسولَ الله ويَعيبونه ويقولون: هو أَذُنَ سامعة يَسمعُ مِن كُل أَحدٍ ما يقول له فيقبلُه ويصدقُه، وقائلُ هذه المقالةِ هو نَبْتَلُ ابن الحارث أخو بني عمرو بن عوفٍ، فأعلم الله عز وجل عبادَه أن محمّدا ابن الحارث أخو بني عمرو بن عوفٍ، فأعلم الله عز وجل عبادَه أن محمّدا ويصدقُ المؤمنين فيما يُحبرونه به، وهو معنى ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَيه فيصدقُ با للهِ وحده لا تشريكَ له / ويصدقُ المؤمنين لا الكافرين والمنافقين، ودخلت ١/١٠ وحده لا تشريكَ له / ويصدقُ المؤمنين لا الكافرين والمنافقين، ودخلت ١/١٠ وللمَان، ولمّا كان التصديق وإيمانِ الأمان، ولمّا كان

<sup>(</sup>۱) البيت لمحنون ليلى قيس بن الْمَلَوِّح انظر ديوانه ص ۱۹۰ ، وقد ذكره ابنُ منظورٍ في لسان العرب « حرج » دون نسبةٍ .

<sup>(</sup>٢) التّوبة : الآية ٦١ .

معنى الإيمانِ التَّصديق جاءَ باللاَّم كما جاء في قوله عزَّ وجلِّ: ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (١).

وقال بعضُ النَّحويين \_ وهو أبو الحسن الحَوْفيُّ \_ :

دخلت اللهّمُ في ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ كما دخلت في ﴿ وَدِفَ لَكُمْ ﴿ ( ) ، وَجَعَلُهُ اللهُ تَعَالَى استنقذهُم به من الضّالاَلَة، وأورثهم به جنّاتِ عَدْنِ وهي دارُ المقامةِ والجلالَة.

ثمّ قال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ وَرَدُ وَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ ﴾ فأوعد الذين يَعيبُون رسولَه بعذابِ أليمٍ في دَرَكات الجحيم، وردّ عليهم بقوله: ﴿قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُم ﴾ وكانوا إذا كان الرّجلُ منهم يسمع ١٠/٠٠ كلَّ ما يُقال له قالوا: هو أُذُنَّ ، ومنه / قولُ الشّاعر:

صُمَّ إذا سِمِعوا خيراً ذُكرتُ به وإن ذُكرتُ بسُوءِ عندهم أُذُنُ<sup>(٣)</sup> ويُروى : أذِنوا أي سمعوا؛ فردَّ الله عليهم ذلِك، وجعُلـه أذُنَ خـيرٍ في كل ما هو سالِك.

ومدح قلبَه فقال تعالى: ﴿مَا كَلَابَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ أَي مَا أَنكُرُ قلبُه ما رأت عينُه ليلةَ الإسراء لمّا عُرج به إلى السَّماء.

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) النَّمل: الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) نسبه ابنُ منظورٍ في لسان العرب « أذن » لقعنب بن أم صاحبهٍ ، وفيه : أَذِنُوا .

<sup>(</sup>٤) النَّجم: الآية ١١.

وقال حل مِن قائل: ﴿وَقَالَ اللَّهِينَ كَفَّرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جَمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾(١) أي فعلناه كذلك لنثبِّتَ به فؤادَك فتحفظه ولا تنساهُ، وقد ضمِنَ الله له الحفظ بقوله حل مِن قائل: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾(١).

ثمّ قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَاْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِنْنَسَاكَ بِمَا وَأَحْسَسَ وَمُسَلِ إِلاَّ جِنْنَسَاكَ بِمَا وَأَحْسَسَ وَهُوْ اللَّهِ وَمُنَا عَلَيْكُ مِن هذا القرآن ١/١١ الله الله الله الله الله عمّا أوردُوا عليك فيه تحقيقاً لقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ﴾ (٤) .

وفي هذه الآية مِن تثبيت فؤاد النّبي على ما يشهدُ بأنّه المُتَّقَى المُكرَّمُ، فكانت فيه إشارةً إلى تطهيره، والشَّقِّ الذي فرغنا مِن تفسيره، فإنّ التّثبيت لا يكونُ إلا بعد التَّطهير بالإكرام، وتطهّرت فضائلُ فُؤادِه عليه أفضلُ الصّلاة وأشرفُ السّلام.

والفؤادُ: القلبُ ، ومنه ما ثبت في « الصّحيحين »(٥) أنّه ﷺ رجع إلى خديجة يرجُفُ فؤادُه ، أي يتحرّكُ حركةً قويّةً .

<sup>(</sup>١) الفرقان : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأعلى : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٣٣/١، رقم: ٣، كتاب بدء الوحي، وصحيح مسلم ١٤٢/١، رقم.: ٤٥٤ كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وقيل : الفؤادُ عبارةٌ عن باطن القلب .

وقيل : الفؤادُ عينُ القلب .

وقيل : القلبُ أخصُّ مِن / الفؤاد .

وقيل : الفؤادُ غشاءُ القلب والقلبُ جُنَّتُه .

وقولُه ﷺ: «أتاكم أهلُ اليمن هم ألينُ قلوباً، وأَرَقُ أفئدةً » الحديثُ بطُولِه، وله طرقٌ في «صحيح البخاري ومسلم »(١) .

ومعنى « ألينُ قلوباً وأَرَقُ أفتدةً » متقاربٌ، وإنّما كرّره لاختلاف اللّفظين، ومعنى وصفِ القلب بالرِّقّة واللّين راجعٌ إلى سُرعة الاستجابة وضدّ القسوة التي وَصَفَ بها غيرَهُم (٢).

وقيل: القلبُ محلَّه الفؤادُ، والفؤادُ محلَّه الصّدرُ، وقد يعبَّرُ بكلِّ واحدٍ منهما عن الآخر، وفي القرآن العظيم: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٣)، والقلبُ أيضا العقلُ قال اللهُ العظيمُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ قَلْبُ ﴾ (١) أي عقلُ ، وإنّما سَمّيناهُ به لأنّه محلَّه.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩٨/٨، رقم: ٤٣٨٨، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمان، وصحيح مسلم ٧٣/١، رقم: ٩٠، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قال الخطّابيُّ في أعلام الحديث ٢٠١/٣: « يريثُ – والله أعلم – بلين القلب سرعة خُلُوص الإيمان إلى قلوبهم، وحُسن قَبُولهم له، ويُقال: الفؤادُ غشاءُ القلب، والقلبُ حَبَّتُهُ وسُويَّداؤُه، وإذا رقَّ الغشاءُ أسرع نفوذُ الشّيء إلى ما وراءه » .

<sup>(</sup>٣) طه: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ق : الآية ٣٧ .

وسُمِّي القلبُ قلباً لتقلَّبِه بالخواطر قال الشّاعرُ: / ما سُمِّيَ القلبُ إلاَّ مِن تقلِّبِه والرّائيُ يَصْرِفُ والإنسانُ أطوارُ(١) ١/١١ وفي قولِه ﷺ: « إنَّ عَيْنيَّ تَنامان ولا يَنامُ قلبي »(١) المعجزةُ الكبرى والدِّلالةُ العظمى وهي رفعتُه عن جملة الآدميين في أنَّ نومَه ويقظتَه سواءً في

والدلاله العظمى وهي رفعته عن جمله الادميين في أن نومه ويفظته سواء في حفظ حالتِه وصيانة عبادتِه، وذلك أنّ النّـومَ آفةٌ يُسلِّطُها الله على العبد يخلعُ فيها السَّلْطَنة التي للنّفس عن البدن فيستريح مِن حدمتِها حتى إذا شاء الله تعالى ردَّ الاستشعار باليقظة كما كان، فأخبر ﷺ وحبرُه الحقُّ \_ أنّ

النُّومَ إِنَّمَا يَحُلُّ عينيه لا قلبَه ، وأنَّ أحوالَه محفوظةٌ عندَه .

قرأتُ بمدينة أغرْنَاطَة على الشّيخ الثّقة أبي محمّد عبد الحقّ بن قاضي مالَقَة أبي مروان عبد الملك بن بُونُه العَبْدَرِيُّ (١)، قال: حدّثنا العَدْلُ أبو الحسن عبدُ الرّحمن بن عبد الله الأُمَوِيُّ / يُعرف بابن عَفيفٍ (١)، قال: ١١٠ حدّثنا الإمامُ العالِمُ أبو محمّد قاسمُ بن محمّدٍ القَيْسِيُّ (٥)، قال: حدّثنا الإمامُ العالِمُ أبو محمّد قاسمُ بن محمّدٍ القَيْسِيُّ (٥)، قال: حدّثنا القاضى أبو يعقوب يوسفُ بن أحمد (١) بمكّة \_ زادها اللهُ شرفاً \_ قال:

<sup>(</sup>١) ذكره ابنُ منظورٍ في لسان العرب « مُلب » و لم يعزه لأحدٍ، ونصُّ العجز عنده :
﴿ وَالرَّائُ يَصِرُفُ بِالْإِنسَانِ أَطُوارًا ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣٣/٣، رقم: ١١٤٧، ومسلم ٥٩/١، رقم: ١٢٥ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) المعروف بابن البيطار ، توفي سنة ٨٧هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٧٥/٢١ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابنُ بشكوال أنَّه لم يكن بالضَّابط لما رواه، وكان كثيرَ الوهم في الأسانيد، توفي سنة ٢١هـ، انظر الصَّلة ٣٣٣/١ ـ ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٥) من أهل طُليطلة، عني بالعلم وجمعه والاجتهاد فيه مع صلاح الحال، وثّقه ابـنُ بشكوال،
 توفي سنة ٥٥٨هـ، انظر الصّلة ٤٤٨/٢ ـ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ٣٨٨هـ ، انظر العقد النَّمين ٤٨٢/٧ ، وقد ورد له ذِكْرٌ في فهــرس ابـن عطيّــة ص ٧٠.

أحبرنا أبو ذرِّ محمّد بن إبراهيم الترمذيُّ، قال: حدّثنا الحافظُ أبو عيسى الترمذيُّ، حدّثنا محمّدُ بن بَشّار، حدّثنا ابنُ أبي عَدِيِّ، عن جعفر بن ميمون، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيُّ، عن أبي عثمان، عن ابن مسعودٍ قال:

« صلَّى رسولُ الله ﷺ العِشاء، ثمَّ انصرف فـأخذ بيـد عبـد الله بـن مسعودٍ حتى خرج به إلى بطحاء مكَّة، فأجلسُه ثـمّ خطَّ عليـه خطًّا، ثـمّ قال: لا تُبْرَحَنَّ خطَّك فإنَّه سينتهي إليك رجالٌ فلا تُكلِّمْهُم فإنَّهم لا يُكَلِّمُونَك، ثمّ مضى رَسُولُ الله ﷺ حيث أرادَ، فبينما أنا جالسٌ في خطَّى ١/١٣ إذ أتاني رجالٌ كأنَّهم الزُّطُّ، أَشْعارُهم وأجْسامُهم، لا أرى عَوْرَةً / ولا أرى قِشْراً، وينتهُون إليّ ولا يُجاوزُون الحَطّ، ثمّ يصدُرُون إلى رسول الله ﷺ حتَّى إذا كان مِن آخر اللَّيل، لكن رسولُ الله ﷺ جــاءنى وأنــا جــالسُّ فقال: لقد أَراني منذُ اللَّيلةَ، ثمّ دخل عليَّ في خَطِّي، فتوسَّدَ فخذي فرقدَ، وكان رسولُ الله ﷺ إِذَا رقدَ نفخَ، فبينا أنا قاعدٌ ورسولُ الله ﷺ مُتوسِّدٌ فحدي إذا أنا برحال عليهم ثياب بياض الله أعلم ما بهم مِن الحمال، فانتهَوْا إليَّ فجلس طَائفةٌ منهم عند رأس رسول الله ﷺ وطائفةٌ منهم عنـــد رجليه، ثمّ قالوا بينهم: مَا رأينا عبداً قطُّ أُوتي مثل ما أُوتي هـذا النّبيُّ، إنّ عينيه تنامان وقلبُه يقظان، اضربُوا له مثلاً مِثْلُ سَيَّدٍ بنى قَصْراً، ثـمّ جعـلَ ١٣/ ب مائدةً(١)، فدعا النَّاسَ إلى طعامِـه وشرابه، فمـن أجابـه أكـل مِـن طعامِـه / وشرب مِن شرابه، ومن لم يُجبه عاقبهُ أو قال: عذَّبهُ. ثمَّ ارتفعُوا، فاستيقظ رسولُ الله على عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ هل تَدْري مَن هم؟

<sup>(</sup>١) في الحاشية : مأدبة ، وهو الذي في التّرمذي، وقد أشار في الهامش أنّ كلاهما صحيحٌ .

قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: هم الملائكةُ، تَدري ما المثلُ الـذي ضربُوا؟ قلت: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: المثلُ الذي ضربُوا الرّحمـنُ بنـى الجنّـةَ ودعـا إليها عبادَه، فمن أجابَهُ دخل الجنّة، ومن لم يُجبه عاقبه أو عذّبه ».

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب مِن هذا الوجه، وأبو تميمة هو الهُجيمي واسمُه طَريف بن مُجالد، وأبو عثمان النَّه دِي اسمُه عبد الرَّحمن بن مُلِّ(۱)، ذكره أبو عيسى في أبواب الأمثال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (۲).

قال ذو النّسبين أيّده الله : وسيأتي لذلك مزيـدُ بيـان فيمـا بعـدُ مِـن خصائص عينيه إن شاء اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) بلام مثقَّلةٍ والميمُ مثلَّنةٌ كما قال الحافظُ في التَّقريب .

<sup>(</sup>۲) جامع التّرمذي، كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده، ١٣٤/٥ ـ ١٣٥، رقم.: ٢٨٦١.

<sup>(</sup>٣) الشّرح: الآية ٢ ـ ٣.

وفي قولِه ﷺ الثّابتِ عند الجميع: « إنّي لأراكُم مِن وراء ظَهُري » الآيةُ الكبرى والكرامةُ الْعليا على ما سنذكرُه فيما بعدُ في خصائص رؤيتِه إن شاء الله .

ومدح خُلُقَه فقال حل مِن قائلٍ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) ترجم عليه البخاريُّ في «صحيحه » في باب الكنية للصّبيّ وقبل أن يُولد للرّحل (٢)، عن أنس:

«كان النّبيُّ عَلَيْ الصن النّاس خُلُقا، وكان لي أخ يُقال له أبو غُمَير، قال: أحسبُه فَطيماً، وكان إذا جاء قال له: يا أبا عُمير، ما فعلَ النّغَير؟ نُغَرٌّ كان يلعبُ به، فربّما حضرت الصّلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساطِ الذي تحته فيُكتْس وينضح، ثمّ يقوم ونقوم خلفه فيصلّي بنا ».

هذا نصُّه في كتاب الأدب(٣)، وله طرق في « الصَّحيحين » وغيرِهما مِن المصنّفات والمسانيد.

والفَطْمُ: قطعُ الصّبي عن الرّضاع، وأمُّه فاطِمةٌ له، ومنه اشتُقت فاطمةً في الأسماء.

<sup>(</sup>١) القلم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) أشار في الحاشية أنَّه في نسنحة : وقبل أن يلدَ الرَّحلُ .

<sup>(</sup>٣) باب الكنية للصبيّ وقبل أن يولد لـــلرّحل، ٥٨٢/١٠، رقم: ٣٠٧، مـن حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيـــك المولود عند ولادته، ١٦٩٢/٣ ـ ١٦٩٣، رقم: ٣.

والنَّغَير : تصغيرُ نُغَرٍ وهـو طـائرٌ يُشبه العصفـورَ، وقيـل: هـو فـرخُ العصفور، وقيل: نوعٌ من الحُمَرَة، وقيل: هو طائرٌ صغيرٌ أسودُ اللّـونِ أحمـرُ المنقار.

واختلفوا هل هو جمعٌ أو واحدٌ ؟ فمن قال : هو جمعٌ قال : واحدتُـه نُغَرَةٌ، ومن قال : هو واحدٌ قال : جمعُه نِغُرانٌ، وفي الحديث ما يبدلُّ على أنّه واحدٌ لتصغيره على له بقوله : «ما فعل / النّغَيْر » .

وفيه من العلم(١) دخولُ الإمام والعالم في دار خادمه ومخالطتُه إيّاه. وفيه كنيةُ مَن لم يُولد له بعدُ، أو التّسمّي باسمٍ بصُورة الكُنية. وفيه التّصغيرُ للمرء أو الشّيء إذا لم يكن على طريق التّحقير.

وفيه من الفقه حجّة لأبي حنيفة في إباحة صيد المدينة (٢)، وكذلك قطعُ شجرِها عنده إذ لم يُنكر النّييُّ ﷺ صيدَ النّغيْر وإمساكه في يـد الصّبيّ في المدينة، والحجّة عليه أنّه يجوزُ أن يكون صِيدَ في غير حرم المدينة (٢).

وجملةُ مذهب مالك(٤) والشّافعي(٥) في صيدها وقطّع شجرها أنّه مكروة ولا جزاءَ فيه كما يكونُ في حرم مكّة، وقد فهم الصّحابةُ رضي

 <sup>(</sup>١) لابن القاص الشافعي حزء مفرد في فوائد هذا الحديث وهو مطبوع، وقد تتبع الحافظ ابن
 حجر طرق الحديث مع فوائد زوائد عمّا في حزء ابن القاص انظر فتح الباري ١٠٥٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) احتجّ للحنفيّة بذلك الطّحاويُّ في شرح معاني الآثار ١٩٤/٢ ـ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) ذكرَ هذا الجوابَ ابنُ عبد البر في الاستذكار ٢٦/٢٦ لابن عبد البرّ .

<sup>(</sup>٤) انظر المعونة على مذهب عالم المدينة ٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) القول بالكراهة عند الشّافعيّة شاذٌ والمذهبُ عندهم أنّه يجرمُ التّعرّضُ لصيد حرم المدينة وشجره، انظر بحموع النّووي ٤٨٠/٧.

ا لله عنهم مرادَه على في تحريمه صيد المدينة فلم يُجيزوا فيها الاصطيادَ (١)، ولذلك نزع النَّهَسَ (١) أفرضُ الصّحابة / زيدُ بن ثـابت كاتبُ رسول الله على الله من يد صاحب، وقد ذكرهُ مالكُ في «الموطّـا »(٣)، فالعجبُ كيف يخالفُ ذلك ويقول بأنّه مكروة إلاّ أن يُريد كراهة تحريم.

وأخرجا معاً في «صحيحيهما » فقال البخاريُّ في بقية المناقب (٤): حدّثنا عَبْدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: « لم يكن رسولُ الله على فاحشاً ولا مُتفحشاً، وكان يقول: إنّ مِن خياركم أحسنكم أخلاقاً »، وقد أخرجه مِن طريق غير هذا في كتاب الأدب (٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البرّ في الاستذكار ٤٢/٢٦: « هـؤلاء أصحـابُ رسـول الله ﷺ قـد فهمُوا معنى تحريم رسول الله ﷺ للمدينة، واستعملُوا ذلك وأمرُوا به، فأين المذهبُ عنهـم؟ بـل الرّشدُ كلّه في اتّباعهم واتّباع السنّة التي نقلُوها وفهمُوها وعملُوا بها ».

<sup>(</sup>٢) النَّهَسُ: طائرٌ يُشبهُ الصُّرَدَ، يديمُ تحريكَ رأسه وذنبِه، يصطادُ العصافيرَ ويأوي إلى المقابر، قاله ابنُ الأثير في النّهاية ١٣٦/٥ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطاً ، كتاب الجامع، باب ما جاء في تحريم المدينة، ١٩٠/، رقم: ١٣ عن رجل قال: دخل علي زيدُ بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نُهَساً، فاخذه من يدي فأرسله. قال ابنُ عبد البرّ في الاستذكار ٢٦/، ٤ سـ ٤١: « والرّجلُ الذي لم يُسمّه مالك في حديث زيد بن ثابت يقولون: هو شرحبيل بن سعد، كان مالك لا يرضاهُ فلم يُسمّه، والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعدٍ من وجوه »، ثمّ ذكر ابنُ عبد البرّ تلك الوحوه.

<sup>(</sup>٤) باب صفة النِّي ﷺ ، ٥٦٦/٦ ، رمَّم : ٣٥٥٩ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشــاً ولا متفاحشـاً، ٤٥٢/١٠، رقــم: ٢٠٢٩، من طريق شعبة وحرير عن الأعمش به.

وقال مسلم(١): حدّثنا زهيرُ بن حربٍ وعثمانُ بن أبي شيبة، قالا: حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن شكيق، عن مسروق قال:

دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قبرم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسولَ الله على فقال: « لم يكن فاحشاً ولا متفحّشاً » / وقال: قال رسولُ ١/١٦ الله على: « إنّ مِن خياركم أحاسنُكم أخلاقاً »، قال عثمان ـ حين قبرم مع معاوية الكوفة.

وقد أخبرنا نبينًا سيِّدُ كلِّ نبيٍّ في الوجُود، عن ربِّه الحالق المعبُود، أنه أخذ الميثاق بذلك على اليَهُود، فقال حل مِن قائل: ﴿وَإِذْ أَحَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴿ ().

وهو عند النّحويين نعت للصدر القَوْلِ التّقديرُ: وقولُوا للنّاس قــولاً ذا حُسْن، فحُذف ذا وأُقيم حُسْناً مَقامَه فأُعربَ بإعرابِه.

وقرأ حمزةُ والكسائيُّ ﴿ حَسَناً ﴾ بفتح الحاء والسِّين، وقسراً الباقون (٣) بضمّ الحاء وتسكين السِّين.

قال الأعمشُ وعيسى بن عُمر: هما بمعنى واحد كالعُدْمِ والعَدَمِ والبُخْلِ وِالبَخَلِ مصدران(٤).

<sup>(</sup>١) كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه ﷺ، ١٨١٠/٤، رقم: ٦٨

<sup>(</sup>٢) البقرة : الآية ٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر انظر الحجّة للقرّاء السبّعة ١٢٧/٢ لأبي علـيّ
 الفارسيّ، والكشف عن وحوه القراءات السبّع ٢٥٠/١ لمكّي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرين السّابقين لكن لم يعزوا ذاك للأعمش وعيسى بن عمر .

۱/ب

وقال الأخفش: حَسَناً بفتح الحاء / والسِّين يجوز أن يكون اسمَ فاعلٍ ويكونُ نعتاً لمصدر محذوفٍ أي قولوا قولاً حسناً، فحذف الموصوفُ وأُقيم الوصفُ مقامَه للدَّلالة عليه، كما قال عز وجلّ: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾(١) و لم يذكر الجبال، وكذلك قولُه تعالى: ﴿أَن اعْمَلُ سَابِغَاتٍ ﴾(١) و لم يذكر الدُّرُوعَ (١).

وقال ابن عبّاس: أمر الله بني إسرائيل أن يقولُوا للنّـاس حُسْناً، أن يأمروا بلا إله إلاّ الله لمن لم يَقُلُها ورغِبَ عنها(٤).

وقال ابنُ حريج ومقاتل: وقولوا للنّاس قَالاً صِدْقاً في شأن محمّد (°). وقـال سفيانُ الشّوريُّ: ﴿وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْسناً ﴾ قــال: مُروهــم بالمعروف وانْهَوْهُم عن المنكر(۲).

<sup>(</sup>١) الرّعد : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سيإ : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) كلام الأخفش لا يوحد في كتابه معاني القرآن عند كلاسه على هذه الآية من سورة البقرة ١٣٤/١ إلا ما حاء من قوله: «وقد قرأها بعضهم حَسَناً، يريد: قولوا لهم حسناً »، فلعل هذا النّقل من كتابه الآخر في التّفسير المسمّى المسائل الكبير انظر ص ٢١ ـ ٢٤ من تحقيق د. هدى محمود قراعه لمعانى القرآن للأخفش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبريُّ ٢٩٦/٢، رقم: ١٤٥١ فقال: حدَّثنا أبو كريب، قال: حدَّثنا عثمان بن سعيد، عن بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسِ به فذكره.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عن ابن حريج الطبريُّ في تفسيرهُ ٢٩٦/٢، رقم: ١٤٥٣ فقالٌ: حدَّثنا القاسم،
 قال: حدَّثنا الحسين، قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن حريج فذكره .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبريُّ في تفسيره ٢٩٦/٢، رقم: ١٦٥٤ قال: وحُدِّثْتُ عن يزيسد بـن هــارون، قال: سمعتُ التَّوريُّ يقول: فذكره، وإسنادُه ضعيفٌ لجهالة الواسطة بــين الطـبريُّ ويزيــد ابن هارون.

وقد أخبرنا نبيَّنا وبيِّن غايةً البيان، عن وصايا القرآن، بما يجبُ التَّمسَّكُ بها والحذرُ مِن مخالفتها؛ لأنَّها ثابتةٌ في شريعتنا كما كانت على مَن قبلنا.

واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى لم يخلّف أحداً مِن أهل / الأرض ١١١٧ أحسنَ خُلُقاً مِن محمّد ﷺ نبيه وصفيه الكريمِ فإنّه قال له حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) فخصّ الله سبحانه نبيّه مِن كريم الطّباع ومحاسن الأحلاق مِن الحياء والكرمِ والصّفح وحُسنِ العهدِ والعفافِ والإنصافِ والعلم والحلم ما لم يُؤتِه أحداً مِن العالمين.

وفي « صحيح مسلم »(٢) أنّ سعدَ بن هشـــام بــن عــامرٍ ســأل عائشــة رضي الله عنها ــ بعد كلامٍ طويلٍ ــ قال :

« فقلتُ: يَا أُمَّ المؤمنين أَنبئيني عن خُلُقِ رَسُولَ الله ﷺ قالت: ألست تقرأُ القرآنَ؟ قلتُ: بلسى، قالت: فإن خُلُقَ نبي الله كان القرآنَ، قال: فهمَمْتُ أَن أَقُومَ ولا أسألَ أحداً شيئاً (٢) حتى أموتَ » الحديثَ بطُولِه.

فإذا كان خُلُقُ النّبيّ ﷺ القرآنَ فالقرآنُ يجمعُ كلَّ فضيلَة، ويحثُ عليها وينهى عن كل / نقيصةٍ ورذيلَة، ويُوضحها ويُبينُها.

<sup>(</sup>١) القلم: الآية ٤.

 <sup>(</sup>۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب حامع صلاة اللّيل ومن نام عنه أو مرض، ۱۲/۱ ٥
 د ۱۳۹ ، رقم: ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : عن شيءٍ .

ويكفيه ثناء الله العزيز الحكيم في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ العَفْوَ وَأَمُو بِالعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَظِيمٍ ﴾ (١)، ثم قال له جلّت تذرتُه: ﴿خُدِ العَفْوَ وَأَمُو بِالعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ (١)، وهذه أصولُ الفضائل ويَنبُوعُ المناقب؛ لأنّ في أخذِه العفو: صلة القاطع، والصّفحَ عن الظّالم، وإعطاء المانع، وفي الأمر بالمعروف: تقوى الله، وصلة الأرحام، وصونُ اللّسان عن ذِكْرِ كل إنسان، وغضُّ الطَّرْفِ عن الحُرمات، وفي تقوى الله تدخلُ آدابُ الشّرع جميعاً: فرضُها ونفلُها، وفي الإعراضِ عن الجاهلين الصّفحُ والحلمُ وصرفُ النّفسِ عن مماراة السّفيه وجماراة اللّحُوج، فهذه الأصولُ الثلاثةُ تتضمّنُ عاسنَ الشَّرْعِ نصًا وتنبيها وصمتاً واعتباراً؛ ولذلك كان أصحابُه الذين على عاسنَ الشَّرْعِ نصًا وتنبيها وصمتاً واعتباراً؛ ولذلك كان أصحابُه الذين رأسه طائرٌ فإنّه لا يتحرَّكُ ولا يتكلَّمُ ولا يَطْرِفُ بعينِه حَذَراً أن ينفِر الطّائرُ.

وكان جُمْلَةُ رسول الله ﷺ رحمةً للعالمين: شَعَرُه، وشفتاه، وأسنانه، وجوارحُه، ومأوه.

ومِن فوائد جُملتِه المبايعةُ على النَّبوّة والإيمَــان، والدُّحـولُ بنصرتِـه في طاعة الرَّحمن، وهي متلقّاةً باليد واللِّسان، مــع اعتقـاد الجَنــان، وسـيأتي في اليدِ دلائلُ مِن البرُهَان.

<sup>(</sup>١) القلم: الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : الآية ١٩٩ .

ويُقَدَّمُ منها الآن ذِكْرُ المبايعةِ قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللهِينَ يُبَايِعُونَكَ النَّهِ عَالَى اللهِ عَوْقَ أَيْدِيهِمُ ﴿()، أقامَهُ فِي تشريفِه مَقامَهُ حل إنّهَا يُبَايِعُونَ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١)، أقامَهُ فِي تشريفِه مَقامَهُ حل ثناؤُه فِي قولِه: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهِ ﴾، وخصَّهُ / بخطاب الكاف بقولِه: ﴿يُبَايِعُونَ اللهِ عَوْلَهُ : ﴿ يُنْظِيهُمْ ﴾ لأنهم ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾، وعظم ميثاق المبايعةِ بقوله: ﴿ يَكُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ لأنّهم كانوا يُبايعون الله ببيعتهم نبيَّه تحت الشّجرة على نُصرتِه على العدو.

وقد أثبتَ أهلُ السُّنّة كلَّ ما جاء مِن هذا وآمنُوا به مع نفي النَّقيصةِ عن الله تعالى.

ومنهم (٢) مَن توقّفَ عن تأويلِه وسلّمَ عِلْمَ ذلك إلى الله تعالى، وهـو قولُ الأئمّة مالكُ والأوزاعيُّ وسفيان النّوريُّ واللّيثُ بن سعدٍ، وهـو أحـدُ قولي الأشعري (٢)، قالوا: ونقرُّها كما جاءت بلا كَيْفَ ولا تشبيمٍ، ونَكِلُ أمرَ تأويلِها إلى الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) الفتح : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) قد يوهم هذا التقسيم أنّ هؤلاء الذين توقّفوا عن التّأويل غيرُ أولتك الذين أثبتوا تلك الصّفات مع نفي النّقيصة عن الله تعالى، والصّوابُ أنّ السّلف الصّالح أثبتُوا كلّ ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسولُه على فيما صحّ من سنّته من الصّفات دون تأويل أو تمثيل أو تعطيل.

<sup>(</sup>٣) الصّحيح عند المحققين من أهل العلم أنّ أبا الحسن الأشعريّ رحمه الله رجع في آخر أمره إلى طريقة السّلف الصّالح من إثبات الصّفات به لا تأويل، وألّف من أحمل ذلك كتابه الإبانة، وفيه صرّح بأنّه على مثل ما عليه الإمامُ أحمدُ بن حنبل رحمه الله، غير أنّ الأشاعرة لبثوا على رأيه الأوّل و لم يرجعُوا كما رجع إمامُهم إلى منهج السّلف الصّالح.

وتأوّلها بعضُهم (١) على مُقتضى اللّغة التي خُوطبوا بها مِن جهة الشّرُع، وذلك عشرةُ أقوال في اليدِ:

فقيل: معناه القوّة أي قوّة اللهِ فوق قُوّتِهم في نُصرة رسول الله ﷺ 1/10 وتأوّلُوا اليدَ على القُدرة وعلى المنّة يعني أنّ منّة الله وإحسانه / إليهم فوق ما يمنّون به عليك، ألا تَرى إلى قولِه عزّ وجلّ: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ قُلْ لاَ تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿نَهُ اللهِ مَا عَن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: يَدُ اللهِ بالنّعمة عليهم أن هداهُم للإيمان أفضلُ مِن قولهم ٢٠٠٠.

فهذا هو اللائقُ بصفة الله تعالى، والمشبّهةُ تذهبُ إلى أنّها اليدُ المحدودةُ ذاتُ الأصابع، وذلك لجهلهم بقُدرة الله وقلّةِ علمهم بالتّأويلِ وغباوةٍ عن كلامِ العرب ﴿ سُبُحَانَ اللهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ (٤).

وانظر ما كتبه شيخُنا حمّاد بن محمّد الأنصاريُّ رحمه الله في مقدّمة تحقيقه كتــاب الإبانــة لأبي الحسن الأشعريّ.

<sup>(</sup>١) تأويل الصّفات الخبريّة مسلكُ أهل الكلام، لم يعرفه رسول الله ﷺ ولا أصحابُه الكرام، ولا التّابعون لهم بإحسان من أثمّة الهُدى، بل آمنُوا بها واعتقدوا أنّها صفات حقيقيّة تليقُ بكمال الله وحلاله، و لم يفوضوا و لم يُؤولُوا كما فعل الخلفُ، والحيرُ كلّ الحير في اتّباع من حلف.

<sup>(</sup>٢) الحجرات : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٣) إن صحّ هذا عن الحسن فهو من تفسير الصّفة بالازمها ولا يلزم من ذلك نفي الصّفة.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : الآية ٩١ .

ويُتأوَّلُ أيضاً على النِّعمةِ، وعلى اللَّكِ، وعلى السُّلطان، وعلى السُّلطان، وعلى الحفظِ، والوقايةِ، والطَّاعةِ، والجماعةِ، بحسب ما يليقُ تأويلُها بالموضع الذي تُتأوَّلُ فيه كقولِه تعالى: ﴿بَلُ يَلدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾(١) يريدُ الإنعامَ عليهم والقبولَ منهم(١) واللهُ أعلم.

/ ثمّ لا خلافَ بين أهل السّنّة في نفي الجارحة عن الله تعالى واستحالة ١٠/ب إثباتِها له ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ ٣٠.

ومِن خصائص جُمْلتِه فيما رووا أنّه كان رَبْعَةً، وإذا مشى مع طويلٍ طالَهُ كما حدّثني الفقية القاضي الخطيب بجامع مُرْسِية أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد المَرَوِيّ(٤) في خمسين شيخاً، قالوا: حدّثنا الفقية المفتي أبو الحسن يونس بن محمّد بن مُغِيثٍ (٥) قراءة من أبي القاسم عليه وعليه قرأتُه أنا، قال ابن مُغيثٍ: حدّثني القاضي بمدينة دَانِيَة أبو عمر بن الحَدَّاءِ (١)،

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كلُّ هذه التَّاويلات لم يعرفها سلفُنا الصَّالح، والواحبُ إثباتُ هذه الصَّفات إثباتاً حقيقياً كما يلينُ بكمال الله وحلاله.

<sup>(</sup>٣) الشّورى : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) الأندلسيُّ العالمُ الحافظُ الثَّبتُ، المعروف بابن حُبيشٍ، من شــيوخ ابــن دحيــة، تــوفي ســنة ٥٨٤هــ، انظر سير أعلام النبلاء ١١٨/٢١ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) الإمامُ الفقيةُ المحدثُ شيخُ الأندلس، توني سنة ٢٩هـ، انظر السّير ١٩/١٧ ٥ ـ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) الإمامُ المحدثُ الصّدوقُ أبو عمر أحمدُ بن محمّد بن يحيى القرطبيُّ ابـن الحـدَّاء، تـوفي سـنة ٢٤٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٤٤/١٨ ـ ٣٤٠.

قال: حدّثنا الثّقة أبو القاسم عبث الوارث بن سفيان (١)، قال: نا الإمام أبا العَدْلُ أبو محمّد قاسم بن أصبغ (١)، قال: سمعت شيخ العراقين الإمام أبا بكر بن أبي خيثمة (١) يقول: وحدّثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني، قال: بكر بن أبي خيثمة (١) يقول: وحدّثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني، قال: ١/٢٠ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد / قال: حدّثنا جعفر بن محمّد عن أبيه، وهشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان مِن صفة رسول الله في في قامتِه أنه لم يكن بالطّويل البائن، ولا المُشدّب الذّاهب، والمُشدّب الطّويلُ نفسه إلا أنه المخفّف، ولم يكن على المقصير المتردّد، وكان يُنسب أبل الطّويلُ نفسه إلا أنه المخفّف، ولم يكن على ذلك يُماشيه أحدٌ مِن النّاس يُنسَبُ إلى الطّول إلا طالَـة رسولُ الله على، ولربَّما اكتنفه الرّجلان أينسبُ إلى الطّويلان فيطُولُهما، فإذا فارقاه نُسِبا إلى الطُول، ونُسِبَ رسولُ الله على الرّبْعَة ، (١٠).

(١) المحدثُ النَّقَةُ القرطبيُّ ، توفي سنة ٣٩٥ هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ٨٤/١٧ ـ ٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) محدث الأندلس، أحدُ رواة التّاريخ عن ابن أبي خيثمة، تـوفي سـنة ٣٤٠هـ.، انظـر سـير
 أعلام النبلاء ٥ / ٤٧٢ ـ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الثّقة الحافظُ العالمُ المتقنُ أبو بكر أحمد بن زهـير صـاحب التّـاريخ المشـهور، تـوفي سـنة ٢٧٩هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١١ ـ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) قال البيهقي في دلائل النبوّة ٢٩٨/١: «وقد روى صبيح بن عبد الله الفَرْغاني ـ وليس بالمعروف ـ حديثاً في صفة النبيّ على وأدرج فيه تفسير بعض الفاظه، ولم يُبين قائل تفسير فيما سمعنا، إلا أنّه يُوافقُ جملةً ما روينا في الأحاديث الصّحيحة المشهورة فرويناه، والاعتمادُ على ما مضى »، ثمّ أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي خيشمة سواء.

والرَّبْعَةُ بسكون الباء وفتحِها هو الرَّحلُ بين الرَّجُلين في قَـدُه'')، ويُفسِّرُه ما ثبتَ وصحَّ عن جماعةٍ مِن الصّحابةِ / « أنّ رسولَ الله ﷺ ليـس ٢٠/ب بالطّويلِ ولا بالقصيرِ »'')، ويُقال رَبْعَةٌ للذَّكَر والأنثى والواحدِ والجميعِ .

وصَبيحٌ شيخُ ابن أبي خيثمة بفتح الصّادِ (٣) منكَرُ الحديث (٤).

قال أبو داود : سألتُ عليَّ بن المدينيِّ عنه فأنكره .

وحكى السَّاجِيُّ في آخر « تعديله وتجريحه » صَبيحاً هــذا وقــال: قــال يحيى بن معين : كان كذّاباً خبيثاً .

وإنمّا ذكرناهُ لنُعَرِّفَ بعلَّتِه، فمعرفةُ عِلَلِ الحديثِ مِن أعظمِ فوائد رحلتِه، فلنرجع الآن إلى تفاصيل ما قدّمناه مِن جُملتِه.

ومنها أنّ الله حلّ وعلا كساةً مِن نُور الجَلاَل، حُلَّةَ المحبّةِ والجَمَال، فكان ما نظرَ إليه أحدٌ من الموحِّدين إلاّ أفلحَ كلَّ الفلاَح، وظهرَ عليه نـورُ الحقيقةِ ولاَح، وأُخذت عنه بعد الجَهْلِ دقائقُ العلُوم، وصار خليفةً أو أمـيراً في طَيْلَسَان الأمر / والنّهي المعلُـوم، وبقي عندنا ذِكْرُ الصّحابة والخلفاء ١/٢١

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ١٠٧/٨ (ربع).

 <sup>(</sup>٢) ممن روى ذلك من الصّحابة عليَّ رضي الله عنه أخرجه التّرمذيُّ وصحّحه ٥٩٨/٥،
 رقم: ٣٦٣٧ ـ ط أحمد شاكر. وسيأتي قريباً عند المصنَّف من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) ضبطه بالفتح أيضاً عبدُ الغنيِّ في المؤمتلف ص ٨٢، وابنُ حجر في لسان الميزان ١٨١/٣.

<sup>(</sup>٤) وكذا قال عبدُ الغني المصري. وقال الخطيبُ في التّلخيص: صاحبُ مناكبير. وخالف في هذا أبو حاتم فذهب إلى أنّه صدوق . انظر المؤتلف والمختلف ص ٨٦ لعبد الغني، الجسرح والتّعديل ٤/١٥٤ ـ ٤٥٢، وتلخيص المتشابه في الرّسم ١٣٥/١ للخطيب، وميزان الاعتدال ٣٠٧/٢.

وأخبرنا أنّهم خيرُ النّاس، وخبرُه محمولٌ على العَيْن والـرّاس، فقال في «الصّحيحين »(٢): «خيرُ النّاس قَرْنِي، ثمّ الذين يلُونهم» الخديثَ بطُولِه، رواه عبدُ الله بن مسعود عن نبيّ الله وخليلِه.

<sup>(</sup>١) الحشر : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) كتاب فضائل الصّحابة، باب بيان أنّ بقاء النبي ﷺ أمانٌ لأصحابه، وبقاء أصحابـه أمــانٌ للأمّة، ١٩٦١/٤، رقم: ٢٠٧، من حديث أبي بردة عن أبيه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٥٩/٥، رقم: ٢٦٥٧، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة حور إذا أُشْهِدَ، وصحيح مسلم ١٩٦٣/٤، رقم: ٢١٢، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم.

ونهانا عن سبهم وأمرنا بحبهم فقال \_ فيما ثبت في « الصّحيحين » \_:

« لا تسبُّوا أصحابي؛ فإنّ أحدَكم لو أنفقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغَ مُـدَّ

أحدِهم ولا نَصيفَه »(١).

جعلَ لكل واحدٍ مِن أصحابِه فَضْلاً على غيرهم بسبب قِدَمِ صُحبتِه، وجعلَ أقلَّهم سابقةً فوق أعلانا منزلةً بسبب رؤيتِه وخدمتِه.

ومِن خصائص جُملتِه أنّه رحف به وهو عليه الجَبَل، وانقادَ له بعد شُرُودِه وتوحُّشِه الجَمَل، ونُصر بالرُّعْب بين يدي مسيرة شَهْر، وخُصَّ بليلة القَدْر، التي هي خيرٌ مِن ألف شَهْر، ونُصر بالصَّبا، / وشُفِيَت ببَسالتِه غُلَلُ ١/٢٢ صُدورِ الظِّبَا(٢)، وجُعلت له الأرضُ كلُها مسجداً وترابُها طَهُوراً، وخُتم به النّبيُّون وزاد الله دينَه على الأديان علواً وظهُوراً، وحَنَّ الجِذْعُ اليابسُ إلَيْه، وسلّم الحجرُ فيما صحَّ عَلَيْه، ودعا الشّجرتين فأجابتا بين يَدَيْه، وساخت ْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ۲۱/۷، رقم: ۳٦٧٣، كتاب فضائل الصّحابة، باب قول النبي ﷺ: لمو كنتُ متّخذاً خليلاً، ومسلم ۱۹٦۷، رقم: ۲۲۱، كتاب فضائل الصّحابة، باب تحريم سبّ الصّحابة رضي الله عنهم، من حديث أبي سعيد الخدري، ووُهِّم مسلم رحمه الله حين جعله عن أبي هريرة، وقد أطال في بيان ذلك المزّيُّ في تحفة الأشراف ٣٤٣/٣ ـ ٣٤٣، وابن حجر في فتح الباري ٣٥/٧ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) يعني الظّباءَ فسهّل الهمزة ، وهي جمعُ ظَبّي . ولعلّ المؤلّف يشير إلى قصّة الظّبية التي تعقّد لبنها في أخلافها وقد صادها أعرابيّ، فرُوي أنّها شكت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأطلقها لنرضع خشفيها، في قصّة أخرجها البيهقيُّ وغيرُه من طرق لا تخلُو من مقالٍ. انظر دلائل النّبوّة ٢٦٦/٢، والبداية والنّهاية ٢٠٧٠، والحنصائص الكبرى ٢٦٦/٢.

قوائمُ فرسِ سُراقَةَ إلى بطنها في أرضٍ صَلْدٍ لِمَّا اتَّبعه واتَّبعَها عُشَان<sup>(١)</sup>، وهـذه آيةً ظاهرةٌ لجملته وبُرهَان.

واستسْقَى فأطلقت السّماءُ عَزَالِيَها كأفواه القِرَب، ثـمّ استصْحَى لمّا شكا النّاسُ إليه حـوف الهـلاك مع العَطَب، فانحـابَتْ عـن المدينـة انجيـاب الثّوْب، وعَدَلَتْ إلى بُطون الأودية عن ذلك الصَّوْب.

ودعا على كفّار قريب بالسنين، وأنزل الله عليه في كتابه المبين: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُخَانَ مُبِينَ ﴿ (٢) ، فكانُوا إِذَا رفعُوا رؤوسَهم وبينها دُخانًا مُتراكماً كالرُّكَام، آخذًا بأنفاسِهم أخذَ الزُّكَام، وعَدِمُوا القُوتَ فيها حتى أكلوا العظام والميتة مِن شدّة الجُوع، ثمّ دعا لهم ليستيقظُوا بعد الهُجُوع، فأحْصَبُوا وامتنعُوا مِن الإنابة والرّجُوع، ﴿فَأَخَلَهُم اللهُ أَخْلَةً رَابِيَة ﴾ (٣) ، فقُتلوا وطُرحُوا في القليب والرّجُوع، ﴿فَأَخَلَهُم اللهُ أَخْلَةً رَابِيَة ﴾ (٣) ، فقُتلوا وطُرحُوا في القليب ﴿كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَحْل خَاوِيَة ﴾ (٤).

وأُخْمَدَ اللهُ برَمَيْتِه ﷺ نارَ حَرْبِ حُنَيْن، فهزمهم اللهُ برؤيتِه وصارُوا أَثَراً بعدَ عَيْن، وبلَّغه فيهم ما كان يَرجُوه، وقال في رَميتِه: «شاهت الوجوه» (٥٠).

<sup>(</sup>١) العُثانُ : الدُّحان ، ويطلق على الغبار أيضاً .

<sup>(</sup>٢) الدّخان : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) الحاقّة : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الحاقّة: الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ١٤٠٢/٣، رقم: ٨١، كتاب الجهاد والسّير، باب في غزوة حنين، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه .

وكم لمحمَّد على المؤيَّدِ بالمعجزَات، الآخِذِ بالحُجُزَاتِ، من الآيات البيِّنَات، وأعظمُ معجزاتِه معجزةُ القرآن الباقيةُ بقاءَ الدُّهُور، المتجدِّدةُ على تعاقُب الأعوام والشُّهُور، المتألِّقَةُ في الْأُفْتِ الأعلى أنوارُها / المتدِّفِّقَةُ في ١/٢٣ رياض الملكُوت الأسنى أنهارُها، الفاتحةُ لأقفال القلوب، الكاشفةُ لأسرار الغيُوب، المخصوصُ في اليـوم المشـهُود، بالمقـام المحمُـود، واللِّـواء المعقُـود، والحوض المورُود، وهو نَهَرُ الكوثر المُفْعَمُ المَلآن، الذي مساحتُه مِن بُصرى إلى عُمَان، أو مِن صنعاءَ إلى عَمَّان، وماؤُه أشدُّ بياضاً من الثُّلْج وأحلى مـن العسل في المذَاق، وأباريقُه على عدد نجُوم السّماء ذوات الإشراق، المخصوصُ بالشَّفاعَة، الذي أخبر بما كان وما يكونُ إلى قيام السَّاعَة، الذي جعل اللهُ في كلِّ عُضُو منه آية، وذلك دليلٌ على مكانِه عند ربِّه وأنَّ له بــه عِنايَة، وقُبض ﷺ بعد أَن حيَّره الله في الدُّنيا فاختار لقاءَ ربِّه، برغبتِــه فيمــا لديه وحُبِّه، فجمعَ الله له بين مُلك الدَّارين الدُّنيـا والآخـرَة، وأسبغَ عليـه جزيلَ النُّعمتين الباطنة والظَّاهرَة، / وكسرَ بدعوتِه شوكةَ الأكاسرَة، وجبر الدِّينَ وقصمَ ظهُور الجبابرَة، ففَشَتْ دعوتُه في المشارق والمغارب كما وعد وشاعَتْ، وأخبر عن الله عزّ وجلّ أنّه يستخلفُ في أرضه مَن آمن به فكان ذلك كذلك وهذه معجزةٌ راعَتْ، فاستخلفَ الله أصحابَه وأهـلَ بيتِـه مِـن بعده فسمعت الأمَّةُ لهم وأطاعَتْ، فملكُوا الملوكَ بجيوشهم المنصورة وعَزَماتِهم، وحاربُوا العربَ الذين فرَّقُوا بين صلاتهم وزكاتِهم، فنشرُوا ما نظمه مسيلمةً والأعرابُ مِن سِلْكِهم، وبادرُوا إلى إطفاء نارهم وتعجيل هُلْكِهِم، واستباحُوا حريمَهُم، وسبَوا حُرُمَهُم، وبنَوا ذِمَّة الله وهدَمُوا ذَمْهُم، وقهرُوا الفُرْسَ والرُّومَ وكسرُوا تيجانَهُم، وضربُوا قِمَمَهُم، حتَّى

فقال: اقْسِمْهُ بين النَّاس ».

أظهرَ الله الإسلامَ على أيديهم في البدو والحَضر، وفاض على الأسود والأحْمَر، / وشاعَ في جميع الأرض وظهَر، وذلك ببركة رسول الله على وصدقِه فيما أخبَر، فامتدَّ الإسلامُ شرقاً وغرباً حتى بُهت الذي كَفَر، فصلواتُ الله وسلامُه ورحمتُه وبركاتُه على المَكِين عند ربه، سيد ولد آدم محمّد المغفور له ما تقدّمَ وما تأخرَ من ذنبه، وعلى آله الطّاهرين وصحبه، فلنرجعُ الآنَ إلى تفاصيل هذه الجُملة الكريكة، وما فيها من الآيات العظيمة. فأمّا شعَرُه فقد كان النّاسُ يَسْتَسْقُون به وتداولُوه مِن بعدِه، ثبتَ في فأمّا شعَرُه فقد كان النّاسُ يَسْتَسْقُون به وتداولُوه مِن بعدِه، ثبتَ في شامّ ناولَ الحالِق شِقّه الأيمن، فحلقهُ فأعطاهُ أبا طلحة، ثمّ ناولَهُ شِقّه الأيسر ثمّ ناولَهُ شِقّه الأيسر

وله طرق منها في «صحيح مسلم »(١) حدّثنا محمّد بن رافع، قال: حدّثنا أبو / النّضْر، قال: حدّثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس قال:

« لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ والحلاقُ يحلِقُه وأطاف بـه أصحابُـه فمـا يريدُون أن تقعَ شَعْرَةً إلاّ في يَدِ رَجُلٍ » .

ومنها في «صحيح البخاري »(٢) حدّثنا مالكُ بن إسماعيل، قال: حدّثنا إسرائيل، عن عثمان بن عبد الله بن مَوَهَبٍ (٣) قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب الفضائل ، باب قرب النبي عليه السلام من النّاس وتبرّكهم به، ٧٥ . رقم : ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) كتاب اللّباس، باب ما يُذكر في الشّيب، ٢٥٢/١٠، رقم: ٥٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) في البخاري ـ مع الفتح : وهب ، وهو خطأ ظاهرٌ .

«أرسلين أهلي إلى أم سلمة زوج النّبيّ ﷺ بقَدَح من ماء، وقبض إسرائيلُ ثلاث أصابع من قُصَّةٍ فيها شَعَرٌ من شَعَر النّبيّ ﷺ، وكان إذا أصاب الإنسانَ عَيْنٌ أو شيءٌ بعث إليها مخضبَه، فاطّلَعْتُ في الجُلْجُل فرأيتُ شَعَراتٍ حُمْراً ».

وقال أيضا(١): حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا سَلاّم، عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: « دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شَعَراتٍ من شَعَر النّبي عَلَيْ مخضوباً » .

/ وقال(٢) أبو نعيم: حدّثنا نُصَيرُ بن أبي الأشعث(٢)، عن ابن مَوْهَب، ٢٠ / « « أنّ أمّ سلمة أَرَثْهُ شعَرَ النّبيّ ﷺ أحمرَ »(١) .

قال ذو النّسبين أيده الله:

هكذا أخرجه البخاريُّ في آخر كتاب اللِّباس في باب ما يُذكر في الشّيب.

قيدناه : « من قُصَّةٍ » بضم القاف وصادٍ مهملةٍ لأكثر رُواة البخاريّ.

<sup>(</sup>١) أي البخاري ، رقم : ٨٩٧ .

<sup>(</sup>٢) كذا وقع لأبي ذرِّ ، وصرّح غيرُه بوصله فقال : قال لنا أبو نعيم ، ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري ٢٠٤/١٠.

 <sup>(</sup>٣) ويقال : نصير بن الأشعث وكذلك ورد في البخاري انظر تهذيب التهذيب ٤٣٣/١٠.
 وفتح الباري ٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري رقم : ٥٨٩٨ .

قال ابن دُريد<sup>(۱)</sup>: كلُّ خَصْلَةٍ من الشَّعَرِ قُصَّةٌ<sup>(۲)</sup>، والقُصَّةُ أيضا ما أقبل على الجبهة من شَعَرِ الرَّأس، سُمِّيَ بذلك لأنّه يُقَصُّ<sup>(۲)</sup>.

والصّحيحُ عند المتقنين « فِضَّةٍ » بالفاء بواحدةٍ وضادٍ مُعجمةٍ، وهـو الأشبهُ والأولى لقوله بعد ذلك : « فاطّلَعْتُ في الجُلْجُل »(٤) .

ورواه الحافظُ أبو عليّ ابن السّكن (°): « فاطّلعتُ في المِخْضَب »، والمِخْضَب شبهُ الإجَّانَة وهي القِصرِيَّةُ تُغسل فيها الثّيابُ، والصّحيحُ ما ٥٠ /ب رواه الكافّةُ: « فاطّلَعْتُ في الجُلْجُل »، وقد بيّنه الإمامُ / وكيعُ بن الجرّاح في « مصنّفه » فقال : « كان جُلْجُلاً من فضةٍ صُنع صِواناً لشَعَراتٍ كانت عندهم من شَعَر رسول الله ﷺ »(١).

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمّد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزديُّ البصريُّ، توفي سنة ٣٢١هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٩٦/١٥ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر قول ابن دريدٍ في مشارق الأنوار ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السّابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السّابق ١٦١/٢ .

<sup>(°)</sup> الإمام الحافظ أبو عليّ سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّـكن المصـريّ الـبزّاز، تـوفي سـنة ٣٥٣هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١١٧/١٦ ـ ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) لحنص الحافظ ابن حجر كلام ابن دحية فقال في الفتح ٢٠/٣٥٣: «قال ابن دحية: وقع لأكثر الرّواة بالقاف والمهملة، والصّحيحُ عند المحقّقين بالفاء والمعجمة، وقد بيّنه وكيع في مصنّفه بعد ما رواه عن إسرائيل فقال: كان جلجلاً من فضّةٍ صيغ صوانا لشعرات كانت عند أمّ سلمة من شعر النبي ﷺ».

وخرّج البخاريُّ أيضا في كتاب المناقب(١) حدَّثنا ابنُ بكير، قال: حدَّثني اللَّيثُ، عن حالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن، قال: سمعتُ أنس بن مالك يصف النّيُّ عَلَيْ (١):

«كان رَبْعَةً من القوم، ليس بالطَّويل ولا بالقصير، أزهرَ اللَّون، ليس بأبيضَ أَمْهَقَ ولا آدَمَ، ليس بجَعْدٍ قَطَطٍ ولا سَبِطٍ رَجلِ<sup>(۱)</sup>، أُنزل عليه وهو ابنُ أربعين، فلبثَ بمكّة عشرَ سنين يُنزل عليه، وبالمدينة عشرَ سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، قال ربيعة : فرأيتُ شَعَراً من شَعَره فإذا هو أحمرُ، فسألتُ فقيل: احمرَ من الطِّيب ».

رُولًا جَازِ اتِّخاذُ شَعَرات رسول الله ﷺ للتّبرّك بـ عُلـم أنّه طاهرٌ، ١/٢١ وقد ترجم عليه البحاريُّ (٤) وأراد بذلك ردَّ قول الشّافعي : إنّ شَـعَرَ الإنسان إذا فارق الجسدَ نَجَسَ وأنّه إذا وقعَ في الماء نَجَسه.

<sup>(</sup>۱) بـاب صفـة النبي ﷺ، ٥٦٤/٦، رقـم: ٣٥٤٧، وأخرجــه أيضـاً مســلم في صحيحـه ١٨٢٤/٤، رقم: ١١٣، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ ومبعثه وسنّه .

<sup>(</sup>٢) في البخاري زيادة : قال .

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبط في الأصل بالخفض وهو الذي وقع عند الأصيلي واعتبر الحافظُ ابن حجر ذلك وهما فقال في فتح الباري ٥٧٠/٦: « وقوله: رحل بكسر الجيم، ومنهم من يسكنها أي متسرّحٌ، وهو مرفوعٌ على الاستثناف أي هو رحلٌ، ووقع عند الأصيلي بالخفض وهو وهم لأنّه يصيرُ معطوفاً على المنفي، وقد وجه على أنّه خفضه على المحاورة، وفي بعض الرّوايات بفتح اللام وتشديد الجيم على أنّه فعل ماضٍ ».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢١٢/٦، كتاب فرض الخمس، باب ما ذُكر من درع النّبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدَحِه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعدَه ثمّا لم يذكر قسمته، ومن شَعَرِه ونعله وآنيته ثمّا تبرّك أصحابه وغيرُهم بعد وفاتِه.

وذكر(١) قولَ عطاء : إنّه لا بأس باتّخاذ الحُيـوط منه والحِبــال، ولمو كان نحساً لما جاز اتّخاذُه.

وَفيه دليلٌ أنّ ما أُخذ من حسد الإنسان من شَعَرٍ أو ظُفُرٍ أنّـه ليـس نحسٍ.

وللشّافعي في ذلك من الجواب أن يقول: ذلك من خصوصيّـة النّبيّ على ما سنذكرُه على فلا يُقاس عليه(٢)، كما كان بوله ودمُه على طاهرين على ما سنذكرُه من بعدُ إن شاء اللهُ تعالى.

٢٢/ب وأمّا خصائصُ سمعِه فإنّه كان يسمعُ / ما لا يسمعُه الحاضرون معه مع سلامةِ حواسهم من مثل الذي سمعَهُ.

من ذلك ما ثبت باتّفاق ، رواية علماء الآفاق ، أنّ الوحي كان يأتي رسولَ الله ﷺ أحيانا في مثل صَلْصَلَةِ الجَرَسِ (")، ويسمعُه منه ويعيه عنه

<sup>(</sup>١) أي البخاريّ ، وقد أخرجه في صحيحه معلّقاً ٢٧٢١، كتاب الوضوء، باب الماء اللذي يُغسل به شَعَرُ الإنسان، قال البخاريُّ : « وكان عطاء لا يَرى بأساً أن يُتّخذ منها الخيوطُ والحِبالُ »، قال الحافظُ: « هذا التّعليقُ وصله محمّدُ بن إسحاق الفاكهيُّ في أخبار مكّة بسندٍ صحيحٍ إلى عطاء وهو ابنُ أبي رباحٍ أنّه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور النّاس التي تُحلق بمنى » .

<sup>(</sup>٢) ونقض هذا ابنُ المنذر والخطّابيُّ وغيرُهما بنانٌ الخصوصية لا تثبتُ إلاَّ بدليلٍ والأصلُ عدمُه انظر فتح الباري ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١٨/١، رقم: ٢، كتاب بدء الوحي، وصحيح مسلم ١٨١٦/٤ \_ ١٨١٧، رقم: ٨٧، كتاب الفضائل، باب عرق النّبيّ ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحيُ، من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها .

ولا يسمعُه أحدٌ من أصحابه الحاضرين، وكذلك جميعُ القرآن المبين، فإذا ارتفع الوحيُ عنه أخبرهُم بنزُوله على لسان الرُّوح الأمين.

والصَّلْصَلَةُ في اللَّغة صوتُ الحديد إذا اضطربَ في داخل تلك الآلة التي تُسمَّى الجَرَسَ، وهو صوتٌ مُتداركٌ متباعدٌ(١).

والجَرْسُ بفتح الجيم وسكون الرَّاء، وبكسر الجيم أيضا واحدٌ وهـو الصَّوتُ، واختار ابن الأنباريّ الفتحَ إذا لم يتقدّمه حِسَّ فإن تقدّمه حِسَّ فالكسرُ وقال: هذا كلامُ فصحاء العرب(٢) / والجَرَسُ بفتـح الجيم والرَّاء ٢٧/١ الآلةُ(٣).

وحدّ ثني شُيوخي بخُراسان جحدُ الدِّين مُفيّ الفِرَق أبو سَعْد بن الصَّفَّار (٤) بمدرستِه بِشَاذِياً خ (٩) والزَّاهدُ أبو الحسن الشَّعْرِيُ (١) قراءةً منّي عليه بمسجد المُطَرِّز بنيسابور والعَدْلُ تاجُ الدِّين أبو القاسم الفُرَاوِيُّ (٧)

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ٤٤/٢ ، والنَّهاية ٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الجرس وقول ابن الأنباري في مشارق الأنوار ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب ٣٦/٦ ( حرس ) .

<sup>(</sup>٤) أبو سعدٍ عبدُ الله بن عمر بن أحمد ابن الصّفّار النّيسابوريُّ الشّافعيُّ، أحدُّ الأثمّة العلماء الأثبات، توفي سنة ٢٠٠هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٢/٢١ ع ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) شاذياخ : مدينة نيسابور أمّ بلاد خراسان ، معجم البلدان ٣٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن الجرحانيُّ النّيسابوريُّ الشَّعْرِيُّ، تـوفي سـنة ٩٨ هـ، انظر التّكملة لوفيات النّقلة ٤٠٨/١ ـ ٤٠٩ ، رقم : ٦٣٥ للمنذري .

<sup>(</sup>٧) الشّيخُ الجليلُ العَدْلُ المسندُ منصورُ بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمّد بن الفضل بن أحمد الصّاعِديُ الفُراوِيُّ النّيسابوريُّ، توفي سنة ٢٠٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء عدد الصّاعِديُ الفُراوِيُّ النّيسابوريُّ، توفي سنة ٢٠٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء

قراءةً منّى عليه أيضا، قالوا: حدّثنا فقية الحرمين أبو عبد الله الصّاعديُّ(۱)؛
سماعاً لمحمد الدِّين أبي سَعْد وأبي الحسن الشَّعْرِيّ سنة أربع وعشرين
ولحفيده تاج الدِّين أمرتين سنة غمان وعشرين وسنة تسع وعشرين
ومولدُه سنة اثنتين وعشرين، قال فقية الحَّرَمَيْنِ: أخبرنا العَدْلُ أبو الحسين
الفارسيُّ (۱) سماعاً عليه سنة غمان وأربعين وأربع مائة، قال: أخبرنا السيّخ أبو
أحمد الجُلُودِيُّ(۱) قراءة عليه في شُهور سنة خمس وستين وثلا لمائة، أخبرنا
المعرف المحد الحَلُودِيُّ وَاءة عليه في سُهور المنه خمس وستين وثلا لمائة الإمام / أبو الحسين (۱)، قال : حدّثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) الشّيخُ الإمامُ الفقيةُ للفتي مسندُ خُراسان، فقيهُ الحرم، أبو عبد الله محمّدُ بن الفضل بن أحمد الصّاعديُّ الفُراويُّ النّيسابوريُّ الشّافعيُّ، سمع صحيحَ مسلم على أبي الحسين عبدالغافر الفارسيّ، وإسنادُه في ذلك هو ما ذكره ابنُ دحية هنا، توفي سنة ٥٣٠هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/٥/١ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) إذ هو جدُّ أبيه وقد أكثرَ الرَّوايةَ عنه كما قال الحافظُ الذَّهبيُّ .

<sup>(</sup>٣) الشّيخُ الإمامُ النّقةُ أبو الحسين عبد الغافر بن محمّد الفارسيُّ النّيسابوريُّ، سمع صحيحَ مسلمٍ من الجُلُودي سنة ٣٦٥هـ، انظر السّير مسلمٍ من الجُلُودي سنة ٣٦٥هـ، انظر السّير ١٩/١٨

<sup>(</sup>٤) الإمامُ الزّاهدُ القدوةُ الصّادقُ أبو أحمد محمّد بن عيسى النّيسابوريُّ الجُلُودِيُّ، راوي صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمّد بن سفيان الفقيه، توفي سنة ٣٦٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٠١/١٦ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الإمامُ القدوةُ الفقيةُ النَّقةُ أبو إسحاق إبراهيمُ بن محمَّد بن سفيان النَّيسابوريُّ، سمع صحيح مسلم من مسلم بفوت رواه وحادةً وهو في الحج، توفي سنة ٢٠٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢١١/١٤ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) مسلم بن الحجّاج.

أيّوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن ابن عُلَيَّة، قال يحيى بن أيّوب: حدّثنا ابنُ عُلَيَّة قال: وأخبرنا سعيد الجُرَيْرِيُّ، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد الحُدريّ، عن زيد بن ثابت قال: قال أبو سعيد: ولم أشهده من النّبيّ ولكن حدّثنيه زيدُ بن ثابت قال:

« بينما النّبيُّ ﷺ في حائطٍ لبني النّبجَّارِ على بغلةٍ له ونحن معه إذ حادت به فكادت تُلقيه، وإذا أقبرُ ستّة أو خمسة أو أربعة، قال ابن عُلَيّة: كذا كان يقول الجُريْرِيُّ، فقال: مَن يعرفُ أصحابَ هذه الأقبر؟ فقال رجلٌ: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء ؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال:

إنّ هذه الأمّة تُبتلى في قُبورها، فلولا أن لا تدافنُوا لدعوتُ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، شمّ أقبلَ علينا بوجهه فقال: تَعَوَّذُوا با لله من عذاب النّار، فقالوا: / نعوذُ با لله من عذاب النّار، فقال: ١/٢٨ تَعَوَّذُوا با لله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذُ با لله من عذاب القبر، فقال: تَعَوَّذُوا با لله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذُ با لله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذُ با لله من الفتن ما ظهر منها وما بلن، قالوا: نعوذُ با لله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: تَعَوَّذُوا با لله من فتنة الدّجّال، قالوا: نعوذُ با لله من فتنة الدّحرال » .

أخرجه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجّاج في «صحيحه » في بقيّة كتاب صفة الجنّة والنّار(١).

<sup>(</sup>١) كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو النّار عليه وإثبـات عذاب القبر والتّعوّذ منه، ٢١٩٩/٤ - ٢٢٠٠ رقم: ٦٧ .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وأبو نَضْرَة (١) بالنُّون والضّاد المعجمة اسمُه المنذر بن مالك بن قِطْعَة (٢) العَبْدِيُّ، وقد لقي أيضاً حبرَ القرآن أبا العبّاس عبدَ الله بن عبّاس والزّاهدَ أبا عبد الرّحمن عبدَ الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم (٣).

وخرّجه الإمامُ أحمدُ في «مسنده »(<sup>4)</sup> بقراءتي لجميعه على جمال العِرَاقَيْنِ العَدْلِ / تاج الدِّين أبي الفتح محمّد بن أحمد المندائيّ(<sup>6)</sup> بحقّ سماعه لحميعه على الرّئيس التِّقة أبي القاسم ابن الحُصين (<sup>1)</sup> بحقّ سماعه لجميعه على التَّقة أبي بكر التُّقة الواعظ أبي عليّ ابن المُذْهِب (<sup>۷)</sup>، بحقّ سماعه لجميعه على التَّقة أبي بكر

<sup>(</sup>١) في الأصل : أبو النَّضر ، والتَّصويب من تهذيب الكمال وغيره .

<sup>(</sup>٢) كذا ضُبط في الأصل وهو ما ذكره الدّارقطينيُّ في المؤتلف والمختلف ١٧٢٠/، وابنُ ماكولا في الإكمال ١٢٠/٧، والنّـووي في شرح مسلم ١/٠٩، وابن نـاصر الدّيـن في النّوضيح ٢/٣٥، خلافاً لابن حجر في التّقريب حيث ضبطه بفتح القاف وفتح الطّاء.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الكمال ٥٠٨/٢٨ - ٥١١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ١٧٥/٣ .

<sup>(°)</sup> مسند العراق أبو الفتح محمّد بن أحمد بن بختيار المُنْدَائيُّ الواسطيُّ، آخرُ من حدّث بمسـند أحمد كاملاً، وثّقه ابنُ النّحّار، توفي سنة ٥٠٦هـ، انظر السّير ٢١/٤٣٨ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) المسندُ الصّدوقُ أبو القاسم هبهُ الله بن محمّد بن عبد الواحد بن أحمد بن العبّاس بن الحُصين الشّيبانيّ البغداديّ، تفرّد برواية مسند الإمام أحمد عن ابن المذهب عن القطيعي عن عبد الله عن أبيه، توفي سنة ٢٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٦/١٩ ـ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) مسندُ العراق أبو علي الحسنُ بن عليّ بن محمّد التّميميُّ البغـداديُّ، تـوفي سـنة ١٤٤هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٦٤٠/١٧ ـ ٦٤٣. وفيه وفي شيخه القطيعيّ كلام قال الذّهــيُّ في

القَطيعيِّ (١)، بحقِّ سماعـه على الإمام أبي عبـد الرَّحمـن عبـد الله(٢)، قـال: حدَّثنا حمَّاد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ثابتٌ ، عن أنس:

« أنّ رسول الله على مرّ على بغلته الشّهْباء بحائطٍ لبني النّحّار فسمع أصواتَ قومٍ يُعَذَّبون في قُبورهم، فحاصَت البغلة، فقال النّبيُّ على السولا أن لا تدافنوا لسألتُ الله عزّ وحلّ أن يُسمعكم عذابَ القبر ».

وخرّجه قبل هذا قال(٢): حدّثنا ابنُ أبي عَديّ، عن حُميدٍ، عن أنس قال : « دخل النّبيُّ على حائطاً من حيطان المدينة لبني النّجّار فسمع صوتاً من / قبر، فسأل عنه متى دُفن هذا ؟ قالوا: يا رسول الله، دُفن هذا في ١/٢٩ الحاهليّة، فأعجبهُ ذلك وقال : لولا أن لا تدافنُوا لدعوتُ الله أن يُسمعكم عذابَ القبر ».

وخرّجه بعد هذا وبعد الأوّل (٤) قال: حدّثنا عبدُ الصّمد، قال: حدّثنا أبى، قال: حدّثنا عبدُ العزيز، عن أنس قال:

ميزان الاعتدال ١٢/١ : « الظَّاهرُ من المذهب أنَّه شيخٌ ليس بالمتقن، وكذلك شيخُه ابنُ مالكِ، ومن ثُمَّ وقع في المسند أشياء غيرُ محكمة المعن ولا الإسناد والله أعلم » .

<sup>(</sup>١) أبو بكر أحمدُ بن جعفر بن حَمَّدان بن مالكِ بن شبيب البغداديُّ القَطيعيُّ الحنبليُّ راوي مسند الإمام أحمد، توني سنة ٣٦٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢١٠/١٦ ـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) بل : و مبل الأوّل .

«بينما نبيُّ الله ﷺ في نخل لنا نخلٍ لأبسي طلحة تبرّزَ لحاجته، قال: وبلالٌ يمشي وراءه يُكرم نبيَّ الله ﷺ أن يمشي إلى جنبِه، فمر نبيُّ الله ﷺ بقبر فقام حتى تمَّ إليه بلالٌ فقال: ويحك يا بلال، هل تسمعُ ما أسمع؟ قال: ما أسمعُ شسيعاً ، قال : صاحبُ القبر يُعَذّبُ ، قال : فسُئل عنه فوُجد يهوديّاً»(١).

وهذا الحديثُ الصّحيحُ مع غيره من الأحاديث المحكُوم بصحّتها ناصّةٌ المعدّبُ المحكّوب بصحّتها ناصّةٌ الله على أنّ المعذّبَ / في القبر له صوت يُسمع وتسمعُه البهائم، وله حادَت البغلةُ أي مالت عند نفارها عن سَنن طريقها.

وكذلك في حديث «المسند»: «فحاصت» أي نفرت وكرَّتُ راجعةً من خوف ما سمعت، والصّوتُ إنّما هو للجسم لا للرُّوح وأنّه يصرخ لما يحلُّ به من البلاء والنّكال على ما ثبت عن رسول الله على الله على على عن رسول الله على اله على الله على الله على الله على اله الله على اله الله على اله عل

ثمّ افهم قولَه ﷺ: «لولا أن لا تدافنُوا لدعوتُ الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعُ »، فكتم الله سبحانه هذا عنّا حتّى نتدافن بحكمته الإلهيّة ولُطفه الرّبّاني ﴿ إِنَّمَا أَمْ رُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢)، ولا ربّ لمن يدّعي الإسلام إلاّ مَن هذه صفتُه، وأمّا مَن زعم أنّ ربّه لا يفعلُ الأشياء الجُزئيّة ولا يكملُ أغراضَه وأفعالَه إلاّ النّوابُ أنّ ربّه لا يفعلُ الأشياء الجُزئيّة ولا يكملُ أغراضَه وأفعالَه إلاّ النّوابُ كاننفس والطّبيعة والعقل والكواكب، فليس / الكلامُ مع هؤلاء في عذاب

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥١/٣ ، وصحّحه المؤلَّفُ هنا .

<sup>(</sup>٢) يس: الآية ٨٢.

القبر بل الكلامُ عليهم في المحالفة في أوصاف الرَّب تعالى الله عمّا يقول المبطلون. وقد بيّن رسولُ الله على الله عنه باتفاق أنّه قال :

والإقعادُ إِنَّما يجري على حسد الميّـت، وإنَّ الميّـتَ يعـاينُ ذلـك عَيانـاً وهو في قبره.

حدّثنا / غيرُ واحدٍ من شيوخنا قالوا: حدّثنا أبسو عبـد الله أحمـدُ بن محمّد الخَوْلانيُّ (٢)، قال: أنبأنا الفقية العالمُ أبو عِمران موسى بن أبــي حَـاجً

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فأقعداهُ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٥/٢، رقم: ١٣٣٨، كتاب الجنائز، باب الميّتُ يسمع خفقَ النّعال، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس، وصحيح مسلم ٢٢٠٠/٤ – ٢٢٠١، رقم: ٧٠٠ كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، بأب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو النّار عليه، وسياقُ مسلم أقرب إلى سياق المصنّف، ورواية محمّد بن منهال التي ذكرها ابنُ دحية هي في صحيح مسلم رقم: ٧١ بعد الحديث السّابق.

<sup>(</sup>٣) القرطبي مسند الأندلس، توفي سنة ٥٠٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٩ ـ ٢٩٧.

الفاسيُّ(١)، قال: سمعتُ القاضي أبا بكر بن الطّيب(١) يقول:

« وقد ورد القرآنُ العظيمُ بتصديق الأخبار الواردة في عذاب القبر قال الله حلّ حلاله: ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّاً وَعَشِيبًا ﴾ (٣)، وقد اتّفق المسلمُون أنّه لا خُدُو ولا عَشِي في الآخرة وإنّما هُما في الدُنيا، فهم يُعْرَضُون بعد مماتهم على النّار قبل يوم القيامة، ويوم القيامة يُدخلون أشدً العذاب، فإذا حاز أن يكون المكلفُ بعد موتِه مَعْرُوضاً على النّار غدواً وعشياً حاز أن يسمع الكلامَ ويُمنع الجواب؛ لأنّ اللّذة والعداب لا يصح حصولُهما إلاّ لحي حساس، وإذا كان ذلك وحب اعتقادُ ردِّ الحياة في تلك الأحسام وسماعهم للكلام، والعقلُ لا يدفعُ هذا ولا يُوجب حاجة الحياة الى بنية / ورُطوبة وإنّما يقتضي حاجتَها إلى المحلِّ فقط، وإذا صحَّ ردُّ الحياة إلى أُحلِ فقط، وإذا صحَّ ردُّ الحياة يُوحد فيهم سماعُ الكلام، والعَحْزُ عن ردِّ الجواب. والأخبارُ في عذاب القبر يُوحد فيهم سماعُ الكلام والعَحْزُ عن ردِّ الجواب. والأخبارُ في عذاب القبر صحيحة متواترة لا يصحُّ عليها التّواطؤ، وإن لم يصحَّ مثلُها لم يصحَّ شيءٌ من أمر الدِّين، ولم ينف هذا سوى الكفرة والزَّنادقة المُلْحِدين.

وقالت الفلاسفةُ : كيف يصحُّ أن يُقعد الميِّتُ ولـو وضعنـا الزِّئبـقَ في عينيه لوجدناهُ بحالِه .

<sup>(</sup>١) عالمُ القيروان أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حَاجَّ يَحُجُّ الفاسيُّ المالكيُّ، أخــذ علــم العقليّات عن القاضى الباقلاّني، توفي سنة ٤٣٠هـ، انظر السيّر ١٥٤٥/١٧ ٥ ـ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلاّني ، توفي سنة ٤٠٣هـ، انظر السّير ١٩٠/١٧ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) غافر : الآية ٤٦ .

فالجوابُ : أن الرّبَّ سبحانه أبسطُ قُدرةً وأقـوى قُـوّةً وأسرعُ فعلاً وأحصى حِساباً فهو يَصْرِفُ أبصارَنا عن جميع ذلك ويُغيّبه عنّا عند كشف القبر للعلّة التي نبّهنا عليها رسولُ الله ﷺ بقوله : « لولا أن لا تدافنُوا »(١).

وقولُ / الفلاسفة: إنّها إشاراتٌ إلى حالاتٍ تَرِدُ على الرُّوح من ٢١٠ الله العذاب الرُّوحانيّ وأنّها لا حقائق لها ـ سَخّم الله وجه قائلها ـ فلم يبق لقولهم وجه مع الإيمان بأنّ الله سبحانه هو الواحدُ القهّارُ، الصانعُ المختارُ، الذي يُصرف الأشياءَ على مشيئته مِن غير توقّفٍ واقتصارٍ، قال الله العزيز الحبّار: ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ (٢).

وانظر إلى تخليقه آدمَ عليه السّلام لا مِن ذَكَرٍ ولا أنشى، وإلى تخليقه حوّاءَ عليها السّلام من ضِلَع آدمَ عليه السّلام، وإلى تخليق عيسى عليه السّلام من أنشى دون ذَكَرٍ، حرى التّشبية بينه وبين آدم (٣) في سُرعة التّخليق وتمام الخَلْق، وابتداء خَلقه لا من نُطفة و رَجُلٍ بل من جَوْهَرٍ غيرِ جَوْهَر النّطفة وهي الريحُ، وخَلَق الكافّة من الذّكر والأنشى؛ فهذه أطوار أربعة من التخليق فيجري على نوعٍ من ١/٣٢ التّعليل أن لو جَرى على وجهٍ أو وجهين، فلمّا جَرى على جميع ما تحتملُه القِسْمَةُ أدّى التّخليق أمّا أن يكون مِن شرطه الولادة أو لا يكون مِن القِسْمَة أو لا يكون مِن

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَـلِ آدَمَ ... ﴾ [ آل عمران : الآيـة ٩ ه ٢.

شرطه، فهل الإيجابُ(۱) فيه يَجري للذَّكر دون الأنشى، أو للأنشى دون الذَّكرِ، أو للذَّكرِ والأنشى جميعاً، فأبان بالقِسَمِ الأربعِ أنّه لا توقُفَ للتَّخْليق على نحو مِن هذه الأنحاء، فخلق عيسى مِن مَزْج الرِّيح مع نُطفة الأنشى لئلا يقول قائلٌ: فلعل في قُوّة التراب ما ينوب مناب نُطفة الرَّجُل إذ خُلق آدمُ من تُرابٍ، فأتى بالرِّيح الذي لم يدخُل في تخليق حسد آدم منه شيءٌ كما نطق به القرآنُ ، ووجب التصديقُ به والإيمان ».

وثبت عن رسول الله والله المستحد / المطرّز بنيْسَابُور، قال: حدّثني حَدِّي ١٣٠/ب الفُراويُّ بقراءتي عليه بمسجد / المطرّز بنيْسَابُور، قال: حدّثني حَدِّي الأعلى فقية الحرمين أبو عبد الله الصّاعديُّ سنة تسع وعشرين و خمسمائة ومولدي سنة اثنتين وعشرين -، قال: حدّثنا الشّيخُ أبو سعيدٍ محمّدُ بن علي الخَشّاب الصُوفيُّ، قال: أخبرنا أبو محمّد الحسنُ بن أحمد المَخلَدِيُّ(٢)، قال: أخبرنا أبو العبّاس محمّدُ بن إسحاق بن إبراهيم الثَّقَفِيُّ السَّرَّاجُ(٢)، قال: حدّثنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدّثنا اللَّيثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، أنّه سمع أبا سعيد الخدريُّ يقول: قال رسولُ الله عليُّ :

« إذا وُضعت الجنازةُ فاحتملها الرِّحالُ على أعناقهم؛ فإن كانت صالحةً قالت: يا وَيْلُها صالحةً قالت: يا وَيْلُها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلُّها : الإنجابُ .

<sup>(</sup>٢) النّيسابوريُّ ، توفي سنة ٣٨٩هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٨/١٦ - ٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) الإمامُ الحافظُ النُّقةُ ، توفي سنة ٣١٣هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٨٨/١٤ ـ ٣٩٨.

أين تذهبُون بها ؟ يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلاّ الإنسانُ، ولو سمعَها الإنسانُ لصَعِقَ » أي مات .

وهذا حديث صحيح ، وقد حرَّجه البحاريُّ في غير موضع من «صحيحه » ، وهذا / نصُّه في ترجمة باب كلام الميّت على الجنازة حُدَّثنا ٣٣/ قتيبةُ (١) ، وهي لنا مُوافَقَةٌ عاليةٌ في نسخة قُتيبة بن سعيد(٢).

فأمّا ترجمتُه: بابّ كلامُ الميّت على الجنازة، فمعناه على السّرير الذي يُحْمَلُ عليه (٣).

واختلف اللُّغويون في لفظ « الجنازة » :

فقالوا بكسر الجيم وفتحها اسمٌ للميّت وللسّرير أيضا.

وقيل للميّت بالفتح وللسّرير بالكسر .

وقيل للميّت بالكسر وللسّرير بالفتح .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٢٤٤/٣، رقم: ١٣٨٠، كتاب الجنائز، باب كلام الميّت على الجنازة، وأخرجه أيضا ١٨١/٣ ـ ١٨٨، رقم: ١٣١٤، باب حمل الرّجالِ الجنازة دون النّساء، و ١٨٤/٣، رقم: ١٣١٤، باب قول الميّت وهو على الجنازة: قدّموني.

<sup>(</sup>٢) الموافقة في اصطلاح المحدّثين هي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريق هذا المصنّف بعدد أقلّ تمّا لو رواه من طريقه، انظر أنواع علوم الحديث ص ٤٤٤، ونزهة النظرص ٥٨ ـ ٩٥، وفتح المغيث ٣/٢٤، وتدريب الرّاوي ٢١١/٢. فالبخاري أخرج هذا الحديث عن شيخه قتيبة، وابنُ دحية وصل إلى قتيبة من غير طريق البخاري وبين ابن دحية وقتيبة خمسُ وسائط فقط؛ لذا اعتبرها ابنُ دحية موافقة عالية، بينما لو رواهُ من طريق البخاري لكان بينه وبين قتيبة ستّ وسائط.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١٨٥/٣ .

وكلُّ شيء ثقل على قومٍ فاغتمُّوا به فهو جَنازةٌ بفتح الجيم، والميِّتُ كذلك لما فيه منَّ التُّقَل والاغتمام.

وقيل : أصلُ الكلمةِ من الجَنْزِ وهو السَّتْرُ، وأمَّا الجِنازةُ بكسر الجيـم فخشبُ الشَّرْجَع وهو سريرٌ.

وقد نص ﷺ أن لها صوتاً يسمعُه بعضُ السّامعين دون بعض، و لم ١٣/ ب يقل ﷺ: يسمعُ كلامَها؛ لئلا يقولَ القائلُ: تكلّمتُ بلسان / الحال كما قال الشّاعرُ :

تَشَكَّى الكُمَيْتُ الحَرِيُّ لِمَّا جهدتُه وحَمْحَمَ لو يَستطيعُ أن يتكلَّمَا وقال آخرُ:

يشكُو إليَّ جَمَلي طُولَ السُّرَى صبراً جميلاً فكِلانا مُبْتَلَى أنشدهُ سيبويه في باب ما يَنتصبُ من المصادر في غير الدُّعاء(١).

« صبرٌ جميلٌ » الشّاهدُ فيه رفعُ « صبرٌ » مع وضعِه موضعَ الفعل، والوجهُ فيه النّصبُ لأنّه أمرٌ لا يقعُ موقعَه الخبرُ، وتقديرُ سيبويه في هـذا أن يحملَه على إضمار مبتدإ أو إضمار خبرٍ، فكأنّه قال: أمرك صبرٌ جميلٌ، أو صبرٌ جميلٌ أمثلُ (۱).

قال الأَعْلَمُ (٣): والقولُ عندي أنّه مبتداً لا خبرَ له لأنّه اسمُ فِعْلِ نابَ مَنابَ الفعل والفاعلِ ووقعَ مَوْقعَهُ، وتعرَّى من العوامل فوجب رَفعُه،

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) هذا كلُّه من كلام الأعلم الشَّنتمريُّ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحجّاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشّنتمريُّ الأندلسيُّ النّحويُّ، تـوفي سـنة ٢٧٦هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٨/٥٥٥ ـ ٥٥٧، وبغية الوعاة ٢٥٦/٢.

واستغنى / عن الخبر لما فيه من معنى الفعل والفاعل، ونظيرُه من كلام ١/٢٠ العرب في الاكتفاء به وحدَهُ دون حبرِه قولُهم: «حسبُك تَشْتِم(١) النّاسَ »؛ لأنّ معناه: اكفُف، ولذلك أُجيب كما يُجاب الأمرُ، وهذا بينٌ إن شاء الله(٢).

والذي يُبيّنُ لكم إخواني وحمة الصّواب، ويصرفُكم عن الأهواء والارتياب، أن تعرفُوا أنّ القرآن العظيم عربيّ، وأنّ الرّسول ﷺ عربيّ، وأنّ السّول ﷺ وأن تعلمُوا وأنّ السّائة الثّابتة إنّما هي حديثُه، وهو واقع بلغتِه وهي العربيّة، وأن تعلمُوا أنّ القرآن العظيم ورد تِبيانا لكلّ شيء، وأنّا أمرنا بتدبُّره وتفهُّمِه كما شهدت نصوصه، وأنّ النّبي ﷺ أمرهُ ربُّه أن يُبيّن لنا الكتاب فقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ (٢٠)، وأكّد / على ١٢٠ بنيه وصفيه محمّد ﷺ في ذلك فشجّعة مرّة وهدّده أحرى فقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَاللّهُ اللّهُ الكَافِرِينَ ﴾ (٥)، وقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَالْو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اللّهُ اللهُ يَهْدِي القَوْمُ الكَافِرِينَ ﴾ (٥)، وقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَلُو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اللّهُ اللهُ الكَافِرِينَ ﴾ (٥)، وقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَلُو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) عند الشّنتمري: تنم.

<sup>(</sup>٢) شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشّنتمريّ ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) النَّحل : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الحجر : الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : الآية ٢٧ .

بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ ﴿ اللهِ مِنْهُ لِعَلَمْ الْقَطَعْنَا مِنْهُ الْمَعْنَا مِنْهُ الْمَوْتِينَ ﴾ (١) أي بالقوّة ﴿ أُنَّمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْمُؤْتِينَ ﴾ (١) يعني عِرْقَ القَلْبِ وبقطعِه يموت صاحبُه.

إلى غير ذلك من الآيات المنصُوصة في القرآن العظيم، ولا يعلمُ ذلك البُّنَّةَ هذه الأمورَ المغيّبةَ من جهة المقاييس العقليّة ولا الفقهيّة ولا الجدليّة، إذ لم يرجع إلينا أحدٌ من الموتى فيخبرنا عن حقيقة ما لقى وشاهَد، وعاين مِن ١/٣٠ كُرْبِ الموت / وكابَد، فلم تبقَ لنا جهةً نتعرَّفُ منها إلاّ مِن جهة الشَّريعة، لا من جهةٍ بُرهانيّةٍ إذ مبادىءُ البُرهان لا بــدّ عندهُــم أن تكـون ضروريّـةً، فضلَّتْ فيه المُلْحِدَةُ من الفلاسفةِ والموحِّدةُ من الإسلاميّين، واعتمدُوا في تَعَرُّفِ المغيَّبات على الاستقراء على ما بيّنه المتكلِّمُون في آراء النّاظرين، وذلك باطلٌ بيقين، قال اللهُ العظيم في مُحْكَم كتابه المبين: ﴿فَلُولاً إِذَا بَلَغَت الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْـهِ مِنْكُـمْ وَلَكِـنْ لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ (٢)، وإنَّما نادتُ الجنازَةُ على سَريرها بوَيْلِها فيما تبتَ عنها لخوفِها مِن عذاب القبر الذي أمرنا رسولُ الله ﷺ بالاستعادة منه، ولِمَا يَستُلُها المَلَكان عنه، وهذا مخصوصٌ بالقبر لا بالموت، والموضوعُ في القبر أو ٣٠/ب في الخشبة هو شخصُ الميِّتِ، وهو الذي يُكلِّمُه / الملكَان، كان في القبر أو في أيِّ مكَان، وهو الذي يُضْرَبُ بمطارق من حديدٍ يسمعُها مَـن يليـه غـيرُ

<sup>(</sup>١) الحاقّة : الآية ٤٤ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الحاقة : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : الآية ٨٣ ـ ٨٥ .

الثّقلين، كما بيّنَهُ سيِّدُ الكونين، محمّدٌ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم، الله عليه وسلَّم، الله ينطقُ عن الهوَى، ولا الله يجبُ الوقوفُ عند ما يقولُه فيما يتكلَّم، فإنّه لا ينطقُ عن الهوَى، ولا يقولُ إلاّ عن وحي يُوحَى، وإذا نصَّ على أمرٍ فالحقُّ فيما نَصَّه، والمحالفُ له غَوِيٌّ إن عَمَّهُ أو خَصَّه(١).

ولولا خشيةُ الإطالَة، والخروجُ إلى الملالَة، لتلـوتُ عليـك كتـابَ اللهِ العزيزِ الجبَّار، ولرويتُ لك جميعَ ما ثبتَ في ذلك من صحيح الآثار، إلى أن يستقرَّ أهلُ الجنّة في الجنّة وأهلُ النّار في النّار.

## مسألةً:

قالت الزّنادقة: كيف يكونُ صوتٌ مسموعٌ لسامعٍ في محلٍ لا يسمعُه آخرُ معه، وهو مثلُه سليمُ الحاسَّةِ عن آفة الإدراك ؟

الجوابُ /: أنّ الإدراكَ معنىً يخلقُه اللهُ جلّ وعلا لمن شاء ويمنعُه مَـن ١/٣٦ شاء، وليس بطبيعةٍ ولا وَتيرةٍ واحدةٍ.

قال القاضي سيفُ السُّنَّة أبو بكر (٢): « ولكن لا يَخْرِقُ العادةَ إلا في زمن الأنبياء صلواتُ الله عليهم » .

<sup>(</sup>١) يعني أنّ مخالف النّصِّ غويُّ سواء كان هذا النصُّ عامًّا بحيث يدخلُ فيه هذا المخالِفُ أو أو كان خاصًاً به وقت شَرْعه، فهو مأمورٌ بالأخذ بالنّصِّ عامًا كان أو خاصًاً.

<sup>(</sup>٢) يعني الباقلاُّني .

وأمَّا خصائصُ فَمِه ﷺ فأعظمُها الفصاحةُ التي فاق بها جميعَ العرب، وأتى بنظامٍ غيرِ نظام الشُّعراء والمترسِّلين وذوي الخُطَب، وكان إذا تكلُّم ريءَ كالنُّور بين ثناياه ﷺ .

قرأتُ جميعَ « المعجم الكبير » \_ وهو ستُّون ألفَ حديثٍ \_ على الشّيخ الثُّقة مُوفّق الدِّين أبي جعفر محمّد بن أحمد بن نصرٍ سِبْط حسين بـن مَنْدَة (١) \_ وقد قارب التُّسعين \_ بحقِّ سماعِه على الحُرّة الصَّالحة أمِّ إبراهيــم أمِّ الغَيْثِ أمِّ الخير فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل ٣٦/ب الجُوزْدَانِيَّةِ(٢) / في شُهور سنة عِشرين وخمسمائة \_ وقد قاربت المائة، وتُوفِّيت رحمها الله يومَ الأربعاء في أوّل شعبان سنة أربع وعشرين في قريتها، ومولدُها نحو الخَمْسِ والعِشْرين وأربع مائة، وكــانت مُسِـنَّةً عـابدةً قويّةً على التّعبُّد مع كِبَر سنّها، وخَتم بها روايةً محمّد بن عبد الله بن ريناةً \_ بحقِّ سماعِها عليه ، وهو التُّقةُ الزّاهادُ النّحويُّ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زيادٍ الضَّبِّيُّ (٣)، سألتُ شيحنا الإمامَ العالمَ شيخَ الأئمّة فاضلَ العراقين مُنتَجَبَ الدِّين أبا الفُتوح أسعدَ بنَ الإمام أبي الفضائل العجليّ بمنزله بمدينة أصبهان عن ابن ريذَة \_ وهو بكسر الرَّاء المهملة بعدها ياءٌ مثنَّاةٌ باثنتين مِن أسفلها ودالٌ معجمةٌ \_ فقــال: كــان

<sup>(</sup>١) الصّيدلانيُّ مسندُ الوقت، سمع معجم الطّبرانيّ الكبير من الجُوزدانيّة المتفرّدةُ بروايته عـن ابن ريذة عن الطّبرانيّ، توفي سنة ٣٠٣هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢١/٤٣٠ ـ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) مسندة الوقت ، توفيت سنة ٢٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/١٩ - ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الأصبهانيُّ المشهورُ بابن رِيذَة، توفي سنة ٤٤٠هـ، انظر السّير ١٧/٥٩٥ ـ ٥٩٦.

ثقة أميناً، وافر العقل، مُكْرِماً لأهل العلم، حافظاً لأطراف من النّحو واللّغة، تُوفِّي سنة أربعين / وأربعمائة وقد قارب المائة، وقيل: ولله سنة ١/٣٧ ست وأربعين وثلاثمائة ، آخرُ مَن خُتم عليه حديثُ الطّبرانيّ ، سمع منه «المعجم الكبير والصّغير » و« الفتن » لنعيم بن حمّاد، بحق سماعِه على الإمامِ الحافظِ الثّقةِ العَدْل أبي القاسم سُليمان بن أحمد بن أيّوب بن مُطَيْر اللَّخميّ الطّبرانيّ مِن طبريّة الشّام، وهو (١) مُحمّعٌ على حفظه وفضله وعلمه وديانته وتحفيظه وإتقانه واشتغاله بنشر ما سمعَه من أحاديث رسول الله ولي في المدائن والأمصار، بعلو أسانيد الأخبار، ولله رضي الله عنه سنة ستين ومائتين، وتُوفي يوم السبّب، ودُفن يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة، وله مائة سنة، ودُفن بباب مدينة حَيِّ، وقد زرت قبرَه رحمه الله، وعندي من « المعجم » أصله في مائتين وأحدٍ وثلاثين جزءاً .

/ ورواة هذا الحديث معمّرُون قال: حدّثنا محمّدُ بن عبد الله ١٢٧ب الحضرميّ، قال: حدّثنا عبدُ العزيز الحضرميّ، قال: حدّثنا عبدُ العزيز البن أبي ثابتٍ، قال: حدّثني إسماعيلُ بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس قال: «كان رسولُ الله ﷺ أفلجَ الثّنيّتين، إذا تكلّم يُرى كالنّور بين ثنيّتيه »(٢).

<sup>(</sup>١) أي الطبراني .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدّارميُّ ٢٠/١، والتّرمذيُّ في الشّمائل رقم: ١٤ ـ تحقيق الدّعّـاس، والبغـويُّ في الأنوار في شمائل المختار ١٤٦/١، وابنُ عساكر في تاريخ دمشق ١١/٤، ٢١، والطّبرانيُّ في المعجم الكبير ٢٣٤/١، ومم : ١٢١٨، والأوسط ٢٣٤/١، رقم: ٧٦٧، ويعقوب

وحدّثنا المحدِّثُ العَدْلُ أبو القاسم بن بَشْكُوال(١) قراءةً منّي عليه بمدينة قُرطبة، قال: حدّثنا الفقية أبو محمّد ابنُ عَتّابٍ(١) مُناوَلَةً، قال: حدّثنا أبو القاسم حاتمُ بن محمّد التّميميُّ (١)، عن أبي محمّد ابن عبّاسٍ (١)، قال: حدّثنا أبو محمّد ابن أميّة (٥)، قال: حدّثنا محمّدُ بن الحسين الطُّوسيُّ، قال:

الفسوي في المعرفة والتّاريخ ٣/ ، ٣٦ ، والبيهقيّ في دلائل النّبوّة ١/٥١٦ ، والدّهبيّ في السّير ١٩١/١٠ ، من طريق عبد العزيز بسن أبي ثابت، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبّاس به. وإسنادُه ضعيف ّ حدّاً من أحل عبد العزيز بن أبي ثابت، وقد أورد ابنُ دحية أعلاه كلام العلماء فيه، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «متروك احترقت كتبُه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه ». وكذا ضعفه الهيثميّ في بجمع الزّوائد ٢٧٩/٨ ، والألباني في مختصر الشّمائل ص ٢٩.

- (١) محدثُ الأندلس أبو القاسم خَلَفُ بن عبد الملك بن مسعودٍ بن موسى بن بشكُوال الأنصاريُّ الأندلسيُّ القرطبيُّ صاحب كتاب الصّلة، توفي سنة ٧٧هـ، انظر سير أعلام النيلاء ١٣٩/٢١.
- (٢) مسندُ الأندلس أبو محمّد عبدُ الرّحمن بن محمّد بن عتّاب بـن محسـن القرطبيُّ، تـوفي سـنة ٢٠هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٤/١٩ - ٥١٥.
- (٣) المحدثُ المتقنُ أبو القاسم حاتمُ بن محمّد التّميميُّ الطّرابلسيُّ الأندلسيُّ القرطبيُّ، توفي سنة ٣٦٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٣٦/١٨ ـ ٣٣٧.
- (٤) أبو محمّد ابن عبّاس الخطيبُ الطّليطليُّ روى عن أبي القاسم عبد الله بن خيران وأبي القاسم الجوهريّ، وعنه حاتمُ بن محمّد التّميميّ وأبو المطرّف، عبدُ الرّحمن بن أسد الجهينّ، انظر الغنية ص ٧٣، ٧٤، والصّلة ١٥٥/١، والسّير ١٨٥/١٨.
- (٥) هو ـ والله تعالى أعلم ـ أبو محمّد عبدُ الله بن محمّـد بن أميّـة الأنصاريُّ المعروف بـابن غلبون، كان نبيلاً ثقةً، توفي سنة ٣٧٢هـ، انظر تاريخ ابن الفرضي ٢٧٧/١.

حدّثنا محمّدُ بن عليّ الصّائغ (١)، قال: حدّثنا محمّدُ بن فُلَيْح، عن موسى بن عقبة الثّقة العَدْل، عن كُريب، عن ابن عبّاسٍ قال: «كانُ رسولُ الله ﷺ إذا تكلّم يُرى كالنُّور بين ثناياه ».

قال ذو النّسبين / أيّده الله:

والسّندُ الأوّلُ :

محمّدُ بن عبد الله الحضرمينُ (٢): ثقبةٌ مخبرَّجٌ معبدَّلٌ قالبه أبو جعفر العقيليّ وأبو يحيى السّاجيّ ، وخُرَّجا عنه.

وإبراهيمُ بن المنذر (٣) الحزاميُّ (٤) :

أخرج البخاريُّ عنه في «صحيحه » واعتمده ووتُقه (°).

وعبدُ العزيز بن أبي ثابتٍ المدنيِّ (٦) :

قال يحيى : ليس بثقةٍ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) المحدثُ الثّقةُ أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن زيدٍ المكّيُّ الصّائغُ، توفي سنة ٢٩١هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٤٢٨/١٣ ـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) الملقّب بمُطنَّن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : عبد المنذر ، وهو خطأ ظاهرٌ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٧/٢ ـ ٢١١ وغيره .

<sup>(</sup>٥) انظر هدي السّاري ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرّحمــن بــن عــوف القرشــيُّ المدنـيُّ الأعرجُ المعروف بابن أبي ثابتٍ ترجمته في تهذيب الكمال ١٧٨/١٨ ـ ١٨١ وغيره .

<sup>(</sup>٧) رواه عن ابن معين عثمانُ بن سعيد الدّارميُّ انظـر تـاريخ الدّارمـي عـن ابـن معـين رقـم:

وقال البخاريّ : لا يُكتب حديثُه(١) .

وقال النّسائيّ : متروكُ الحديث(٢) .

وقال التّرمذيُّ(٣) والدّارقطنيُّ(٤) : هو ضعيفٌ .

وقال أبو حاتم محمّد بن حبّان : عبدُ العزيز بن عمران بن عبد العزيز أبو ثابتٍ ويُعرف بابن أبي ثابتٍ الزّهريّ المدنيّ يَروي المناكير عن المشاهير (٥).

وموسى بن عقبة: اتَّفقا في « الصّحيحين » على الإخراج عنه (^) ،

<sup>(</sup>١) التَّاريخ الكبير ٢٩/٦، رقم: ١٥٨٥، والضَّعفاء الصّغير رقم: ٣٣٣ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) كتاب الضّعفاء والمتروكين للنّسائي رقم: ٣٩٣، وفي موضع آخر قال: لا يكتـب حديثُه تهذيب الكمال ١٨١/١٨.

<sup>(</sup>٣) جامع التّرمذي ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدَّارقطني ١٦/٤، وعلله ٢٢٠/١، وأورده في الضَّعفاء والمتروكين رقم : ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) المحروحين ١٣٩/٢ وتمامه : « فلمّا أكثر ثمّا لا يشبه حديثُ الأثباتِ لم يستبحقُ الدُّخـولُ في جملة الثقات » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عيّاش القرشيُّ الأسديُّ مولاهم أبو إسحاق المدنيُّ ابنُ أحي موسى بن عقبة ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/٣ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٧) انظر هدي السّاري ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في هدي السّاري ص ٤٤٦: « اعتمده الأثمّةُ كلُّهم »، وانظر تهذيب الكمال ١١٨/٢٩ ـ ١٢١.

وهو شيخُ مالك بن أنسِ إمامِ دار الهجرة(١).

/ وأمّا السّندُ النّاني إلى موسى بن عقبة ففيه محمّدُ بن فُليح بن ١٢٨ ب سليمان الأسلميّ ، يُكنى أبا عبد الله :

قال يحيى: ليس بثقةٍ (١) .

وقال أبو حاتم الرّازيّ : ليس بذاك القويّ(٣) .

و قرأتُ بمدينة السّلام بغداد على غير واحد منهم شيخُ الشّيوخ ضياءُ اللهِ اللهِ عَمّد عبدُ الوهّاب بن عليّ بن عليّ (أ)، قالوا: حدّثنا أبو بكر محمّدُ بن عبد الله(1)، قال: أخبرنا أبو أحمد الغِطْرِيفِيُّ (٧)، قال: حدّثنا أبو بكر أحمدُ بن محمّد بن أبي شيبة (١)، قال:

<sup>(</sup>١) انظر أسماء شيوخ الإمام مالك بن أنس ص ٣٦ ـ ١٣٨ لابن خلفون الأندلسي .

 <sup>(</sup>٢) ذكر قول ابن معين ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/٨، رقم: ٢٦٩ وعنه المـزيّ في
 تهذيب الكمال ٣٠٠/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) تمامُ السّياق : « ما به بأسّ ، ليس بذاك القويّ » انظر المصدرين السّابقين .

<sup>(</sup>٤) شيخُ وقته في علوِّ الإسناد والمعرفة، يُعرف بابن سُكَينة، تــوفي سـنة ٢٠٧هــ، انظـر ذيـل تاريخ بغداد ٢٠٤١ـ ٣٦٨ والنّحوم الزّاهرة ٢٧٨/٦، وشذرات الذّهب ٢٥/٥.

 <sup>(</sup>٥) مسندُ العصر المعروف بقاضي المرستان، توفي سنة ٥٣٥هـ، انظر سير أعــلام النبــلاء
 ٢٣/٢٠ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو الطّيب الطّبري الشّافعي فقيـه بغـداد، سمـع حـزء الغطريفـي وتفـرّد في الدّنيـا بعلوّه، توفي سنة ٤٠هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٦٨/١٧ ـ ٢٧١.

 <sup>(</sup>٧) الإمامُ الحافظُ أبو أحمد عمد بن أحمد العبديُّ الغِطْريفيُّ الجرحانيُّ، تـوفي سـنة ٣٧٧هـ.،
 انظر سير أعلام النبلاء ٣٥٤/١٦ ـ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٨) وربّما قيل: ابن شيبة، وثّقـه الدّارقطيُّ، توفّي سنة ٣١٧هـ، انظر سؤالات السّهمي للدّارقطني رقم: ١٢٧، والمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسمـاعيلي ٣٣٩/١ – ٣٤٠، وتاريخ بغداد ٣١/٥ – ٣٢.

حاتمُ بن اللَّيث (١) الجوهريُّ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن أبي حمزة السُّكَّرِيُّ(١)، قال: حدَّثنا أبي، عن عبد الله بن أبيد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن عمر بن الخطّاب أنّه قال:

« يا رسولَ الله، ما بالُكَ أَفْصَحَنا و لم تخرُج مِن بين أظهُرنا؟ قال: كانت لغةُ إسماعيل قد دَرَسَتْ فجاء بها جبريلُ (٣) فحفظتُها »(٤).

1/۱ قال / البخاريُّ: رأينا عليَّ بن الحسين بن واقدٍ في سنة عشرٍ (°) وكان أبو يعقوب إسحاقُ بن راهويه سيَّءَ الرّأي فيه في حياتِه لعلّة الإرجاء فتركناهُ ، ثمّ كتبتُ عن إسحاق عنه (۱).

<sup>(</sup>١) تحرّف في تاريخ دمشق إلى : الكنز .

<sup>(</sup>٢) في حزء الغطريفيّ : اليشكري .

<sup>(</sup>٣) في حزء الغطريفي زيادة : فحَفَّظَنيها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الغطريفيُّ في حزئه رقم: ٥١ ، ومن طريقه ابنُ عساكو في تـــاريخ دمشــق ٣/٤، وإسنادُه ضعيفٌ ؛ حمّـاد بن أبي حمزة بجهولٌ، وفي المنن نكارةٌ، انظر تعليق د. محمّد خليـــل هرّاس على الخصائص الكبرى ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) أي وماثتين .

<sup>(</sup>٦) أخرج قولَ البخاري العقيليُّ في كتابه الضّعفاء ٢٢٦/٣ وعنه ابنُ حجر في تهذيب التّهذيب ٣٠٨/٧، وقد ضعّف عليَّ بن الحسين بن واقد أبو حاتمٍ في الجرح والتّعديل ١٧٩/٦، إلاّ أنّ الإمام مسلماً أخرج له في المقدّمة كما في تهذيب الكمال ٢/٢٠٤، و فذكره ابنُ حبّان في الثقات ٨/٠٤، ولهذا قال الحافظُ ابن حجر في التّقريب: صدوقً

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وحدّثني به بأصبهان موفّقُ الدِّين أبو جعفر محمّد بن أحمد سبطُ حسين بن مندة، قال: حدّثنا أبو عليّ الحدّاد سماعاً حضوراً وإجازةً، قال: حدّثنا الحافظُ أبو نعيم، قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الغِطريفيُّ بجُرجان.

وقرأتُ في كتاب «المنتقى من كتاب أنس الواحش وريِّ العاطش » الذي ألفه أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمّد البكري (۱) للسلطان المظفّر ذي السيّادتين أبي عمر أحمد بن المستعين با لله سلطان النّغر الأعلى بالأندلس من حديث بَرَّة بنت عامر الثقفيّة سيّدة قومِها أنّها سألت إخوتها فقالت : «يا بني عامر، أفيكم مَن أبصر محمّداً الله الله الوا: كلنا قد ٢٩/ب رأيناه أيّامَ الموسم، فقالت: أفيكم من سمعه يتكلّم فقالوا: نعم، فقالت: كيف هو في فصاحتِه وقالوا: يا أختاه، إنّ أقبحَ مثالب العرب الكذبُ، أمّا فصاحتُه فما ولدَت العربُ فيما مضى ولا تَلِدُ فيما بقي أفصحَ منه ولا أذرَبَ إذا تكلّم، يُعجرُ اللّبيبَ كلامُه، ويحرَسُ الخطيبُ عن خطابه ».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ النّهي في السّير ٢٩/١٩: «أمّا البكري القصّاص الكذّاب فهو أبو الحسن احمد بن عبد الله بن محمّد البكري طُرُقي مفتر، لا يستحي من كثرة الكذب الذي شحن به بحاميعه وتواليفه، هو أكذُب من مسيلمة »، وذكره في ميزان الاعتدال ١١٢/١ فقال: « ذلك الكذّاب الدّجّال واضع القصص التي لم تكن قسط، فما أجهله وأقبل حياءه، وما روى حرفاً من العلم بسند ». والغريب حقّاً أن ينقل ابن دحية عنه ولا ينبّه على حاله وغم تحذيره الشّديد من الوضع والوضّاعين.

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وما عسى أن يُقال فيمن أُوتي جوامعَ الكَلِم، وخُصَّ ببدائع الحِكَم، وقد كان كبارُ الصّحابةِ يسألُونه عن شرح كلامِه، وتفسير خطابِه، ويقولُون: «ما رأينا الذي هو أفصحُ منك، فقال: وما يمنعُني وإنّما أُنول القرآنُ بلساني لسانِ عربيٌّ مبينِ »(١).

وهذا تأييدٌ إلهي، لا يُحيطُ بعلمه بشري، وقد ذكر ثقاتُ المصنّفين في الحديث وغريبه، كثيراً ممّا سأله أصحابُه / عن تفسير جوابه.

فقال الإمامُ أبو عبيد (٢) في « شرح غريبه » : « إنّه سُئل ﷺ أيّ النّاس أفضلُ ؟ فقال: الصّادقُ اللّسانِ المَحْمُومُ القلبِ، قالوا: هذا الصّادقُ اللّسانِ قد عرفناهُ فما المحْمُومُ القَلْبِ؟ قال : هو التّقي (٣) الذي لا غلّ فيه ولا حسد َ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ أبي الدّنيا في كتاب المطر والرّعد رقم: ۱۲، والرّامهرمزيُّ في أمشال الحديث ص ١٥٥، وابنُ أبي حاتم في تفسيره ٢٨١٨، وأبو الشّيخ في العظمة ٢١٤٠، وابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٢/٤ ـ ٥، من طريق والبيهةيُّ في شعب الإيمان ٢/٥٨، وابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٤/٤ ـ ٥، من طريق موسى بن محمّد بن الحارث التّيميّ، عن أبيه به فذكره. وهذا مرسلٌ، وموسى بن محمّد التّيميّ منكرُ الحديث.

<sup>(</sup>٢) القاسم بن سلام .

 <sup>(</sup>٣) في بعض نسخ غُريب أبي عبيد : النّقي ، وفي أخرى : التّقي كما هـ و عنـ د ابـن دحيـة،
 وحُمعا في سنن ابن ماحه : التّقي النّقي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابنُ ماجه ١٤٠٩/٢ ـ ١٤١٠، رقم: ٢٢١٦، كتاب الرّهد، باب السورع والتّقوى، من حديث عبد الله بـن عمـرو، وإسنادُه صحيحٌ، وانظر سلسلة الأحـاديث الصّحيحة للعلاّمة الألبانيّ حفظه الله تعالى رقم: ٩٤٨.

قال أبو عبيد: التّفسيرُ(۱) في الحديث، وكذلك هـو(۲) عنـد العـرب؛ ولهذا قيل: خَمَمْتُ البيـتَ إذا كَنَسْتَهُ، ومنـه سُمِّيت الخُمامَـةُ وهـي مشلُ القُمامَة والكُناسَة(۲).

وكان على عاطب كل أمّة من العرب بلسانها، ويُجاوبُها بلغتها، ويباريها في مَنْزَع بلاغتها. وليس كلامُه على مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع غيرهم من العرب كقطن العُلَيمي الكلبي في كتابه لوفد كُلْبِ بن وَبْرَة بحضور دحية بن خليفة الكُلبي وشهادتِه في / ١٠٠ الكتاب على ما ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث »(٤) له والحافظ أبو محمد الحسن بن محمد بن يعقوب(٩) في كتابه المسمّى بـ «الإكليل »(١)،

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث زيادة : هو ، يعني أنَّ الحديثُ نفسَه فسَّر كلمة « المحموم » .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخةٍ من غريب الحديث ، وفي بقيّتها : هذا .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث لأبي عبيد ٣٢/٢ - ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه فيه، وإنّما ذكرَ ابنُ قتيبة في غريب الحديث ٥٨/١ - ٥٥٥ حديثُ ذي المشعار الآتي. وقد أخرج حديثُ العليمي ابنُ سعدٍ في الطّبقات ٣٣٥ ـ ٣٣٥ ـ بإسنادٍ فيه هشام بن محمّد بن السّائب الكلييّ وهو متروكٌ، لكن ليس فيه شهادة دحية الكلبيّ، كما أنّه من حديث حارثة بن قطن لا من حديث قطن .

<sup>(</sup>٥) الأديبُ النّحويُّ اللّغويُّ الأخباريُّ اليمنيُّ الهَمْدَانيُّ، توفّي سنة ٣٣٤هـ، انظر إنباه الـرّواة على أنباه النّحاة ٢١٤/١ ـ ٣١٩، والمطرب للمؤلّف ص ٢٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٦) قال المؤلّف في المطرب ص ٦١: «هو كتابٌ عظيمُ الفائدةِ ». ومدحمه أيضاً غيرُ واحمدٍ كالقفطيّ حيث ذكر أنّه كتابٌ حليلٌ جميل. وهو في معارف اليمن وعجائبه وعجائب أهله، يقعُ في عشرة أجزاء، وصف موضوعٌ كلِّ جزءِ القِفْطيُّ في إنباه الرّواة ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن هشام في السّيرة ٣/٢٥ - ٩٩٥ بإسنادٍ فيه إرسالٌ وإبهامٌ .

هَمْدَان (۱)، وكتابه لوائل بن حُجر الكنديّ وأُقْيَالِ حَضْرَمَوْت (۲) وغيرهم من مُلوك اليمن؛ فإنّ كتبه إلى هؤلاء بإملائه على كُتّابِه ﷺ قد استولت على أقاصي الفصاحة، وأخذت بمجامع الرَّجاحَة، ومن الألفاظ الغريبة، والدّالة على معانيها القريبة، ما أتعبت المفسّرين، وأعجزت اللَّغويين، من الحُوشيِّ والغريب، والبعيد والقريب، وذلك أنّ الله تعالى أقْدَرَهُ على لُغاتِ العرب كلِّها، فكان أفصحَها في سَهْلِ الألفاظ وجَزْلِها.

وأمّا كلامُه مع قريشٍ والأنصَار، ففي نهايـةٍ من / البلاغـة ورُكنيهـا اللّذين هما العذوبةُ مع الاختصَار.

وأخرجا<sup>(٤)</sup> عن صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ رسول الله ﷺ قال على المنبر :

« غفارٌ غفر الله لها ، وأسلمُ سالمها اللهُ ، وعُصيّةُ عصت اللهُ ورسولَه ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٧٤٠/١ ٣٤١ ـ ٣٤١ بإسناد فيه هشام بـن محمّـد بـن السّـائب الكلبيّ وهـو مـروك. وعزاه السّيوطيُّ في مناهل الصّفا ص ٤٨ إلى الزّحاجي في أماليه معضلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطّبرانيُّ في الكبير ٢٦/٢١ ـ ٤٩، رقم: ١١٧، والصّغير ٢٨٥/٢ ـ ٢٨٧، رقم: ١١٧، والصّغير ٢٨٥/٢ ـ ٢٨٠، رقم: ١١٧٦ . قال الهيثميُّ في مجمع الزّوائد ٣٧٦/٩ : « فيه محمّد بن حجر وهـو ضعيفٌ ». والأَقْيالُ: هي ملوك اليمن في الجاهليّة دون الملك الأعظم.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/٦٥، رقم: ٢٥١٤، ومسلم ١٩٥٢/٤ ـ ١٩٥٣، رقم: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢/٢٥، رقم: ٣٥١٣، وصحيح مسلم ١٩٥٣/٤، رقم: ١٨٧.

ولهذا الحدبثِ طرق كثيرة منها حديث نحفاف بن إيماء بن رَحَضَة أخرجه مسلم (۱)، أخرج (۲) أيضا من حديث محمّد بن زياد القرشي عن أبي هريرة، ومن حديث ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله (۳)، ومن حديث عِراك بن مالك عن أبي هريرة أنّ رسول الله على قال: «أسلمُ سالمها الله، وغِفارُ غفر / الله لها، أما إنّي لم أقلها لكن الله ١٤١٠ قالها »(٤).

ففيه البديعُ النّفيس وهو التّجنيس، وذلك أنّ قولَه ﷺ: «أسلمُ سالمها اللهُ » مجانسةٌ في الكلام؛ لأنّ من سالمتَه لم يَر منك ما يَكرهُ، فكأنّه ﷺ دعا لها بأن يصنع الله لها ما يُوافقها، ويكون: «سالمها » بمعنى سلّمها، كما قال تعالى: ﴿قَاتَلَهُم الله﴾ (٥) بمعنى قتلهُم (١) .

وهذا التسليمُ هو هُداها إلى أن أسلَمت فسلِمت من السَّبي والقتل؛ فغفارُ مِن كنانةَ بن خزيمة، وأسلَمُ مِن خُزاعةَ، وعُصيّةُ مِن سُلَيم، والنَّسبُ إليه عُصَوِيُّ، وهم عُصاةٌ لله يقطعُ ون طريقَ الله، ويقتلُون حُجّاجَ بيت

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٩٥٣/٤، رقم: ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٩٥٣/٤، رقم: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٩٥٣/٤، رقم: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٩٥٢/٤ ـ ١٩٥٣، رقم: ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) التوبة: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٦) هذا من كلام القاضى عياض في مشارق الأنوار ٢١٨/٢ .

ا لله، وهم ألأمُ خَلْقِ الله بالدّعوة المقبُولَة، والمسألة المبذُولَة، وسُكناهم اليومَ بصحراء المغرب، منهم رَواحَة ، لا أراهم اللهُ راحَة.

ورَواحَةُ هو هلالُ بن عُصيّة بن خُفاف بن / سُلَيم بن منصُور بن عكرمة بن خَصَفَةَ بن قيس عيلانَ .

وثبت باتفاق مِن حديث جابرِ بن عبد الله بن حَرام الأنصاري صاحب رسول الله على وابن صاحبه، ومن حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وعبد الله بن عمرو بن العاصي القرشي السهمي أن رسول الله على قال : « المسلم من سلم المسلمون مِن لسانِه ويده »(١).

فيه بلاغة لفظ ونفاسة معنى ؛ فأمّا بلاغة اللّفظ فالتّجنيسُ الواقعُ في الكلام في قوله: « المسلمُ من سلِم »، ولو قال : من نجا أو من خلصَ لكان المعنى واحداً ، ولكن « مَن سَلِمَ » تجانسَ به الكلامُ وحسن موقعه من السّمع جَرَساً ، ومن النّفس حِسّاً.

ومن التحنيس قولُ الله تبارك وتعالى فيما أخبر به عن بلْقيس في قولِها: ﴿إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ / مَعَ سُلَيْمَانَ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢)، فقولُها: ﴿أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ تجنيسٌ واقعٌ مِن قِبَلِ ما نحن فيه سواءً.

1/ 5

<sup>(</sup>١) أمّا عن جابرٍ فأخرجه مسلم ٢٥/١، رقم: ٦٥، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأمّا عن أبي موسى الأشعري فأخرجه البخاري ٢/١٥، رقم: ١١، كتاب الإيمان، باب أيّ الإسلام أفضل؟، وأمّا عن عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه مسلم ١٥/١، رقم: ٦٤، كتاب الإيمان، باب تفاضل الإسلام.

<sup>(</sup>٢) النّمل: الآية ٤٤.

وأمَّا نفاسةُ المعنى فإنَّه ﷺ جعل مزيَّةَ الإسلام، لمن كان المسلمُون معه على سَلام، وذلك أنَّ الذُّنوبَ تنقسمُ قسمين: كَفَرٌّ ومعاصي، والمعاصي تنقسمُ قسمين تجمعُها مخالفةُ أمر الله، فأحدُهما بين العبـدِ وبـين بارئـه، والآخُرُ ظلمٌ للعباد، فأمَّا الكفرُ فلا وجودَ للإسلام معهُ إذا كان بمعنى الإيمَان، كما هو في هذا المكَان، إذ هو ضدُّه والضِدَّان لا يجتمعَـان، وأمَّـا المعاصى فأشدُّ قِسْمَيها مظالمُ العباد، ومظالمُ العباد تكونُ إمَّا في مالِ أو في عِرْضِ أو في جِسْمٍ، وهي مُتناوَلةٌ باللِّسان واليدِ، واللِّسانُ آلةُ العَرْض واليـدُ آلةُ الجنايةِ على الجسم أو التُّعدي في المال، فجعل النَّبيُّ ﷺ مزيَّـةَ الإسلام / ١/:٣ لمن سلِم منها، وحضَّ النِّييِّ ﷺ بهذا الكلامِ على مُسالمةِ المسلمين وتـرك أذاهُم. وليس ببِدْعٍ لمن أُوتي جوامعَ الكَلِمِ أن يأتي في الألفاظ بالبلاغة وفي المعاني بالحكمَة، وتظهرُ هذه المزيّةُ بما إذا فرضنا مُسلماً يقارفُ الذُّنـوبَ التي بين العبدِ وبين باربُه، ومسلماً يقارفُ الذُّنوبَ التي هــى مظـالمُ العبـاد، فلا خلافَ بين العلماء أنّ المسلمَ الله يظلمُ العبادَ أسلمُ مِن المسلم الذي ظلمهُم؛ لأنّ الجنايتين عند العلماء مُفترقتَان، والقضيّتين مُحتلفتَان، فمُجانِبُ المظالم أسْلَم، ومُواقِعُها أظلمُ وأُجْرَم .

واعلمُوا رَحمكم الله أنّ الظّالمَ لا يستحقُّ العهدَ من الله بالإمامَة، مع ما لَهُ من الحذي يومَ القيامَة، قال اللهُ حلّ مِن قائلٍ لخليله إبراهيم عليه السّلام: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُريَتِي قَالَ لاَ يَنَّالُ / عَهْدِيَ ١٤/ب

الظَّالِمِينَ ﴾(١)، أي من كان ظالمًا من ذُرِّيتك لا ينالُــه استخلافي وعَهــدي إليــه بالإمامة وإنَّما ينالُ مَن كان عادلاً بريئاً من الظُّلْم؛ لأنَّ قولَه: ﴿وَمِنْ ذُربَّتِي﴾ هو عطفٌ على الكاف كأنَّه قال: وحاعلٌ بعضَ ذرِّيَّتي، كما يُقال لك: سَأَكُرَمُكَ فَتَقُولَ: وزيداً. فالعَدْلُ هو الواحبُ لأنَّ الله عزَّ وحلَّ عَدَلَ فيه على عبادِه قال حلّ مِن قائل : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالْإِحْسَانَ ﴿ (١)، فجعلُ ما فرضَهُ عليهم واقعاً تَّحتَ طَاقتهم، والإحَسانُ ٱلنَّـٰدُبُّ، وإنَّمَا علَّـق أمرَه بهما جميعاً لأنّ الفَرْضَ لا بدَّ مِن أن يقعَ فيه تفريطٌ فيجبرُه النّدبُ.

وثبت بنقل العَدْل عن العَدْل عن رسول الله ﷺ أنَّه قال : « وأهلُ الجنَّـة ثِلاثةً : ذو سلطان مُقسِطٌ مِتصَدِّقٌ مُونْقٌ، ورحلٌ رحيمٌ رِقيقُ القَلْبِ لَكُلِّ ذي ١/٤٤ قُربي ومُسْلِم، وعَفَيفٌ مُتعفِّفٌ / ذو عِيال » الحديثُ بطُوله تفرّد بإخراجه مسلمٌ في « صحيحه » في كتاب صفة الجُنّة والنّار(٣). فمـن كـان لـه رعيّـةٌ ولو شخصٌ واحدٌ فهو ذُو سَلْطَنَةِ عليه، فإذا أقسطَ في حقِّه أي عَـدَلَ يُقـال: أقسط إذا عَدَلَ، وقَسَط إذا جار فهو قاسِطٌ. فبإذا عَدَلَ ذُو سُلطان على من جعلَهُ اللَّهُ تحت يديه وتصدَّق من مالِه ووُفِّق للخير فهـو مِـن أهـل أَلجنَّـة، وإلاَّ سُتُل عنه يومَ القيامَة، في موقف الحسرة والنَّدامَة.

ثبتَ بَاتِّفَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال : «كَلَّكُم رَاعٍ وكَلَّكُم مسؤولٌ عن رَعيَّتِه »(٤)، وَالرَّاعي هو الْمراعي لما يدخلُ تحتَ نظرِهُ ليحفظَـــهُ ويحوطَــهُ ويُدَبرَ مصالحَهُ.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) النّحل: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) باب الصّفات التي يُعرف بها في الدّنيا أهلُ الجنّة وأهلُ النّار ٢١٩٨/١، رقم: ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٦٩/٥، رقم: ٢٤٠٩، كتاب الاستقراض، باب العبدُ راع في مال سيّده ولا يعمل إلا بإذنه، وصحيح مسلم ١٤٥٩/٣ ـ ١٩٦٠، رقمم: ٢٠، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.

والمرادُ من الحديثِ المتّفقِ على صحّبِه تحذيرُ الوُلاةِ من التّفريطِ فيما استُرْعُوا عليه، وفي إشاعة العَدْلِ قوّةُ القَلْبِ / ولُـزومُ اليقين، وأمانٌ من العَدُو بعصمة الحق المبين.

ولمّا استأذن الهُرْمُزانُ ـ بعد ما أسلمَ وكان مَلِكاً ـ على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لم يجد عنده حاجباً ولا بوّاباً، فقيل له: هو في المسجد، فأتى المسجد فوجدهُ مُستلقياً مُتوسداً كُوماً من الحَصى ودِرُّتُـه بين يديه ، فقال : « عَدلْتَ فنمتَ وأنَمْتَ ». هـ المست

وإذا قَدَّمَ مَن كان ظالمًا في نفسِه فقد جاء المثلُ السَّائرُ: « مَن استرعى اللهِ على اللهُ الل

وقال حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ: « لمّا استُخلف عمرُ بن عبد العزيز قالت رِعاءُ الشَّاء: مَن هذا العبدُ الصَّالحُ الذي قام على النّاس؟ قيل: وما علمُكم بذلك؟ قالوا: إذا قام على النّاس خليفةُ عَدْلِ كَفَّتْ الذِّئابُ عن شائنا »(٢).

وكتب إليه عاملُ مدينة حمص: «إنّ مدينةَ حمص قد حَرِبَتْ فإن / ١/٤٥ رأى أميرُ المؤمنين أن يقطعَ لنا مالاً نَرُمُها به فعلَ فقد احتاجت إلى الإصلاح. فكتب إليه عمرُ: أمّا بعدُ فقد فهمتُ كتابك، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعَدْل، ونق طُرُقها من الظُّلْمِ ؛ فإنّه مَرِمَّتُها، والسّلام »(٣).

<sup>(</sup>١) انظر بحمع الأمثال ٣٠٢/٢ للميداني .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أخرجه الآجري في أخبار أبي حفس عمر ص ٥٦، وابن سعد في الطبقات ٥٦ أخرجه أخرجه الآجري في حلية الأولياء ٥٥٥، لكن من طريق مالك بن دينار.
 (٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣٠٥٥٠.

وثبت عن رسول الله ﷺ أنّه قال: « الظُلْمُ ظلماتٌ يومَ القيامة » أخرجاه في « الصّحيحين »(١) عن ابن عمر ، وقد أخرجه مسلمٌ(١) عن جابرٍ في حديثٍ طويلٍ.

فقولُه ﷺ: «الظُلْمُ ظلمات يومَ القيامة » يعني على أهلِه حين يسعى نورُ المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، أو يكون بمعنى الشَّدائد والأهوال كما قال حلّ مِن قائلٍ: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ ﴾ (٣) أي من أهوالهما وشدائدهما، والعربُ تقولُ : يومٌ مُظلِمٌ أي شَديدٌ (٤)، وقال حلّ مِن قائلٍ: ﴿وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ (٩).

ب وفي / «صحيح مسلم »(١) عن أبي ذرَّ عن رسُول الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن وجعلته بينكم مُحَرَّماً فلا تَظالَمُوا » الحديث بطُولِه .

فقولُه جلَّتْ قدرتُه : « حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نفسي » أي تقدَّسْتُ عنه و تعاليتُ، فهو محالٌ في حقَّه إذ لا يُصادِفُ لغيره مِلْكاً، ولا لأحدٍ عليه أمْرٌ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٥/٠٠٠، رقم: ٢٤٤٧، كتاب المظالم، باب الظّلم ظلماتٌ يوم القيامة، وصحيح مسلم ١٩٩٦/٤، رقم: ٥٧، كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم.

<sup>(</sup>٢) كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم ، ١٩٩٦/٤ ، رقم : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا التّفسيرُ للظّلمات في الحديث من كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار ٣٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) طه: الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٦) كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم ١٩٩٤/٤ ـ ١٩٩٥ ، رقم : ٥٥ .

فكأنّ الظُّلْمَ في حقّه كالشّيء المحرَّم الممنوع على النّاس، إذ لا يُتصوَّرُ في حقّه ولا يمكنُ فرضُه . وأصلُ الظُّلْمِ في اللّغة وضعُ الشّيءِ غيرَ موضعِه وأخذُه مِن غير وجهِه، فكأنّ الظّالم هو الذي يُزيلُ الحقَّ عن جهته ويأخذُ ما ليس له، والظّالمُ مِن قولك: ظَلَمْتُ السقاءَ إذا شرِبتَه قبل أن يُـدْرِك، وظَلَمْتُ المسقاءَ إذا شرِبتَه قبل أن يُـدْرِك، وظَلَمْتُ الجُزُورَ إذا عقرتَه بغير ما علّةٍ .

وثبتَ بنقل العَدْلِ عن العَدْلِ عن عائشة أم / المؤمنين قـالت : سمعتُ ١/٤٦ رسولَ ﷺ يقول ـ في بيتي هذا ـ : « اللَّهُمّ مَن وليَ مِن أمر أمّتي شـيئاً فشَتَّ عليه، ومن وليَ مِن أمر أمّتي شيئاً فرَفَقَ به سم فارْفُقُ به » عليهم فاشْقُقْ عليه، ومن وليَ مِن أمر أمّتي شيئاً فرَفَقَ به مهم فارفُقُ به » أخرجه مسلمٌ (١) بطُولِه.

وفي « الصّحيحين »(١) أنّ رسول الله ﷺ قبال لمعاذٍ \_ لمّنا بعشهُ إلى الله ﷺ والله علم الله علم الله حجابٌ » ، اليمن ـ : « واتّق دعوة المطلُومِ ؛ فإنّها ليس بينها وبين الله حجابٌ » ، أي أنّها مستجابة مقبولةً.

<sup>(</sup>١) كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، ١٤٥٨/٣، رقم: ١٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣٥٧/٣، رقم: ١٤٩٦، كتاب الزّكاة، باب أخذ الصّدقة من الأغنياء وتردّ في الفقراء حيث كانوا، وصحيح مسلم ١/٥٠، رقم: ٢٩، كتاب الإيمان، بـاب الدّعاء إلى الشّهادتين وشرائع الإسلام، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣٥٤/٨، رقم: ٤٦٨٦، كتاب التّفسير، باب ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبكَ إِذَا أَخَذُ رَبكَ إِذَا أَخَذُ رَبكَ إِذَا أَخَذُ رَبكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾، وصحيح مسلم ١٩٩٧/٤ ـ ١٩٩٨، رقم: ٦١، كتاب الـبرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم.

وقولُه : « لَيُمْلِي » أَي يُؤخِّرُه ويُطيلُ مُدَّتَهُ، مَـأُخُوذٌ مِـن الْمُـوَةِ وهـي الزّمانُ الممتدُّ .

فاعتبرُوا عبادَ الله بما تَلونا عليكُم من كتاب الله العظيم، ومن السُّنة العظيم، ومن السُّنة السَّاة / عن رسول الله عليه أشرفُ الصّلاة والتسليم، وأنّه يُقتَصُّ للشَّاة الجَمَّاء من القَرْنَاء ، يومَ القيامة بمحضر أهل الأرض وأهل السَّمَاء .

وقد اختلف بعضُ النّاس في حَشْرِ البهائم وفي جَرَيَانِ القصاص بينها: فقال أبو الحسن الأشعريّ: لا تجوزُ المقاصَّةُ بين البهائم لأنّها غيرُ مُكَلَّفَةٍ، ولا يجري عليها القِلمُ، قال: وما وردَ في ذلك من الأخبار نحو قولِه عليه: «يُقتصُّ للجَمَّاء من القَرْنَاء، ويُسْأَلُ العُودُ لِمَ خَدَشَ العُودَ »(۱) فعلى سبيل المثل والإخبار عن شِدَّة التَّقَصِّي في الحِساب، وأنّه لا بدَّ أن يُقْتَصَّ للمظلُوم من الظالم .

وكلامُه وساوسُ وهَذيَان، تردُّه السَّنَةُ الثّابتةُ والقُـرآن، وقـد ردَّ عليه الأستاذُ أبو الحسن الإسفرايينيّ فقال في « الجامع الجَليّ » : يَجْري القصاصُ ١/٤٧ بينها، ويحتملُ أنّها كانت تعقلُ هذا القَدْرَ في دار الدُّنيا / فلهذا أُجري فيها القصاصُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدُ الله بن أحمد في زوائد المسند ٧٧/١، وابنُ عديٌ في الكامل ٢٤٩/٢ واللّفظُ له، من طريق حجّاج بن نصير، ثنا شعبةُ، عن العوام بن مراجم، عن أبي عثمان النّهدي، عن عثمان قال: قال النّبي ﷺ: فذكره. وإسنادُه ضعيفٌ من أجل حجّاج بن نصير، غير أنّ للحديث شاهداً بنحوه عن أبي هريرة أخرجه مسلم ١٩٩٧/٤، رقم: ٦٠. وانظر الصّحيحة للعلامة الألباني حفظه الله تعالى رقم: ١٥٨٨. أمّا الرّيادةُ التي عند المصنّف: «ويُسألُ العُودُ لم خدش العودَ » فلم أقف عليها.

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وكلامُه جار على مُقتضى العقل والنَّقل لأنَّ البهيمةَ تعرفُ النَّفْعَ والضَّرَّ، فتنفرُ مِن ألعصا، وتُقبل على العَلَف، وينزجرُ الكلبُ إذا زُجر، ويستأسِدُ إذا أُشْلِي، والطّيرُ والوحوشُ تفرُّ من الجوارح استدفاعا لشرِّها.

فإن قيل : القصاصُ انتقامٌ وهـو جـزاءٌ على جنايـةٍ والبهـائمُ ليسـت .عكلُّفةِ

فالجوابُ أنّها ليست مُكلَّفةً لأنّ مِن ضرورة التّكليف أن يعلمَ الرَّسُولَ والْمُرْسِلَ، وذلك مِن خصائص العُقلاء وهُم النُّقلان، والآيةُ محمولـةٌ على من يعلمُ الرّسولَ والمُرسَلَ قال الله العظيم : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَتُ رَسُولاً﴾(١)، إلاَّ أنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يفعلَ في مُلْكِهِ ما أِرادَ مِن تنعيــمٍ وتعذيبٍ، كمَّا سَلَّطَ عليهم في الدُّنيا التَّسخيرَ / لبني آدم والذَّبْحَ لمــا يُؤكِّلُ ٢٠/ب منها، فلا اعتراضَ عليه إنَّه هو العزيزُ الجميدُ، يَحْكُمُ في خَلْقِه ما يشاءُ ويفعلُ في مُلكِه ما يريدُ. وأيضاً فإنّ البهائمَ إنّما تقتصُّ لبعضها من بعض لا أنّها تُطالَبُ بارتكاب نَهْي ولا بمخالفة أمْر ؛ لأنّ هذا ممّا خصَّ ا لله به العقلاءَ.

ولَّمَا كُثُر التَّنازعُ رجعنا إلى مــا أُمرنـا بـه ربُّنـا جلَّـت قدرتُـه وتعـالت عظمتُه : ﴿ فَإِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِي شَـيْء فَـرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُول إِنْ كُنْتُـمْ تُؤْمِنُونَ بِا للَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾(٢)، فوحدنا الكتابَ الْعزيزَ الذي ﴿لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْـهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٢) يدلُّ على الإعادةِ في الجُملة قال الله العظيمُ : ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) فصلت : الآية ٤٢ .

مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الكَتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُخْشَرُونَ ﴾ (١)، وقال حل مِن قائلٍ: ﴿ وَإِذَا الوُحُوشُ تُحْشِرَتُ ﴾ (٢).

1/٤٨ وَالْحَشْرُ / فِي اللَّغة الْجَمْعُ ، قال العالِم التَّقةُ أبو الخطّاب قتادةُ بن دعامة : حُشِرَتْ جُمِعَتْ، حكاهُ عنه المفسِّرُون (٢).

وقبال أبو الحسن الواحديُّ في قوله تعمالى : ﴿ وَإِذَا الوُحُوشُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

وروى أبو صالح<sup>(ه)</sup> عن ابن عبّاس قال : حشرُها موتُها ، وحشرُ كـلِّ شيءِ الموتُ غيرُ الجنِّ والإنسِ فإنّهما يوقفان يومَ القيامة<sup>(١)</sup> .

وهذا لا يصحُّ لغةً وعقلاً ونقلاً ؛ الحشرُ في اللَّغـة الـتي أنـزل الله بهـا كتابَه الجَمْعُ(٧)، وليس في موتِها جمعُهـا بـل فيـه تفرقتُهـا وتفرقـةُ أجزائهـا، وإنّما يكونُ الحشرُ إلى الله حلّ وعلا بإعادة الحياة إليها وجَمْعِها إلى ربّها.

<sup>(</sup>١) الأنعام : الآية ٣٨ . (٧) انظر في هذا تفسير الطبريّ ٢٧/٣٠.

<sup>(</sup>٢) التّكوير : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٤) الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ١١٧٧/٢ للواحديّ .

<sup>(</sup>٥) كذا قال ابنُ دحية ، والذي في مصادر التَّخريج : عكرمة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابنُ حرير في تفسيره ٢٧/٣٠ فقال: حدّثني عليٌّ بن مسلم الطُّوسيُّ، قال: ثنا عبّادُ بن العوّام، قال: أخبرنا حُصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ به فذكره. وعزاهُ السّيوطيُّ في الدرّ المنثور ٢٦/٦ه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصحّحه.

والسَّندُ إلى ابن عبّاس ، واهٍ دون أَسَاسٍ :

أبو صالح اسمُه باذانُ بالنُّون وقيل : باذامُ بالميم :

قال الحافظ أبو أحمد عبدُ الله بن عَدِيِّ الجُرحانيُّ (١) في «تعديله وتجريحه »: أبو صالحٍ لم يلقَ ابنَ عبّاسٍ ولا رآه / ولا أعلمُ أحداً من ١٤٨ بالتقدمين رضيَهُ (٢).

وقال أبو الفتح محمّد بن الحسين الأزديُّ الحافظُ: أبو صالح كذّابٌ (٣).

وقد رواه جُويبرُ بن سعيد عن الضّحّاك عن ابن عبّاسٍ. قال الإمامُ أحمدُ بن حنبل: لا يُشتغلُ بحديث جُويبر<sup>(٤)</sup>. وقال الإمامُ يحيى بن معين: ليس بشيءٍ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) صاحبُ كتاب الكامل، توفي سنة ٣٦٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٥٤/١٦ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الذي في كامل ابن عدي ٤/٢ . ٥ : « باذام هذا عامّة ما يرويه تفاسير، وما أقلّ ما له من المسند، وهو يروي عن علي وابن عبّاس، وروى ابن أبي خالد عن أبي صالح هذا تفسيراً كثيراً قد زخرف في ذلك التّفسير ما لم يتابعه أهل التّفسير عليه، ولم أعلّم أحداً من المتقدّمين رضيه »، فليس في سياق ابن عدي فرح عدم لقاء باذام لابن عبّاس أو رؤيته له، غير أنّ ذلك مذكورٌ عند ابن حبّان فقد قال في المحروحين ١٨٥/١: « يحدد عن ابن عبّاس و لم يسمع منه » .

<sup>(</sup>٣) انظر قولَ أبي الفتح الأزدي في الضّعفاء والمتروكين ١٣٥/١ لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٤) انظر قولَ أحمد في تهذيب الكمال ١٦٩/٥، وقارن بأحوال الرَّجال ص٥٥ للحوزجاني.

وقال النَّسويُّ(١) وَالدَّارقطيُّ(١) : جُويبر متروكٌ .

وقال أبو حاتم بن حبّان : لا يجوزُ الاحتجاجُ بحديث جُويبر إلا على معنى التّعريف به والقَدْح فيه(٣).

ولا يصحُّ عن الضَّحَّاك ، والضَّحَّاكُ هو ابنُ مُزاحِم ضعيفٌ عند أكثر العلماء(٤)، كان شعبةُ لا يحدِّثُ عنه، وينكرُ أن يكونَ لقي ابنَ عبّاس، وضعّفهُ النَّاقدُ يجيى بن سعيد القطَّان(٥) .

وقال أبو المنذر أبو الطُّفيل أبيُّ بن كعب بن قيس النَّحَـاريُّ صـاحبُ رسول الله ﷺ، ـ وكان من المهاجرين الأوّلين السَّـابقين إلى الدِّين، شـهدَ

<sup>(</sup>١) وفي موضع آخــر قال النّسائيُّ: ليس بثقةٍ، انظر تهذيب الكمال ١٧٠/، وضعفاء النّسائي رقم: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الضّعفاء والمتروكون رقم : ١٤٧ للدّارقطيني ، وميزان الاعتدال ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قول ابن حبّان هـذا لا في المجروحين ولا في المصادر الأخـرى الـتي ترجمـت لجويبر.

<sup>(</sup>٤) بل العكس هو الصحيح نقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة مأمون، وقبال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وكذا قال العجليُّ والدّارقطيُّ، وذكره ابنُ حبّان في التّقات، وقبال فيه ابنُ حجر: صدوق كثيرُ الإرسال، وعدمُ سماع الضّحّاك من ابن عبّاس هـو كذلك بل ذكر ذلك هو عن نفسه، انظر تهذيب الكمال ٢٩٣ ـ ٢٩٤، وتهذيب التّهذيب ٤٥٤/٤ والثّقات ٢٩٠١ ع ٤٨٠/٦ لابن حبّان.

<sup>(</sup>٥) أخرج العقيليُّ في الضّعفاء ٢١٨/٢ وابنُ عديٌّ في الكامل ١٤١٤، ١٤١٥ من طريق عليّ بن عبد الله المدينيّ عن يحيى بن سعيد القطّان قال: كان شعبةُ ينكرُ أن يكون الضّحّاكُ بن مزاحم عندناً الضّحّاكُ بن مزاحم عندناً ضعيفاً، وانظر تهذيب الكمال ٢٩٤/١٣.

العَقَبَةَ النَّانيةَ، وبايعَ النَّبيَّ ﷺ / فيها، وشهدَ بَدْراً وقد غفر الله لمن شهدها، ١/١٥ وكان أقراً الصّحابة لكتاب الله عزّ وجلّ ومن كبار فقهائهم ـ قال : ﴿ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ (١) قال : اختلطتْ (١).

يعني جميعَ الوحوش على اختلاف أجناسها لا ينفر بعضُهم من بعض، وذلك في يوم الجَزاء والعَرْض .

والصَّحابيُّ الـذي شهدَ نُـزولَ الوحـي على رسـول الله ﷺ يجــبُ الاعتمادُ على تفسيره، مع أنَّ الكتابَ العزيزَ والسُّـنّةَ الثّابتـةَ واللَّغـةَ نطقـت بذلِك ، وأوضحت الطّرق والمسالِك .

قال الله العظيم: ﴿قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ (٣) أي أخّر موسى وأحماه هارون وابعَث في بلادِك مَن يجمَعُ لَك كلَّ سحَّارٍ عليمٍ، قال الله العظيم: ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ (٤) .

وثبتَ في « الصّحيحين » عن رسُول الله ﷺ أنّه قال: « يُحشر النّـاسُ / على ثلاث طرائقَ: راغبين راهبين، واثنان على بعيرٍ، وثلاثـةٌ على بعيرٍ، ١٩٠ب وأربعةٌ على بعيرٍ، وعشرةٌ على بعيرٍ، وتَحشرُ بقيّتَهـم النّـارُ، تَقيـلُ معهـم

<sup>(</sup>١) التَّكوير : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبريُّ في تفسيره ٢٧/٣٠ فقال : حدَّثنا الحسينُ بن حريثٍ، قال: ثنا الفضلُ بن موسى، عن الحسين بن واقدٍ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية، قال: ثني أبيُّ بن كعبٍ به فذكر ه.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : الآية ١١١ ، وتمامها : ﴿وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَاتِنِ حَاشِرِينَ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الشّعراء : الآية ٣٨ .

حیث قَالُوا، و تَبیتُ معهم حیث بَاتُوا، وتُصبح معهم حیث أصبحُوا، وتُصبی معهم حیث أمسوا » .

هذا صحيح باتفاق، وبهذا النّص أخرجه البحاري في كتاب الرّقاق(١) قال : حدّثنا مُعَلّى بن أسدٍ، قال : حدّثنا وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النّبي على الله .

وأخرجه مسلم(٢) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عـن أبـي هريرة ، عن النّبيّ ﷺ .

فقولُه ﷺ : « راغبين » أي طالبين طامعين راجين .

و « راهبين » أي خائفين فزعين<sup>(٣)</sup> .

وهذا كلُّه إخْرَاجٌ وجَمْعٌ وسَوْقٌ لا موتٌ وفَوْتٌ .

والسُّنَةُ الثّابتةُ هي المبينةُ للقرآن قال الله / العظيم : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ لَا اللَّكُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٤)، فدلَّ هذا الحديثُ المجمّعُ على صحّبة من حيث منطوقُه المنصوصُ على حَشْرِ البُعْران مع النّاس.

وحدّثنا القاضي أبو الفتح محمّدُ بن أحمد المندائيُّ بقراءتي عليه بواسط العراق، قال: حدّثنا الرّئيسُ النِّقةُ أبو القاسم ابن الحُصَين سماعاً عليه ، قال:

<sup>(</sup>١) باب الحشر ، ٣٧٧/١١ ، رقم : ٦٥٢٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامــــة، ٢١٩٥/٤. رقم: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مشارق الأنوار ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) النّحل: الآية ٤٤.

أخبرنا التُّقةُ أبو على الحسنُ بن على التّميميُّ(١) قراءةً عليه ، قال : أخبرنا النَّقَةُ أبو بكر أحمدُ بن جعفر القَطيعيُّ قراءةً عليه، قال : حدَّثنا الإمامُ أبـو عبد الرَّحمن عبدُ الله سماعاً عليه، قال : سمعتُ أبي الإمامُ أبو عبد الله أحمدُ ابن محمّد بن حنبلِ يقول: حدّثنا عبدُ الصَّمد، قال: حدّثنا حَمَّاد، عن واصلِ، عن يحيى بن عُقيلِ، عن أبي هريرة ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال :

« يُقتصُّ للخَلْقِ بعضِهم من بعضِ حتَّى للجَمَّاء من القَرْناء حتَّى للذَّرَّةِ من الذُّرَّةِ »(٢) .

٠٥/ب قال ذو النَّسبين أيَّده الله : / هذا سندٌ صحيحٌ .

عبدُ الصّمدُ : هو ابنُ عبد الوارث بن سعيد ثقةٌ عَدْلٌ مخـرَّجٌ عنه في « الصّحيحين »<sup>(۳)</sup> .

وحمَّادٌ : هو ابنُ زيدِ بن دِرْهَم أبو إسماعيل الأزرقُ إمامٌ فقيـةٌ عَــدُلُّ متَّفَقٌ على الإخراج عنه<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) هو أبو عليّ ابن المُذْهِبُ راوي المسند عن القطيعيّ، وقد سمّاه كذلك ابنُ دحية كما تقدّم، وهنا يُسمّيه: أبو على الحسن بن على التّميميّ، إغراباً منه رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣٦٣/٢ مع اختلاف يسير، وسياقُ ابن دحية موافقٌ لسياق ابن حجر في إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنّد الحنبلي ٩٦/٨، رقم: ١٠٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تسمية من أخرجهم البخاريُّ ومسلم وما انفرد به كلُّ واحــــد منهمـــا رقـــم: ١٠٧٢ للحاكم، وتهذيب الكمال ٩٩/١٨ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تسمية من أخرجهم البخاريُّ ومسلم وما انفرد بــه كـلُّ واحـدٍ منهمـا رقـم: ٢٩٧ للحاكم، وتهذيب الكمال ٤٠٩/٣٠ .

وواصل : هو مولى أبي عيينة (١) بن المُهَلَّبِ بن أبي صُفْرَةَ بصريٌّ ثقةٌ (٢)، روى عنه العلماءُ كحمّادِ بن زيدٍ ومَهْدِيُّ بن ميمونٍ وهشام بن حسَّان، وقد أخرج عنه مسلم في «صحيحه »(٣).

ويحيى بن عقيل : هو الخزاعيُّ بصريٌّ ثقةٌ قاله مسلم بن الحجّاج (١٠)، وأخرج عنه في «صحيحه »(٥)، نزلَ مَرُّوَ وروى بها عن الصَّحابة: عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وأبي هريرة (١٠).

والذَّرَّةُ : النَّملةُ الصّغيرة .

فإذا كانت البهائمُ والذَّرُّ يُقتَصُّ منها ، فكيفَ يغفلُ الغافلُ عنها.

وقد أخرجَ مسلمٌ (٧) هذا الحديثَ من طريق العلاء ، عن أبيه، عن أبي ١/٥١ هريرة، عن رسول الله صلّى / الله عليه وسلّم أنّه قال :

<sup>(</sup>١) اسمُ أبي عيينة عَزْرة ، انظر تهذيب الكمال ٣٠/٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الكمال ٢٠/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر رجال صحيح مسلم ٣٠٤/٢ ـ ٣٠٥، وتهذيب الكمال ٤٠٨/٣٠ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على قول مسلم رحمه الله، وقد قال ابنُ معين في يحيى بن عقيل هذا: ليس به بأسٌ، وذكره ابنُ حبّان في التّقات، وقال عنه ابنُ حجرً: صدوقٌ. انظير الجرح والتّعديل ١٧٦/٩، وتاريخ أسماء لابن شاهين رقم: ١٦٦٨، والتّقات لابن حبّان ٥٢٨٥، وتهذيب التّهذيب التّهذيب ١٩/١١.

<sup>(</sup>٥) انظر رجال صحيح مسلم لابن منحويه رقم : ١٨٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) انظر تهذيب الكمال ٤٧٣/٣١ لكن لم يذكر المزيني أبا هريرة في جملة من روى عنه ابن عقيل .

<sup>(</sup>٧) في صَحيحه ١٩٩٧/٤، رقم: ٦٠، كتاب البرّ والصّلة والآداب، باب تحريم الظّلم .

« لْتُوَّدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِها يومَ القيامة حتّى يُقــادَ للشَّـاة الجَلْحَـاء مـن الشَّاة القَرْنَاء » . زادَ الإمامُ أحمدُ في «مسنده » أيضاً : حدَّثنا ابنُ أبى عَديٍّ، عن شعبة، عن العلاء ومحمّد بن جعفر، قال : حدّثنا شعبة، قال: سمعتُ العلاءَ يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على :

« لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِها يومَ القيامة حتَّى يُقَـصَّ للشَّاة الجَمَّاء من الشَّاة القَرْنَاء نَطحتُها » .

وقال ابنُ جعفر ـ يعني في حديثه ـ : «حتّى يُقادَ للشَّاة الجَلْحَاء من القَرْنَاء نَطحتْها ».

قال أبو عبد الرّحمن : سألتُ أبي عن العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه وسُهيل عن أبيه ؟ قال : لم أسمع أحداً ذكرَ العَلاءَ إلاّ بخيرٍ، وقدَّم أبا صالح على العلاء<sup>(١)</sup>.

الجَلْحَاءُ فِي اللُّغة السيّ لا قُرونَ لها(٢)، والجَمَّاءُ السيّ لا قَرْنَى(٣) لهـا، والذَّكَرُ أَقْرَنُ وَأَجَمُّ، والشَّقَحْطَبُ الكبشُ / له أربعةُ قُرون . ۱ه / ب

قرأتُه في «كتاب التّلخيص »(٤) للّغويّ أبي هلالِ الحُسن بن عبد الله

<sup>(</sup>١) انظر العلل ومعرفة الرّحال ١٩/٢ للإمام أحمد، والجرح والتّعديـل ٣٥٧/٦ لابـن أبـي حاتم، وفيهما « بسوء » بدل « إلاً بخير » .

<sup>(</sup>٢) انظر مشارق الأنوار 1٤٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في التّلخيص : لا قرنَ .

<sup>(</sup>٤) التّلخيص في معرفة أسماء الأشياء ٢/٣٣/ لأبي هـاللّ العسكري لكن دون جملــة: « الجَلْحَاءُ في اللّغة التي لا قُرونَ لها ».

ابن سهل العسكري (١)، وقد رُوي: « لتُؤدَّيَ لنَّ » بزيادة ياء مفتوحة قبل النُّون وهو الفصيح .

وكان أبو الحسن الأشْعَرِيُّ(٢) لا يقطعُ بإعادة البهائم والجحانين ومن لم تبلغه الدَّعوةُ، ويردُّ قولَه الكتابُ والسُّنَّةُ(٣) .

ثبتَ بإجماعِ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال :

«ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضّةٍ لا يُؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يومَ القيامة صُفِّحَتْ له صفائحُ من نارٍ، فأُحميَ عليها في نار جهنَّم، فيُكُوَى بها جنبُه وجبينُه وظَهْرُه، كلَّما بردتُ (٤) أُعيدتْ له في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ الف سنةٍ حتّى يُقْضَى بين العبادِ، فَيُرَى سبيلَه إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار. قيل : ولا صاحبُ إبلٍ لا يُؤدِّي منها حَقَّها، قيل : يا رسولَ الله، فالإبلُ ؟ قال : ولا صاحبُ إبلٍ لا يُؤدِّي منها حَقَّها، ٢٥/١ ومِن حقّها حَلَبُها يومَ ورْدِها، إلا إذا / كان يومَ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرُقَرٍ أَوْفَرَ ما كانتْ، لا يفقِدُ منها فَصيلاً واحداً، تطوُه بأخْفَافِها وتعَضّه أَوْفَرَ ما كانتْ، لا يفقِدُ منها فَصيلاً واحداً، تطوُه بأخْفَافِها وتعَضّه أَوْفَرَ ما كانتْ، لا يفقِدُ منها فَصيلاً واحداً، تطوُه بأخْفَافِها وتعَضّه

<sup>(</sup>١) اللَّغويُّ الأديبُ ، توفّي بعد سنة ٣٩٥هـ، انظر معجم الأدباء ٢٥٨/٨ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن عليَّ بن إسماعيل الأشعريُّ اليمانيُّ البصريُّ، مؤسِّسُ مذهب الأشاعرة، توفي سنة ٢٤هـ. وقد رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف الصّالح وألّف كتابه المشهور الإبانة، وقد حققه شيخنا حمّادُ بن محمّد الأنصاريُّ رحمه الله، وقدّم له بمقدّمة نفيسة أبان فيها الأحوال التي مرّ بها أبو الحسن واستقراره أخيراً على مذهب السّلف.

<sup>(</sup>٣) انظر مبحثا نافعاً حول مسألة حشر البهائم ووقوع الاقتصاص بينها في سلسلة الأحاديث الصّحيحة ٢٠٨/٤ ـ ٢١٤ للعلاّمة الألباني حفظه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أشار في الأصل أنّه في نسخةٍ : ردّت .

بأفواهها، كلّما مرّ عليها أولاها رُدَّ عليها أخراها، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألف سنةٍ، حتى يُقْضَى بين العبادِ، فَيُرَى سبيلَه إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار، قيل: يا رسولَ الله، فالبقرُ والغنمُ؟ قال: ولا صاحبُ بقر ولا غنم لا يُؤدي منها حقّها إلاّ إذا كان يومَ القيامة بُطح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ لا يفقِدُ منها شيئاً ليس فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ، تَنطَحُه بقُرونِها وتطَوُه بأظلافِها، كلّما مرّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يومٍ كان مقدارُه بمسين ألف سنةٍ، حتى يُقْضَى بين العبادِ، فَيُرَى سبيلَه إمّا إلى الجنّةِ وإمّا إلى الحنةِ وإمّا إلى الحديث بطُولِه.

وهذا نصُّ «صحيح مسلم» في كتاب الزّكاة (١): وحدّثني سُويدُ بن سعيدٍ / قال: حدّثنا حفص ـ يعني ابنَ مَيسرة الصّنعانيُّ ـ عن زيد بن ١٥/ب أسلم، أنّ أبا صالحٍ ذَكوان أخبرهُ ، أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ .

ونصُّ « صحیح البخاريّ » في كتاب الزّكاة أیضاً : حدّثنا الحَكُمُ بـن نافعٍ ، قال : أخبرنا شُعیب ، أخبرنا أبو الزناد ، أنّ عبدَ الرّحمـن بـن هُرْمُـز الأعرجَ حدّثهُ أنّه سمع أبا هريرة يقول : قال النّبيُّ ﷺ :

« تأتي الإبلُ على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يُعط فيها حقّها، تطؤُه بأخْفافِها، وتأتي الغنمُ على صاحبِها على خير ما كانت إذا لم يُعْطِ فيها حقّها تَطؤُه بأظْلافِها وتَنطحُه بقُرونِها، قال: ومِن حقّها أن

<sup>(</sup>١) باب إثم مانع الزَّكاة ١/٠٨٠ ـ ٦٨١ ، رقم : ٢٤ .

يُعْطِ فيها حقَّها تَطؤُه بأظْلافِها وتَنطحُه بقُرونِها، قال: ومِن حقِّها أن تُحْلَبَ على الماء، قال: ولا يأتي أحدُكم يومَ القيامة بشاةٍ يحملُها على رقبتِه لها تُغاءٌ (۱) فيقول: يا محمّد، فأقول : لا أملكُ لك شيئاً قد بَلَّغْتُ، ولا يأتي ببعير يحملُه على رقبتِه له رُغَاءٌ فيقول : يا محمّد، فأقول : لا أملكُ لك من الله شيئا قد بلَّغتُ ».

٥٠/١ / ولهذه الأحاديث الصِّحاحِ طرق كثيرةً في المسندات والمصنّفَات، عن الثّقات الأثبَات.

فقولُه ﷺ : « بُطحَ لها » :

الْبَطْحُ: البسطَ، فبُطح: بُسط.

والقاعُ: نحوٌّ من القَرْقَرِ .

والقَرُّقُرُ : الأرضُ المستويةَ .

فمعناه أنّ صاحبَها يُلْقَى على وجهه، كذا فسّره أبو عبيدٍ الهرويُّ(١). وفي بعض طُرق هذا الحديث: « تَخْبِطُ وجهَهُ بأخْفَافِها »، وهذا يدلُّ على أنّ بَطْحَهُ على ظَهْرِه ، والبَطْحُ : البَسْطُ كيف كان لتَدْرسَـهُ بمستوى من الأرض خال(١).

وقولُه ﷺ: «أوفرَ ما كانت » أي تامّة غير ناقصة ، قال الله العظيم \_ \_ يُخاطب الشّيطان الرّجيم \_: ﴿قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ \_

<sup>(</sup>١) أشار في الهامش أنَّه في نسخةٍ : يعارٌ .

<sup>(ُ</sup>Y) في الْأَصْل : أبو عبيدة الهرويُّ ، والصّوابُ المثبت ، وهو العلاّمةُ اللّغويُّ أحمـدُ بـن محمّـد الهرويُّ الشّافعيُّ صاحبُ الغريبين، توفي سنة ٤٠١هـ ، انظـر السّـير ١٤٦/١٧ – ١٤٧. وكلامُه هذا مذكورٌ في كتابه الغريبين ـ تحقيق المزيدي ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر مشارق الأنوار ٨٧/١.

جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْقُوراً ﴾(١) أي تامّاً غيرَ ناقصٍ، والوَفْرُ: المالُ الكثيرُ(٢)، فتطؤُه بأخْفَافِها إلى آخر الحديث.

وقولُه ﷺ: «ومِن حقَّها حَلَبُها يومَ وِرْدِها »، / قيّدناهُ «حَلْبُها » ٢٥ / ب بإسكان اللاّم اسمُ الفِعْلِ، وذكرهُ أبو عبيدٍ بفتح الـلاّم وكلاهُما صحيحٌ عند اللَّغويين، وعند النَّحاة بفتح الـلاّم في قولهم : «احْلُبْ حَلَباً لـك شَطْرُه »، وقد يكونُ الحَلْبُ هو المَحْلُوبُ وهو اللَّبنُ ، وروايةُ البخاريّ : «ومِن حقّها أن تُحْلَبَ على الماء »، وإنّما ذلك لأحل المحتاجين النَّازلين حول الماء تمن لا لبنَ له فيُواسيهم من له اللَّبنُ .

ويومُ وِردها : هو اليومُ الذي تَرِدُ فيه الماءَ .

وقد صحّفه الدّاوديُّ<sup>(٣)</sup> وقال : يُروى : « أَن تُجْلَبَ » بالجيم<sup>(١)</sup> .

وقولُه ﷺ : « ليس فيها عَقْصَاءُ » وهي الملتويةُ القَرنين(٥).

« ولا جَلْحَاءُ » : وهي الجَمَّاءُ التي لا قَرْنَ لها(١) .

« ولا عَضْبَاءُ » : وهي المكسورةُ القَرْنين يعنيٰ أنّها تكونُ صحيحةَ الأطراف أوفرَ ما كانت قُوّةٌ وسِمَناً (٢).

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مشارق الأنوار ٢٩٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) أبو جعفر أحمد بن نصر الدّاوديُّ شارحُ الموطَّأ، توفي سنة ٢٠٤هـ، انظر الديباج المذهب
 في معرفة أعيان المذهب ص ٣٥ لابن فرحون .

<sup>(</sup>٤) كلُّ هذا أخذه ابنُ دحية من مشارق الأنوار ١٩٤/١ مع تصرُّف يسيرٍ !

<sup>(</sup>٥) انظر مشارق الأنوار ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٩٤/١ .

وقولُه ﷺ: « بشاةٍ يحمِلُها على رقبتِه لها ثُغَاءٌ » على روايــة المســـتمليّ والكُشْمِيهينّ (١).

١/١ فالتُّغاءُ : صوتُ الشّاةِ بضمّ الثَّاء / وفتح الغَين المعجمة ومَدها وألـفي
 أمامَها .

وفي رواية الحموي (٢): « يُعَارُ » ، اليُعَارُ : صياحُ الشَّاةِ الشَّديدُ قَـالَ الشَّاعِر :

كَأَنَّهُمُ إِذَا فَكَّرتَ فِيهِمَ تُيُوسٌ بِالشُّكَاعِ لِهَا يُعَـارُ وَالْيَعْرُ : الجَدْيُ ، وقال الخليل (٣) : اليَعْرَةُ الشَّاةُ .

وقد رُوي « يعَارٌ » بفتحِ الياء وضمها وهو صوتُ المعزِ كما قدّمناهُ.

والرُّعاءُ : أصواتُ الإبل إذا ضحّت يُقال : رَغَت الإبلُ تَرْغُو<sup>(١)</sup> .

وأمّا قولُه ﷺ: « في يوم كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ حتّى يُقضى بين العباد » ؛ فأعلى ما قيل في ذلك قولُ ابن عبّاس تَرْجُمان القرآن رضي

<sup>(</sup>۱) يعني كلمة «ثغاء »، وقد عزاه للمستملي والكشميهني الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٦٩/٣ وقال: «ورجّحه ابن التين، وهو صياح الغنم، وحكى ابن التين عن القرّاز أنه رواه: تعار ، بمثنّاةٍ ومهملة ، وليس بشيء » . والمستملي هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي راوي الصّحيح عن الفربري، توفي سنة ٣٧٦هـ. والكشميهني هو أبو الهيثم محسّد ابن مكّي المروزي، راوي الصّحيح أيضاً عن الفربري، توفي سنة ٣٨٩هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٩٢/١٦، ٤٩١ - ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمّد عبدُ الله بن أحمد بن حَمُّويه السّرخسيُّ تقدّم.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرَّحمن الخليلُ بن أحمد الفراهيديُّ منشىءُ علم العروض .

<sup>(</sup>٤) انظر مشارق الأنوار ٢٩٥/١ ، والنَّهاية ٢٤٠/٢ .

ا لله عنه أنّه يومُ القيامة، وأنّ المعنى مقدارُ محاسبةِ اللهِ الخَلْقَ فيه، وإثابةُ الله ومعاتبتُه إيّاهم مقدار ذلك خمسون ألف سنةٍ لـوكان غيرُ اللهِ المحاسِب، حكاه النّحويُّ الفاضلُ أبو الحسن عليُّ بن إبراهيم الحوفيُّ .

ففي ذلك اليوم إظهارُ قدرة ربِّ / العالمين، في محاسبة الأوّلين، و الآخرين، كما قال في كتابه المبين: ﴿ أُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاً هُم الحَق أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُو أَسْرَعُ الحَاسِيينَ ﴾ (١) ، أي أسرعُ من حَسَبَ عَدَدَكُم وأعمالَكُم وآجالَكُم وغيرَ ذلك مِن أموركم؛ لأنه لا يحسب بعقد ولكنه يعلمُ ذلك ولا تخفى عليه منه خافية، ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي يعلمُ ذلك ولا تخفى عليه منه خافية، ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَ فِي كِتَابٍ مُبِينِ ﴾ (١).

وإنّما رُفع القلمُ عن البهائم في الأحكام وإلا فهي تعلمُ وتحذرُ من قيام السّاعة منا لا يحذرُه ويعلمُه جميعُ بني آدم كما حدّثني جماعةٌ من الحُراسانيين منهم الشّيخُ الصالحُ أبو الحسن عبدُ الرّحيم بن عبد الرّحمن بن أبي الحسن بن أحمد الجرحانيُّ الشَّعْرِيُّ قراءةً منّي عليه بنيسابور، قال: حدّثنا فقيهُ الحرمين أبو عبد الله محمّد بن الفضل الفراويُّ / سماعاً عليه، ٥٠/١ قال: أخبرنا الشّيخُ أبو حامدٍ أحمدُ بن الحسن الأزهريّ(٣) سماعاً عليه، قال: أخبرنا أبو محمّد الحسنُ بن أحمد المَخلَدِيُّ، قال: أخبرنا الإمامُ أبو العبّاس

<sup>(</sup>١) الأنعام : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سبإ: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) النّيسابوريُّ الشُّروطيُّ، توفي سنة ٦٣٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٥٤/١٨ ـ ٢٥٠.

محمّد بن إسحاق بن إبراهيم التّقفيُّ السّرّاجُ قراءةً عليه، قسال: حدّثنا قتيبـةُ ابن سعيد، قال: حدّثنا المغيرةُ ـ هو ابنُ عبد الرّحمن يعني الحزاميُّ ـ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ النّبيِّ ﷺ قال:

« خيرُ يوم طلعت عليه الشّمسُ يومُ الجمعة؛ فيه خُلق آدمُ، وفيه أدخل الجنّة، وفيه أخرج منها، ولا تقومُ السّاعةُ إلاّ في يوم الجمعة ».

كذا أخرجه مسلمٌ في «صحيحه »(۱) عن قتيبة، وأخرجه مالكٌ على الكمال والتّمام، أخبرنا بذلك النّبيُّ المعصومُ ﷺ، كما حدّثني جماعةٌ من شيوخي رحمهم الله منهم الفقية الفاضلُ أبو الحسن عليُّ بن الحسين(۱) هه /ب بمنزله بمدينة فاسٍ / سنة ثلاثٍ وسبعين(۱) وفيها مات رحمه الله، ومولده سنة تسع وسبعين وأربعمائة، قال: أخبرنا الثّقة أبو عبد الله أحمدُ بن محمّد ابن عبد الله بن عبد الرّحمن بن غَلْبُون الخَوْلاَنِيُّ سنة إحدى وخمسمائة.

وقرأتُ على القاضي بسبتةَ الفقيهِ أبي عبد الله محمّد بن سعيد بن زُرْقُون (٤) بحق إجازتِه من الحَوْلاَنيّ المذكور آنفاً (٥) ، قال : أحبرنا الفقيـهُ

<sup>(</sup>١) كتاب الجمعة ، باب فضل يوم الجمعة ، ١٨٥/٢ ، رقم : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) القاضي أبو الحسن عليُّ بن الحسين بن عليّ اللّواتي، من شيوخ ابسن دحية، وقد حـدّث عنه بموطّأ مالك، وسندُه في ذلك ما أورده هنا، توفي سنة ٧٧ههـ، انظر تكملة ابن الأبّار ٢٤٤/٣ . وصلة ابن الزّبير ٢٠٤٤ - ١٥٩، والمطرب ص ٢٥٤ لابن دحية.

<sup>(</sup>٣) أي وخمسمائة، وعمرُ ابن دحية حينتنسبعٌ وعشرون عاماً .

<sup>(</sup>٤) الشَّيخُ الفقيه الإمامُ المقرىءُ، من شيوخ ابن دحية وأخيه عثمان، توفي سنة ٥٨٦هـ

<sup>(</sup>٥) وكمانت إحمازةُ الخولاني لابن زرقون سنة ٠٢ هـ وهـي سنةُ ولادتِـه، انظـر السّـير ١٤٧/٢١.

أبو عمرو<sup>(١)</sup> .

وأخبرنا الفقية أبو الحسن ابن الحسين (٢) ، قال : أخبرنا الثقة أبو عبد الله أحمد بن محمد (٣) سنة إحدى و همسمائة، قال: أخبرنا الفقية أبو عمرو عثمان بن أحمد القيشطالي (٤) سماعاً عليه لجميع «الموطاً »، والشيخ الفقية قاضي القضاة بقرطبة أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مُغيث (٥) إحازة ، قال: حدّثنا الفقية أبو عيسى يحيى بن عبد الله (٢) سماعاً عليه، قال: حدّثنا عم أبي الفقية أبو مروان عبيد الله بسن يحيى (٢) سماعاً عليه / قال: ١٥٦ حدّثني أبي الفقية أبو محمد يحيى بن يحيى (٨)، قال: عرضت على إمام دار

<sup>(</sup>١) عثمان بن أُحمد القيشطاليُّ وسيأتي .

<sup>(</sup>٢) هو شيخه اللّواتي المتقدّم .

<sup>(</sup>٣) الخولانيُّ وقد تقدّم .

<sup>(</sup>٤) المحدِّثُ النَّقَةُ أبو عمرو عثمانُ بن أحمد بـن محمَّد المعافريُّ القرطبيُّ القَيْشُطاليُّ ــ بشينِ مَشوبةٍ بجيم ـ، توفي سنة ٤٣١هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٠/١٧ - ١١٥.

<sup>(</sup>٥) شيخُ الأندلَس، سمع الموطّــاً على أبي عيسى اللّيثيّ بالإسـناد المذكـور هنــا، تــوفي سـنة ٢٩٤هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٥٦٩/١٧ ـ ٥٧٠.

 <sup>(</sup>٦) مسندُ الأندلس أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى اللّيثيّ، راوي الموطّأ عن عمّ أبيه، طال عمرُه وتفرّد بعلوٌ الموطّأ، توفي سنة ٣٦٧هـ، انظر السّير ٢٦٧/١٦ ـ ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٧) الإمامُ المعمَّرُ أبو مروان اللَيثيّ، روى عن والده يحيى بن يحيى اللَيثيّ الموطّأ، تـوفي سنة
 ٢٩٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣١/١٣ه ـ ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٨) اللّيثي الأندلسيُّ القرطيُّ ، أحدُ رواة الموطاً عن الإمام مالك، تـوفي سنة ٢٣٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/١٠ - ٥٢٥.

الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيُّ ، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن ، عن أبي هريرة أنَّه قال :

«خرجتُ إلى الطُّور فلقيتُ كعبَ الأُحْبَار، فحلسْتُ معه فحدَّ ثني عن التَّوراة وحدَّ ثنية عن رسُول الله عَلَيْ، فكان فيما حدَّ ثنية أن قلتُ: قال رسول الله عَلَيْ: خيرُ يوم طلعت عليه الشّمسُ يومُ الجمعة؛ فيه خُلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيبَ عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ السّاعة، وما مِن دابّة إلا وهي مُصيحة يومَ الجمعة، مِن حين تُصبحُ حتى تطلُع الشّمسُ شَفَقاً من السّاعة إلا الجنُّ والإنسُ، وفيه ساعة لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ ـ وهو يُصلّي يسألُ اللهُ شيئاً ـ إلا أعطاهُ إيّاه ».

الحديث / بطُولِه في « الموطّأ »(١) ، وقد تكلّمنا عليه بما لم يَسبقنا أحدٌ والحمدُ الله في كتابنا المسمّى بـ « العَلَم المشهور »(٢) .

وفيه من الفقه دليلٌ على أنّ الأيّامَ بعضُها أفضلُ من بعضٍ، وهـذا لا يُدرَكُ بقياس ولا يُعرَفُ إلاّ بتوقيفٍ من رسول الله ﷺ.

وفيه أيضاً من الفقه دليلٌ على أنّ الإنسَ والجنّ لا يعلمُون من معنى السّاعة ما يعرفُ غيرُهم من الدّوابّ.

وهو جمعُ دابّ ق اسمٌ موضوعٌ لكلّ ما دبَّ ثمّ غلبَ عليه عُرْفُ الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيرِه .

<sup>(</sup>١) كتاب الجمعة ، باب ما حاء في السّاعة التي في يوم الجمعة ، ١٠٨/١ ـ ١٠٩، رقم: ١٦.

<sup>(</sup>٢) العلم المشهور في فضائل الآيام والشُّهور ل ٩٩ أ ـ ٥٥ ب .

وأصلُ الإصاخة في اللَّغة الاستماعُ(١) قال الشّاعر: وحديثُها كالقَطْرِ يَسْمَعُـــةُ رَاعِي سِنينَ تتابَعَتْ جَدْبَا فيَصِيخُ يَرْجُو أَن يَكُونَ حَيًّا ويقــولُ مِنْ فَرَحٍ أَيَا رَبَّا(١) أنشده النّحويُّون في فصل في باب النّداء .

فالإصاحة / في الحديثِ الكريمِ للبهائمِ ترقّباً للسّاعةِ التي تقومُ في يومِ ١/٥٧ الجمعة إصاحة حذر وإشفاق، حشية عمومِ الموتِ الذي هو مُرُّ المَذَاق، وإليه أشارَ عَلَيْ بقوله في الحديث: «شَفقاً من السّاعة » حتى يُعلم أن في قيامِها من عظيم الأمر الذي يجبُ توقيه ما هو مَرْكُوزٌ في جبلّةِ البهائم، وإنّما لم يُسمع الإنسَ لحكمةٍ بالغةٍ وهو أنّهم لو سمعوا صار الإيمانُ بالغيْبِ مشاهدة وذهبَ معنى التّكليف، فتبليغُ الصّادق عَلَيْ ينوبُ عن سماعنا، فإصاحة الدّوابِ محمولٌ على إلهام الله تعالى إيّاها في ذلك اليوم على ما جبلها عليه من توقيها ما يضرُّها وانقيادها إلى ما ينفعها جبلاً خَلْقِيّاً لا جَلها عقلياً، وإحساساً حيوانيّاً لا إدراكاً فهميّاً.

وإذا جَبَلَ اللهُ تعالى النّملة على حَمْـلِ قُوتِهـا وادِّحـارِه لزمـن الشّـتاء محاذرةً / من مضرّةٍ تكونُ فيه على أحسامها، فحَبْلُهُ البهيمة على الإصاخــةِ ٥٠ / ب لمحاذرةِ يومِ تكونُ فيه السّاعةُ المؤذِنةُ بهلاكِها وهلاكِ العالَم أقربُ وأولى .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل أورد أحدُهم شطر بيت مشهدُ لهذا المعنى وهمو : أصاحتُ إلى الواشي فلجّ بي الهَجْرُ.

<sup>(</sup>٢) البيتان في أمالي القالي ٨٤/١، وخصائص ابن حنّى ٩/١، ولسان العرب «هيا »، وألف باء للبلوي، ونسبه الأخير للرّاعي. مع ملاحظة أنّ هذه المصادر فيها: «هَيَا » بدل «أيا ».

ومن استقرأ أحوالَ الحيوانات رأى حكمةَ الله تعالى فيها، لمّا سلبها العقلَ جعلَ لها حِسّاً تُفرقُ به بين الضار لها والنّافع، وجَبَلَها على أشياءَ وألهمها إيّاها لا تُوحدُ في الإنسان إلاّ بعد التّعَلّم وتدقيق النّظر.

منها النَّحْلُ اللَّحْكِمَةُ لتسديس مخازن قُوتِهَا حتَّى يتعجَّبَ منه أهلُ الهندسة، والعنكبوتُ المتقنةُ لَخيوطِ بيوتِها، وتجويدِ تناسبِ الدَّوائرِ المقاطعةِ الهندسة، والعربُ تقول: «أَصْنَعُ من سُرْفَةٍ »(١) وهي دُودةٌ تكون في الحَمْضِ، ويبلغُ من صُنعِها إلى أنَّ تصنعَ مُرَبَّعاً مِن عيدان.

وقد ظهرت من البهائم الصنائعُ العجيبَة، والأفاعيل الغريبَة، ولم المهائم العبارة عن ذلك والنّطق به / ولمو شاء أنطقها مرم النّائها ربُّ العالمين سوى العبارة عن ذلك والنّطق به / ولمو شاء أنطقها كما أنطق النّملة في عهد سليمان على نبيّنا وعليه أفضلُ الصّلاة والسّلام.

وقد تكلّمنا على هـذا الحديث في الكتاب المذكّور، بما فيه منفعةً للجمهُور، فللّه حلّ وعلا أن يُعذِّبَ بمُلْكِه لا بالمعصية .

وقد أمرنا رسولُ الله ﷺ بقتل الوزَغ فقال فيما خرّجه البخاريُّ في كتاب بَدْءِ الْحَالِيُّ فِي ترجمةٍ نصُّها: بابٌ قولُ الله عزّ وحلّ: ﴿وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (٣)، حدّثنا عبيدُ الله بن موسى أو ابنُ سَلامٍ عنه، قال:

<sup>(</sup>١) انظر عن هـذا المثـل جمهـرة الأمثـال ٥٨٣/١ للعسـكريّ، والمستقصى في أمثـال العـرب ٢١٣/١ للرّغشريّ، ونجمع الأمثال ٤٣٣/١ للميدانيّ.

<sup>(</sup>٢) بل في كتاب الأنبياء ٣٨٩/٦ ، رقم: ٣٣٥٩، وأخرجه أيضاً مسلمٌ بنحوه ١٧٥٧/٤، رقم: ٢٢٣٧، كتاب السّلام، باب استحباب قتل الوزغ.

<sup>(</sup>٣) النّساء: الآية ١٢٥.

أخبرنا ابنُ جُريج، عن عبد الحميد بن جُبير، عن سعيد بن المسيب، عـن أم شريك « أنّ رسُول الله ﷺ أمرَ بقتـل الـوزَغ، قـال : وكـان ينفخُ على إبراهيم » .

وأحبرنا رسولُ الله ﷺ أنّ « مَن قتل وَزَعًا في أوّل ضَرْبَةٍ كُتبست لـه مائة حسنة » .

أخرجه / مسلمٌ في «صحيحه » في كتاب الأدب(١) قال: حدّثنا قتيبة ٥٠ / ب ابن سعيد ، قال : حدّثنا أبو عَوانة .

وحدَّثني زهيرُ بن حربٍ ، قال : حدَّثنا جريرٌ .

وحد ثنا محمد أن الصباح، قال: حد ثنا إسماعيل ـ يعني ابن زكريّاء \_.
وحد ثنا أبو كُريب، قال: حد ثنا وكيع، عن سفيان، كلّهم (٢) عن سُهيل،
عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النّبي على عديث حديث خالد بن عبد الله عن سُهيل، إلا جريراً وحده فإنّ في حديثه: « مَن قتلَ وزغاً في أوّل ضربة كُتبت له مائة حسنة ، وفي الثّانية دون ذلك ، وفي الثّالثة دون ذلك » ، وللحديث طرق في « صحيح مسلم »(٢) .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

فهذه عَجْمَاءُ عُوقبتْ على سُوء صنيع جنسيها؛ فلا تلتفتُوا ــ رحمنا الله وإيّاكُم ـ إلى الآراء الفلسفيَّة، وأنّ البهائم لا يَجْرِي عليها القصاصُ

<sup>(</sup>١) كتاب السّلام ، باب استحباب قتل الوزغ ، ١٧٥٨/٤ ، رقم : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أي أبو عوانة وحرير وإسماعيل بن زكريّاء وسفيان .

<sup>(</sup>٣) انظر ١٧٥٨/٤ ، رقم : ١٤٦ .

٥٠/١ لحرُوجها عن الصّفة الإنسانيَّة، / وكذلك قولُهم أيضاً في البهائم: إنّما هي النّاسُ الذين غلبتُ عليهم الأحلاقُ البهيميَّة، وأنّ العذابَ إنّما هو على أرواح بني آدم دون إعادة أحسادهِم؛ وهذا لكُفرِ الفلاسفة با لله وعنادِهِم. ثبتَ بنقل العَدْلِ عن العَدْل ، عن رسول الله ﷺ عن ربه ذي العظمة والطَّوْل .

أنبأنا أبو الوقت عبدُ الأوّل بن عيسى بن شُعيبِ السجْزِيُّ(١) الصُّوفَيُّ في إجازتِه العامّة، قال : حدّثنا أبو الحسن عبدُ الرّحمن بن محمّد بن المظفّر الدّاوُودِيُّ(٢) سماعاً عليه، قال: أخبرنا أبو محمّد عبدُ الله بن أحمد بن حَمُّويَه (١)، أخبرنا أبو عبد الله محمّدُ بن يوسف بن مَطَرِ الفرَبْرِيُّ(٤)، أخبرنا الحافظُ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريُّ، قال حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيبٌ ، قال : حدّثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: أخبرنا شُعيبٌ ، قال اللهُ عزّ وحلٌ : كذّبني ابنُ آدم و لم يكن له ذلك؛ فأمّا تكذيبُه إيّايَ فقولُه : لن يُعيدني كما ذلك، وشتمين و لم يكن له ذلك؛ فأمّا تكذيبُه إيّايَ فقولُه : لن يُعيدني كما ذلك، وشتمين و لم يكن له ذلك؛ فأمّا تكذيبُه إيّايَ فقولُه : لن يُعيدني كما

<sup>(</sup>١) النتيخُ الإمامُ مسندُ الآفاق، توفي سنة ٥٥هـ، انظر السّير ٢٠٣/٢٠ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) الْبُوشنجي مسندُ الوقت، سمع صحيح البخساريّ من السّرخسيّ، وتقرّد في الدّنيا بعلـو ذلك، توفي سنة ٦٧٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٢٢/١٨ - ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الإمامُ المحدثُ الصّدوقُ المسندُ السّرخسيُّ، سمع سنة ٣١٦هـ صحيح البخاري من الفربريِّ، توفي سنة ٣٨١هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٤٩٢/١٦ ـ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) راوي الجامع الصّحيح عن البخاريّ، توفي سنة ٣٢٠هـ، والفربريُّ نسبة إلى فربر بكسر الفاء وبفتحها والفتحُ أشهر قريةً من قرى بخارى، انظر سير أعلام النبلاء ١٠/١٥ - ١٣.

1/1.

بدأني، وليس أوّلُ الحَلْقِ بأهونَ عليَّ من إعادتِه، وأمّا شتمُه إيّاي فقولُه: اتّحذ الله ولداً، وأنا الأحدُ الصّمدُ لم نَلد ولم نُولـد(١)، ولم يكن لي كفؤاً أحدٌ »، وهذا نصُّ طريق البخاريّ في سورة الصّمد(١)، وله طرق (١).

فخالفُوا مَن نبذَ كتابَ الله وراء ظهرِه، وقِفُوا عند نهي رسول الله على والمرود وتيقُنوا أنّ البهائم يَقْتَصُّ بعضُها من بعض يومَ الحشر والحِسَاب، وأنّ الكافر يتمنّى حين يُقال لها: كُوني تراباً أنّه انقلب إلى حال التراب، وإنّما يصيرُ تُراباً الأحسادُ المعروفةُ المركّبةُ من اللّحوم والعظام والجُلُود، حتى يُعيدَها الذي بدأها لحضور اليوم المشهُود، إمّا إلى الجنّةِ دارِ الخلُود، أو إلى النّارِ / ذاتِ الوَقُود.

وأوّلُ كتابٍ كتبه (٤) لسُلطان الرُّوم أملاهُ على ابن عمه الإمامِ أبي الحسن علي بن أبي طالبٍ، وأرسله مع صاحبه المشبَّه بجبريل: دِحية بن خليفة سنة سبع من الهجرة، ونصُّه في أوّل «صحيح البخاريّ»، وإن كان كرّرهُ في مواضع كثيرة، وحذف منه فوائد غزيرة، منها في:

\_ بدء الوحي<sup>(٥)</sup> .

\_ و الإيمان<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في البخاري : لم ألد و لم أولد .

<sup>(</sup>٢) كتاب النَّفسير، باب سورة ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ ، ٧٣٩/٨ ، رقم : ٤٩٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري ٢٨٧/٦ ، رقم : ٣١٩٣ ، ٧٣٩/٨ ، رقم : ٤٩٧٥ .

<sup>(</sup>٤) يعني النّبيّ ﷺ .

<sup>(</sup>٥) كتاب بدء الوحي ، ٣٢/١ ، رقم : ٦ .

<sup>: (</sup>٦) كتاب الإيمان ، ١٢٥/١ ، رقم : ٣٨ .

- ـ و العلم<sup>(۱)</sup> .
- ـ و الأحكام<sup>(٢)</sup> .
- و الجهاد<sup>(٣)</sup> .
- ـ والشّهادات<sup>(٤)</sup> .
  - ـ و المغازي<sup>(٥)</sup> .
- و خبر الواحد<sup>(١)</sup> إ
- و الاستئذان (Y) ...
  - و الأدب<sup>(٨)</sup>.
  - و التّفسير <sup>(١)</sup> .
- (١) إنَّما أخرج البخاريُّ في العلم كتابَه ﷺ إلى عظيم البحرين لا إلى هرقمل، انظر صحيح البخاري ١٠٤/١ رقم: ٦٤، كتاب العلم، باب ما يذكرُ في المناولة ...
  - (٢) كتاب الأحكام، باب ترجمُة الحكّام وهل يجوز ترجمانٌ واحدٌ، ١٨٦/١٣، رقم: ٧١٩٦.
- (٣) كتاب الجهاد، باب قول الله: ﴿ فَقُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾، ٢٠/٦، رقم: ٢٩٤٠، دم: ٢٨٠٤، وباب دعاء النّبي ﷺ النّاسَ إلى الإسلام والنّبوّة، ٢٩٤٠ ـ ١١٠، رقم: ٢٩٤٨، وباب قول النبي ﷺ: ﴿ نُصرت بالرّعب مسيرة شهر ﴾، ٢٩٨/، رقم: ٢٩٧٨.
  - (٤) كتاب الشّهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ، ٧٨٩/٥ ، رقم : ٢٦٨١ .
- (٥) وهنا أيضا أخرج البخاري كتابه ﷺ إلى عظيم البحرين، انظر صحيــــــ البخـــاري ١٢٦/٨ رقم: ٤٤٢٤، كتاب المغازي، باب كتاب النّبيّ ﷺ إلى كسرى وقيصر.
- (٦) كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان يبعث النِّبيّ ﷺ من الأمراء والرَّسل واحداً بعد واحدٍ .
  - (٧) كتاب الاستئذان ، باب كيف يكتب لأهل الكتاب ؟ ، ٤٧/١١ ، رقم : ٦٢٦٠ .
    - (٨) كتاب الأدب ، باب صلةِ ألمرأة أمَّها ولها زوجٌ ، ١٣/١٠ ، رقم : ٩٨٠ .
- (٩) كتاب التّفسير ، باب ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ الآلَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وأخرجه مسلمٌ في المغازي(١) ، وأخرجه الجميعُ(١) سوى مالك في « الموطّأ » .

وهو كتابٌ اتَّفق العلماءُ على صحَّتِه ، ونصُّه في بدء الوحي :

«بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ مِن محمّدٍ عبدِ الله ورسولِه إلى هِرَقْلَ عظيمِ الرُّوم، سلامٌ على من اتّبعَ الهُدى، أمّا بعدُ فإنّى أدعُوك بدِعاية الإسلام / أسلِم تسلَم، يُؤتِك الله أحرَك مرّتين، فإن تولّيتَ فإنّ عليك إثمَ ١/ب الأريسيِّينَ، ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا اللهِ وَلا يَشْخِدُ إلا الله وَلا يُشْخِدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ "(٣) .

فَإِنَّمَا كَتَبَ ﷺ إلى هِرَقْلَ وسمَّى نفسَه عبداً على ما خرَّجه البخاريُّ في أوّل كتاب بدء الوحي على معنى التّنبيه للرُّوم على أنّ عيسى عبدٌ لله لا ابنٌ له على زعمهم الفاسد، وموضعُ التّنبيه أنّه كما استوى معه في النّبوة فكذلك استوى معه في العبُوديّة.

ويضاف موضعان آخران فات ابنَ دحية ذِكْرُهما الأوّل: كتــاب الجزيـة والموادعـة، بـاب فضل الوفاء بالعهد، ٢٧٦/٦، رقم: ٣١٧٤، والنّاني: كتاب التّوحيد، باب ما يجــوز مــن تفسير التّوراة، ٢/١٣، ٥، رقم: ٧٥٤١.

<sup>(</sup>١) كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النّبي ﷺ إلى هرقبل يدعنوه إلى الإسلام، ١٣٩٣/٣ \_ . ١٣٩٧

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ٥/٨٥ ــ ٣٤٨، رقم: ١٣٦٥، والتّرمذي ٥/٥، رقم. ٢٧١٧، والنّسائي ٣٠٩/٦ ـ ٣١١، رقم: ١١٠٦٤ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : الآية ٦٤ .

ثمّ قال ﷺ: «إلى هرقل عظيم الرُّوم » فلم يصفهُ بصفة تُوجبُ له استحقاق أمرٍ لا حقيقةً ولا إيهاماً، مثل أن يقول: سلطان الرُّوم أو مَلِك ١/١١ الرُّوم أو ما يُنبىءُ من ذلك، إذ مثلُ هذه الصّفات تَقتضي / استحقاقاً لهذه الولايات أو تُوهم ذلك، وليس كذلك عظيمُ الرُّوم لأنّه إنّما يقتضي تعظمه في نفسِه أو تعظيمَهم إيّاه، فافترق هذا من سواه. وإنّما لم يكتب: إلى ملِكِ الرَّوم؛ لما يقتضيه هذا الاسمُ من المعاني التي لا يستحقها مَن ليس بمسلم، ولو فعل لكان فيه التسليمُ لملكِهِ وهو بحق الدين معزول (۱).

ثمّ قال ﷺ بعقب ذلك : « سلامٌ على من اتّبع الهُدى » أخذاً واقتداءً بما أمرَ اللهُ تعالى به إخوتَه موسى وهارون عليهما السّلام أن يقولاه لفرعون .

وقوله ﷺ : « فإن تولّيتَ فإنّ عليك إثمَ الأريسِيينَ » اختلف الأثمّةُ من أهل اللُّغة في هذه اللّفظة وهي عندهم كلمةٌ أعجميّةٌ :

فقيده جُلُّ رواة «صحيح البخاريّ » : « الأريسيين » بسكُون اللام وفتح الهمزة وكسر الرّاء والسين وتشديد الياء وكسرها، وواحدُه الأريسُ، ١١/ب وجمعُه الأراريسُ؛ نُسِبَ توكيدا / كما قالُوا : والدَّهـرُ بالإنسان دَوَّارِيُّ ، أصلُه دَوَّارٌ نُسب توكيداً . ورواه أبو إسحاق النَّسفيُّ(١) صاحبُ البخاريّ: « اليَرسِيين » بالياء، وكذلك رواه أبو زيدٍ المروزيُّ على الإبدال للهمزة بالياء كما قالوا : أَزنيُّ ويَزَنِيُّ .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) الإمامُ الحافظُ أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجّاج، حدّث بصحيح البخـاري عنـه، توفي سنة ٩٥٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٣.

ورواه أبو أحمـد الجرجـانيُّ<sup>(۱)</sup> : « الأَرْيَسِـيِّين » بسـكُون الـلاّم وفتـح الهمزة وسكون الرّاء وفتح الياء وكسر السّين .

فمن قال : « الأريسِيِّين » فتفسيرُ الرّواية الأولى هم أتباعُ عبدِ الله بن أريسٍ رجلٍ في الزّمان الأوّل بعثَ اللهُ نبيّاً فخالفهُ هو وأتباعُه.

وروايةُ الجرجانيّ : « الأَرْيَسِيّين » بسكون الرّاء كما قدّمناه .

قيل : هُم نصارى أتباعُ عبدِ الله بن أَرْوَس وهم الأَرُوسِيَّةُ متمسِّكُون بدين عيسى ولا يقولون هو ابنٌ .

وقال الإمامُ عبدُ الله بن وهبٍ : الأريسِيُّونَ الشَّمَامِسَةُ .

وقيل: إنّ الأريسيِّينَ كانوا / بمحوساً وكانوا يَعمُرون أرضَ الرُّوم، ١/٦٢ وكانت الرَّومُ أهلَ كتابٍ فغلُظَ عليهم لذلك لأنّ الجحوسَ عنـــد الرُّوم شــرُّ النّاس .

وقيل : صنفٌ من النَّاس مذمومُوا الأحوال عندهُم .

وقيل : هم الملوكُ الذين يُخالفون أنبياءَهم .

وقيل : الحَدَمَةُ والأعوانُ .

وقيل : المتبخترُون .

وقال أبو عليّ ابنُ السّكن : يعني اليهود والنّصارى لأنّه فسّره في الحديث، ومعناه أنّ عليك إثمَ رعاياك وأتباعِك ممّن صددتَهُ عن الإسلام

<sup>(</sup>١) أبو أحمد محمّد بن محمّد بن يوسف الجرجانيُّ، روى صحيح البخاري عن الفربريّ، انظـر مشارق الأنوار ٩/١ للقاضي عياض.

فاتّبعكَ على كُفرك كما حكى الله حلّ وعلا عنهم في كتابه: ﴿قَالَ اللهِ عِنْ اللهُ عِنْ كُتَابِهُ: ﴿قَالَ اللهِ عَالَمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

قال الهروي (٢) عن تَعْلَب: يُقال: أُرسَ بفتح الهمزة وكسر الرّاء يأرسُ بفتح الهمزة وكسر الرّاء يأرسُ بفتح الرّاء، وأَرَسَ بفتح الهمزة والرّاء يأرسُ بكسر الرّاء صار أريساً، وأرَّسَ يُؤَرسُ، فإذا شلدت الرّاء من أرَّسَ فمعناه صار إريساً (٢) بكسر ١٢/ب الهمزة وكسر الرّاء وشدها / والجمعُ أريسُون (٤) بضمّ الهمزة وتشديد الرّاء وهم الأكرة . قاله القاضي عياض بن موسى في «مشارق الأنوار على صحاح الآثار »(٥) .

وقيّده الإمامُ النَّقةُ أبو عبد الله محمّدُ بن جعفر التّميميُّ المعروفُ بابن القَزّاز (١) وقال : إنّ الإريسَ على وزن فِعيل مشـدَّدُ الـرّاء مكسـورُ الهمـزة، وهو من الأضداد يكونُ المَالِكَ ويكونُ الأحيرَ .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

« الإريسيُّون » بالتشديد للرّاء وكسر الهمزة، وجمعُه أيضاً أرَارِسَةٌ ومعناه : فعليك إثمُ الملوكِ والأتباعِ والجُهّالِ الذين هم يُسلمون إن أسلمت تبعاً وتقليداً لك، وإن لم تُسلم أنت لم يُسلموا فيكونُ عليك إثمُهم .

<sup>(</sup>١) سبإ: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد صاحب الغريبين تقدّم .

<sup>(</sup>٣) في مشارق الأنوار : أرسيًا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في مشارق الأنوار : أرسيون .

<sup>(</sup>٥) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢٧/١ - ٢٨ ، مع إضافاتٍ ذكرها ابنُ دحية هنا.

<sup>(</sup>٦) العلاَّمة القيروانيُّ النّحويُّ ، توفي سنة ١٢هـ، انظر السّير ٣٢٦/١٧ ـ ٣٢٧.

واحتجَّ القائلُ لهذا بما رواه ابنُ وهــب (١) في «مغازيـه » : « فـ إنّك إن تُسْلِمْ تَسْلَمْ، وإن لم تُسْلِمْ فإنّك تَهــدِمُ الكُفُـورَ وتَقتـلُ الإِرِيسِيِّينَ ، وإنّـي أجعلُ إثْمَ ذلك في / رقبتِـك » .

والكُفُورُ: القُرى جَمعُ كَفْر، ومعناه أنّ عليك إثمَ مَن قُتل منهم في مملكتك لأنّـك أنـت تُعرِّضُهم للقتل، فيكون الإِرِّيسُ: الضّعيفُ العاجزُ والرّاعِي، والعبدُ الخسيسُ الهِمّةِ في المساعِي.

ولَّا بلغ معاوية بن أبي سفيان أنَّ عظيمَ الرُّومِ يريدُ قصدَ الشَّام، فكتب إليه يحلفُ با لله :

« لإِنْ تَـمَّمْتَ على ما بلغني من عَزْمِكَ لأُصـالحنَّ صاحبي ولأكونَـنَّ على ما بلغني من عَزْمِكَ لأُصـالحنَّ صاحبي ولأكونَـنَّ على مُقَدَّمته إليك، ولأجعلـنَّ القُسْـطَنْطِينيَّةَ البَخْـرَاءَ حُمَمَـةً سـوداءَ، ولأنتزعنَّك من المُلك انتزاعَ الإِصْطَفْلِينَـةَ، ولأرُدَّنَـك إِرِّيسـاً من الأرارِسَـةِ تَرْعَى الدَّوابلَ » .

الإصْطَفْلِينَةُ: الجَزَرَةُ لغةٌ شاميَّةً، والجمعُ بحـذف التّاء، ومنه حديثُ القاسم بن مُخيْمِرَةً: « إنّ الوالي لتَنْحِتُ أقاربُه أمانتَـهُ كما تَنْحِتُ القَـدُومُ الإصْطَفْلِينَةَ حتّى تَحْلُصَ إلى قَلْبها »(٢).

والدَّوابِلُ : جمعُ دَوْبَلِ وهو الحنزيرُ ، وقيل : الجَحْشُ . وتَمَّمَ عَلَى الأمر : إذا استمرَّ عليه / كما يُقال : مضى على ما عَزَمَ .

 <sup>(</sup>١) عبدُ الله بن وهب المصريُّ الإمامُ ، وكتابه المغازي من مؤلّفاته المشهورة ، وهو من تراثمه المفقُود .

<sup>(</sup>٢) انظر النّهاية ٢٩/٣.

واللاّمُ في « لإِنْ » هي الموطَّنةُ للقسم، وقد لَسفَّ القَسَمَ والشَّـرْطَ ثـمّ جاء بقوله : « لأُصالحنّ » فوقع جواباً للقَسَم وجزاءً للشّرطِ دُفْعَةً .

والمقدمة : الجماعة تتقدَّمُ الجيش، مِن قَدِمَ بمعنى تقدَّم، وقد استُعيرت لأوائل كل شيء فقيل : مُقدمة الكتاب، ومُقدمة الكلام، وفتح الدّال خَلْفٌ من الكلام .

وفي الكتاب الكريم(١) من الفقه اثنا عشر فائدةً:

الأولى: حوازُ البِغْشَة بالكتباب واحداً إذا كنان عَدْلاً لأنّ الصّحابة كلّهم عُدولٌ بثناء الله تعالى عليهم ووصفِه لهم بالصدق، والصّادقُ لا يكونُ عند الله كاذباً.

الثَّانية : حوازُ الكتاب إلى الكافرين .

الثَّالثة : استفتاحُ الكتاب ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم.

الرّابعة : وقوعُ العنوان بعد البسملة اقتداءً بسيد المرسلين ، إعْرَاضًا 1/15 عن أفعال / البَطَّالين .

الخامسة : افتتاحُ الكتاب بقوله : أمَّا بعدُ .

السّادسة : أنّه دعاهُ إلى الإسلام الذي يُوجب السّلامة فتحانسَ اللّفظُ و تطابقَ المعنى.

السّابعة: دعاءُ الْكفّار قبل القتّال، وهو أثبتُ الأقوال، قال الله العظيم: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) يعني كتابه ﷺ إلى هرقل .

<sup>(</sup>٢) الإنسراغ: الآية ١٥.

التَّامنة : الاستشهادُ بالقرآن ، لأهل الكُفر والعدوَان .

التّاسعة : أنّ مَن قَبِلَ الإيمَان ، كان له أجرَان ، أجرٌ لإيمانِه بعيسى بن مريم ثمّ إيمانِه بمحمّدٍ على ما فسّره القرآن ، وقام عليه من الحديثِ السّحيح البُرهَان .

العاشرة : جوازُ بَعْثِ القرآن ، ليتَّعظ به أهلُ العصيَان .

الحادية عشر: حوازُ تفسير القرآن بغير اللّسان العربيّ إن دعت الضّرورةُ إلى ذلك؛ ليقرُبَ بذلك إلى فهمهِم، ويكونَ سبباً لدخولهم في الإسلام.

الثّانية عشر: لا تجوزُ قراءةُ القرآن / في الصّلاة بغير العربيّة وهـو ١٠/ب الحتُّ، وبه قال مـالكٌ والشّافعيُّ؛ لأنّه إنّما فُسـر بغير العربيّة لمعنىً غيرِ الصّلاة وهو عرضُ الإيمان عليهم .

أجاز لنا أبو الوقت (١) إجازةً عامّةً قال: سمعتُ الدّاووديّ (١) يقول: سمعتُ الحَموِيّ (١) يقول: سمعتُ الخموِيّ (١) يقول: سمعتُ الفرَبْرِيّ يقولُ: سمعتُ البحاريّ يقولُ: حدّثنا يحيى بن سليمان، قال: حدّثني ابن وهب، قال: حدّثني عُمَرُ، أنّ سالماً حدّثهُ عن عبد الله بن عمر قال: «ما سمعتُ عمرَ لشيء قطّ يقول: إنّي لأظنّه كذا إلا كان كما يَظنّ، بينما عمرُ حالسٌ إذ مرّ به رجلٌ

<sup>(</sup>١) عبدُ الأوّل بن عيسى السحزيّ تقدّم .

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن عبدُ الرّحمن بن محمّد تقدّم .

<sup>(</sup>٣) أبو محمّد عبدُ الله بن أحمد بن حَمُّويه السّرخسيُّ تقدّم.

جميلٌ (١) فقال: لقد أخطأ ظنّي، أو إنّ هذا علمي دِينه في الجاهليّـة، أو لقـد كان كاهنَهم، عليَّ الرّجلَ.

فدُعي له وقال له ذلك ، فقال: ما رأيت كاليومِ اسْتَقْبِلَ بـه رجـلاً مسلماً (٢)، قال: فإنّي أعزِمُ عليك إلاّ ما أحـبرتَني، قـال: كنـتُ كـاهنَهم في الجاهليّة، قال: فما أعجبُ ما جاءتك به جنّيْتُك ؟

قال عمر : صدق، بينما أنا نائمٌ عند آلهتهم إذ حماء رجلٌ بعِجْلِ فذبحه، فصرخ به صارخٌ لم أسمع صارحًا قطُّ أشدَّ صوتاً منه يقول :

يا جَلِيحْ، أمرٌ نَجيعْ، رَجُلٌ فَصِيعْ، يقولُ: لا إله إلا الله. فوثبَ القومُ، قلتُ: لا أَبْرَحُ حَتَى أعلمَ ما وراءَ هـذا، ثمّ نـادى: يـا جَلِيعْ، أمرٌ

<sup>(</sup>١) هو الصّحابيُّ سَوادُ بن قارِب رضي الله عنه ، وسيأتي تنبيهُ ابن دحية عليه .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ١٧٩/٧ : « في رواية النّسفي وأبي ذرّ : رحلاً مسلماً، ورأيتُه بحوّداً بفتح تاء استَقبل على البناء للفاعل، وهو محذوف تقديرُه: احدّ. وضبطه الكرمانيُّ: استُقبل بضم التّاء، وأعربَ: رجلاً مسلماً على أنّه مفعول رأيتُ، وعلى هذا فالضّميرُ في قوله: به يعودُ على الكلام، ويدلُّ عليه السّياقُ، وبيّنه البيهقيُّ في روايةٍ مرسلةٍ: قد حاء الله بالإسلام، فما لنا ولذِكْرِ الجاهليّة » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري ١٨٠/٧ ـ ١٨١ : « وقع هـذا القسـيمُ غـيرَ مـوزونٍ، وفي رواية الباقر: ورحلها العِيسَ بأحلاسِها ، وهذا موزونٌ » .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

ورواه ابنُ إسحاق بالياء « يصيح »(۲) ، والصّحيحُ ما ثبت في « الصّحيح » .

وعُمَّرُ الذي لم ينسبه البخاريُّ هو عمرُ بن محمَّد بن زيد بن عبد الله / ابن عمر بن الخطّاب العسقلانيِّ (۱)، أصلُه من المدينة شرّفها الله، يـروي ١٥/ب عن الإمامِ في الحديث واستنباطِ الفقه منه سـا لمِ بـن عبـد الله، وروى عـن جَده زيد بن عبد الله وأبيه محمَّد بن زيد ونافع وزيد بن أسلم، وهـو أخـو واقدٍ وعاصمٍ وزيدٍ وأبي بكرٍ .

قال أبو حاتم: وَلَدُ محمَّد بن زيد بن عبد الله خمسة أوثقُهم عمر، وهو ثقة صدوق (٤).

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وقد اتَّفق أهلُ « الصّحيح » على الإخراج عنه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٧٧/٧ ، رقم : ٣٨٦٦ ، كتاب مناقب الأنصار ، بـاب إسـلام عمـر ابن الخطّاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) هي روايةُ الكشميهني بتحتانيّةٍ أولَّهُ بدل الفاء من الصّياح انظر فتح الباري ١٨١/٧ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح ١٧٩/٧ : « ووهم من زعم أنَّه عمر بــن الحــارث كالكلابــاذي، فقد وقع في رواية الإسماعيلي : عن عمر بن محمّد » .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتّعديل ١٣٢/٦ لابن أبي حاتمٍ .

فقد بشّرت الجِنُّ بسيد وَلَدِ آدم محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وسـلَّم ، ونطـق به ساكنُ الصّنم وتكلَّم .

وحَلِيحْ: اسمُ شيطان، والجليحُ في اللّغة ما تطاير من رؤوس النّبات وحَفَّ نحو القُطْن وشبهه، والواحدةُ حَلِيحَةٌ(١).

ووقع في « السّيرة » : « يا ذَرِيحُ »، وكأنّه نـداءٌ للفَحْلِ المذبـوح ١/٦٦ للصّنم فإنّهم يقولون: أحمرُ ذَرِيجِيُّ أي شديدُ الحُمْرَةِ، فصار وصفاً / للعجل اللّبيح من أجل الحُمْرَةِ. والذي ثبت في « صحيح البخاريّ » مآلُه إلى هــذا المعنى؛ لأنّ العجلَ قد جُلِّحَ أي كُشف عنه الجلْدُ .

وقوله: « وإبلاسها » الإبلاسُ التّحيّرُ (٢) والإبلاسُ أيضاً الياسُ قال اللهُ العظيمُ: ﴿ وَإِبْلاسَ اللّهُ العظيمُ: ﴿ وَإِنْهَ هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (٣) أي يائسون، وقرأناه في الأغْرِبَةِ: عجبتُ للجن وتقساسِها ، وهو موزونٌ مُعْرَبٌ، والتّقساسُ التّسمُّعُ على المتحدثين، وذلك من أفعال الشّياطين .

وقوله: « من بعد إنْكَاسِها » انتكس الرّجلُ إذا سقط سَقْطَة بعد سَقْطَة ولا يزالُ مُنْتَكِساً (٤).

وقولُه : « بالقِلاص وأحْلاسها » القِـلاصُ جمعُ قَلُـوصٍ وهـي فَتِيَّـاتُ الإبل، وهي في النَّوقِ كالجارية في النِّساء .

<sup>(</sup>١) تفسير الجليع هو من كلام القاضي عياض في مشارق الأنوار ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر النّهاية ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية \$\$.

<sup>(</sup>٤) انظر مشارق الأنوار ١٣/٢ .

والأحْلاسُ: جمعُ حِلْسِ وهو كساءٌ أو لِبْدٌ يُجْعَلُ على ظَهْرِ البعير تحت القَتَبِ يُلازمُه؛ فمعناه أي يُلازمون ظُهورَ القِلسِ فِراراً من الرّجل الفصيح الذي يقول: / لا إله إلاّ الله، ومنه يُقال: فلانٌ حِلْسُ بيتِه أي ١٦/ب مُلازمُه، وقيل لهمدان: أحْلاسُ الخيل، أي الملازمُون لظهُورها(١).

قال ذو النّسبين آيّده الله :

وهذا الرّجلُ الذي لم يُسمه البخاريُّ هو سَوادُ بن قاربٍ الدَّوسِيُّ كذا نسبه العارفون بالنَّسب منهم ابنُ الكلييّ، وقال ابنُ أبي خيثمة : سوادُ ابن قاربٍ سدوسيٌّ من بني سَدُوس .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

سَدُوسٌ بالفتح في ذُهْلِ وبالضم في طَييء. وكان سوادُ بن قارب شاعراً خطيباً مُوفَّقاً في علمه مُطاعاً عند قومِه، ذُكر ذلك غيرُ واحدٍ منهم الإمامُ شيخُ السُّنة أبو القاسم الطبرانيُّ وأبو يعلى الموصليُّ والثَّقةُ اللَّغويُّ أبو على القاليِّ وغيرُهم .

قرأتُ بمدينة أصبهان على الشيخ النُّقة أبي جعفر الصيدلاني بحق سماعه على الفقيه النُّقة أبي ١/١٧ سماعِه على / الزّاهدة أم الغيث الجُوزْدانِيّة، بحق سماعها على الفقيه النُّقة أبي ١/١٧ بكر محمّد بن ريذَه، بحق سماعه على الإمام شيخ السُّنة أبي القاسم سليمان ابن أحمد بن أيّوب بن مُطَيْر اللّخمي الطبرانيّ، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد التَّمّار النَّصْرِيّ، قال: حدّثنا عليُّ بن منصور الأبناوي، عن عثمان بن عبد الرّحمن الوقاصيّ، عن محمّد بن كعب منصور الأبناوي، عن عثمان بن عبد الرّحمن الوقاصيّ، عن محمّد بن كعب

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ١٩٧/١ ، والنَّهاية ٤٢٣/١ - ٤٢٤ .

القُرظي قال : «بينما عمر رضي الله عنه قاعدٌ في المسجد إذ مر رجلٌ في مؤخر المسجد، فقال رجلٌ : يا أمير المؤمنين، أتعرفُ هذا المارٌ؟ قال : لا، فمن هو؟ قال : هذا سوادُ بن قارب وهو رجلٌ من أهل اليمن له فيهم شرفٌ وموضعٌ، وهو الذي أتاه رَبُيُّه بظهُور النّي ﷺ، فقال عمرُ : عليَّ به، فدّعي به، فقال : أنت سوادُ بن قاربٍ؟ قال : نعم، قال : فأنت على ما كنت عليه من الله الذي أتاك كهانتك؟ فغضب غضباً شديداً وقال : يا أمير المؤمنين، ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ أسلمتُ، فقال عمر : يا سبحان الله، ما كنّا عليه من الشرك أعظمُ ممّا كنت عليه من كهانتك، أخبرني بإتيانك ربُيُّك بظهُور رسول الله على فضربني برجله وقال : قُمْ يا سواد بن قاربٍ فافهم واعقل إن أتاني ربيّي فضربني برجله وقال : قُمْ يا سواد بن قاربٍ فافهم واعقل إن كنتَ تعقل، إنّه قد بُعث رسولٌ مِن لُؤي بن غالب يَدعُو إلى الله عزّ وجلّ كنتَ تعقل، إنّه قد بُعث رسولٌ مِن لُؤي بن غالب يَدعُو إلى الله عزّ وجلّ وإلى عبادتِه ، ثمّ أنشأ يقول :

عجبتُ للجن وتَجْسَاسِها وشَدها العِيسَ بأَحَلاسِها تَهوي إلى مكّة تَبغي الهُدى ما خَيرُ الجِن كأنجاسِها فارحل إلى الصفُوةِ من هاشم واسمُ بعينيك إلى رأسِها أن أن أن أن أرفع بقوله رأساً وقلتُ: دَعني أنم فإني أمسيتُ ناعساً. فلمّا أن كان اللّيلة الثّانية أتاني فضربني برجله وقال: ألم أقُل لك يا سواد ابن قاربِ: قم فافهم واعقل إن كنتَ تعقل، إنّه قد بُعث رسولٌ مِن لُؤي ابن غالب يدعُو إلى الله تعالى وإلى عبادتِه، ثمّ أنشأ الجنّيُ يقول:

عجبتُ للجن وتَطْلابِها وشَدها العِيسَ بأقتابِها تَهوي إلى مكّة تَبغي الهُدى ما صادقُ الحِن ككُذّابِها فارحلْ إلى الصفْوَةِ من هاشم ليس قُدّاماها كأذْنابِها قال ذاله الثّالثة أتّانَ فضه قال ذاله الثّالثة أتّانَ فضه

قال: فلم أرفع بقوله رأساً. فلمّا أن كان اللّيلة التّالثة أتاني فضربني برجلِه وقال: ألم أقُل لك يا سواد بن قارب: قُم فافهم واعقل إن كنت تعقل، إنّه قد بُعث رسولٌ مِن لُؤي بن غالب يَدعُو إلى الله تعالى وإلى عبادتِه، ثمّ أنشأ الجنّيُ يقول:

/ عجبتُ للجن وأخباره العيسَ بأكُوارها تهوي إلى مكّة تَبغي اللهُدى ما مُؤمنُ الجنن ككُفّارها فارحَلْ إلى الصفُوةِ من هاشم بين رَوابيها وأحْجَارِها

قال: فوقع في نفسي حبُّ الإسلام ورغبتُ فيه، فلمّا أصبحتُ شددتُ على راحليّ فانطلقتُ متوجها إلى مكّة، فلمّا كنتُ ببعض الطّريق أخبرتُ أنّ النّبيّ على قد هاجر إلى المدينة، فأتيتُ المدينة فسألتُ عن النّبيّ فقيل لي: في المسجد، فانتهيتُ إلى المسجد فعقلتُ ناقيّ ودخلتُ، وإذا رسولُ الله على والنّاسُ حولة، فقلت: اسمع مقاليّ يا رسولَ الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ادنه ادنه، فلم يزل بي حتى صرتُ بين يديه فقال:

هاتِ فأخبرني بإنيانك ربُّيكُ فقلتُ :

/ أتانـي نَجيي بعــدَ هَـــدُءٍ ورَقْــدَةٍ

ولم يكُ فيما قد بَلَـوْتُ بكـاذب

ثلاث ليالٍ قولُه كلَّ ليلةٍ

أتاكَ رسولٌ مِن لُـؤي بن غـالبِ

۲۸ / پ

1/ 29

فشمَّرتُ عن ذَيْلِ الإزار ووسَّطَتْ

بيَ الذُّعْلِبُ الوَجْناءُ بين السَّباسِب

فسأشهد أنّ الله لا ربَّ غسيرُه

وأنَّكَ مأمُّونٌ على كُـلِّ غـائب

وأنَّك أدنسي الْمُرسَــلين وَسيـــلـــةً

إلى الله يابنَ الأَكْرَمَين الأطـــايبِ

فمُرْنا بما يَأْتيك يا خيرَ مَنْ نَشَاْ(١)

وكُنْ لي شَفيعاً يومَ لا ذُو شَفاعـــةٍ

4/ ۲۹

قال: ففرح رسولُ الله ﷺ هو وأصحابُه بإسلامي فرحاً شديداً حتى ريءَ في وجُوههم، قال: فوثب إليه عمرُ رضي الله عنه والتزمه وقال: قد كنتُ أحبُّ أن أسمع هذا منك »(١). هذا نصُّ رواية ابن رِيندَه(١)، ونقلتُه حرفاً من أصل الطّبراني المقروء عليه(٤). وقد رواه أيضاً (٥) من طريق سعيد

<sup>(</sup>١) تسهيل: نشأً ، وفي دلائل النّبوّة للتّيميّ ١١٩٥/٤ : مشى .

<sup>(</sup>٢) الحديثُ ضعيفٌ بهذا السِّياق الذي فيه هذه الأبيات لكن أصلُه ثـابتٌ في البخـاري كمـا تقدّم، وقد توسّع حدّاً في تخريجه الشَّيخُ مُساعِدُ بن سليمان الرَّاشـد الحميـد \_ أحسـنَ اللهُ إليه \_ في تحقيقه دلائل النبوّة لأبي القاسم التّيميّ ٤/٥٥/١ - ١٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمّد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المشهور بابن ريذه تقدّم.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ١٠٩/٧ ـ ١١١ ، رقم : ٩٤٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ١١١/٧ ـ ١١٢ ، رقم : ٦٤٧٦ .

ابن جبير، قال: أخبرني سَوادُ بن قاربِ الأزديُّ قال: «كنتُ نائماً على حبلِ من حبال الشُّراةِ(١)، فأتى آتٍ فضربني برحله »، ونصَّ الحديثَ وأسقَّطَ منه ذِكْرَ عمر رضي الله عنه.

وقد رواه الحفّاظُ منهم محمّدُ بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصليُّ وزاد عبدُ الله بن محمّد بن النّعمان في آخر حديثه قال عمرُ: « فأخبرني عن رَئِيِّك هل يأتيك اليومَ؟ فقال: أمّا منذ قرأتُ كتابَ الله فلا، ونِعم العِوضُ كتابُ الله من الجئِّ »، ووَقَفَ أبو يعلى في «مسنده » : « ونعم / العِوضُ كتابُ الله من الجئِّ »، ووَقَفَ أبو يعلى في «مسنده » : « ونعم / العِوضُ كتابُ الله » .

وهذه الأبياتُ معناها واحــدٌ وقافيتُها مختلفةٌ، وقــد رواهــا أصحــابُ السّير والأحبار برواياتٍ وألفاظٍ متقاربةٍ وليست مِن كـــلام رســول الله ﷺ فأوردُ جميعَ رواياتها ويَكفيني سندٌ واحدٌ إليها .

وهذا الحديثُ الذي رويناه عن الطّبراني عن:

محمّد بن محمّد التَّمَّار : محدِّثُ من أهل البصرة من أهل الخير والدِّين، سمعه من بشر جماعةٌ من الحفّاظ منهم الحسنُ بن سفيان وأبو بكر عبدُ الله بن محمّد بن النَّعمان التَّيميّ في جماعة.

وبشرٌ السَّاميُّ : منسوبٌ إلى سامة بن لؤيٌّ من ثقات أهل البصرة.

وعليُّ بن منصور الأبناويّ : وكلُّ مَن كان بــاليمن مــن أبنــاء المــوالي يُدعى الأبناويّ .

1/ y.

<sup>(</sup>١) سيأتي تعريفُ المصنِّف بها ص ٣١٩ .

٠٠/ب وعثمانُ بن عبد الرّحمن الوقاصيّ : من / ولدِ سعد بن أبي وقّاصٍ ضعّفه جماعةٌ منهم يحيى بن معين (١).

ومحمّد بن كعب القرظيُّ : أحدُ علماء المسلمين وثقاتهم ، ومن فضلاء التابعين بالمدينة وصلحائهم ، ومن علماء المفسرين ، اتفقا على الإخراج عنه في «صحيحيهما ».

فلنرجع إلى شرح ما في هذا الحديث من الغريب ، على جهة الاختصار والتّقريب .

التَّجْسَاسُ : على وزن التَّرْحَال وهـو التَّجسُّسُ، وكذلك التَّطلابُ بمعنى الطَّلب.

والعِيسُ : الإبلُ التي يخلطُ بياضَها شيءٌ من شُقْرَةٍ يُقال : جَمَلٌ أَعْيَسُ وناقةٌ عَيْسَاءُ .

والأحلاشُ : جمع حِلْسِ .

والرَّئِيُّ : بفتح الرّاء على وزن النّجي هـو حنّيٌّ يَتبعُ إنسيّاً ويأتيه بالأخبار فيصير كاهناً، ويُروى بكسر السرّاء على وزن القِسِيّ، والفتحُ في الرّاء أفصحُ ، وأصلُه من الإراءة والرّؤية.

وحَيرُ الجن : ويُسروى « وحَيرُوا » بـالواو على لفـظ الجَمْعِ، وكـذا ١/٧١ صادقوا الجن ومؤمنوا / الجنّ، وهي تُلاثم الألفـاظَ الــيّ بعدهــا مـن قولــه:

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ يحيى ـ رواية الدّوري ٣٩٤/٢، وسؤالات ابن الجنيسد رقم : ١٧٥، وضعّفه أيضا ابنُ المديني والجوزحاني وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والـتّرمذي والنّسائي، انظر أقوالهم في تهذيب الكمال ٤٢٦/١٩ ـ ٤٢٧.

كَأُنْجَاسُهَا وَكُكُفَّارِهَا، وَكُكُذَّابِهَا، وإن كَانَ جَاءَ في روايتنا على لفظ الواحد إلاَّ أنَّه يَدلُّ على الجَمْع بالألفاظ التي بعدها .

والصَّفْوَةُ : المختارون .

وقوله : « دعنيٰ أَنَمْ » أُنَمْ جَزْمُ جوابِ دَعْ .

وقوله : « أمسيتُ ناعساً » أي يَغلبني النَّومُ و لم أقضِ منه وطري.

وقوله: « يا سواد بن قــاربٍ » ، ففي هــذا وأمثالِـه للنّحويـين ثلاثــةُ أوجهِ:

الأوّل: أن تضمّ الاسمَ الأوّلَ كما هو شأنُ المنادى المفرد نحو: يا زيدُ ويا عمرُ، ولأنّه منادى مفرَدٌ ليس بمضاف، وتفتحُ النُّونَ لأنّه صفةٌ مضافةٌ فكما تقول: يا زيدُ أخانا فتنصبُ الصّفةَ نصبتَ الابنَ هاهنا.

والوجه الثَّاني : تفتح الدَّالَ تبعاً للنُّون ، وهذان الوجهان فصيحان .

/ والوجهُ التَّالَث : أَن تضمَّ النَّون من « ابن » تبعاً للـدَّال فتقـول: يــا ٧٠/ب سوادُ بنُ قاربٍ، وهو أحطُّ درجةً من الوجهين الأوّلين .

والأقتابُ والأكْوَارُ : جمعُ القَتَبِ والكُـورِ وهمـا الرَّحْـلُ الـذي يُشـَـدُّ على البعير.

وقولُه : « واعقِل إن كنت تعقل » أي اعقل كلامي إن كان لك عقلٌ ومعرفةً.

والقُدامي : المتقدّم ، والأذنابُ : المتأخّرون .

أي ليس متقدّمُوا بني هاشم كالنّبي الله ومن آمن به منهم مشل المتأخّرين في الكفر عنهم، ويحتمل أن يريد به: ليس متقدّمُوا المسلمين والسّابقون إلى الإسلام كمن تأخّر. وهذا يعضدُه كتابُ الله عزّ وجلّ فإنّه أثنى على السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار، وفيهم الموالي وأعيان الأحرار.

١/٧٧ وقوله في هذه الرّواية : « فقال أبو بكر » وليس في رواية غيرِه ذِكْرُ / أبي بكر وكأنّه الأوْلى لأنّه المتكلّمُ بين يدي رسول الله ﷺ .

وقوله : « ادنَّهْ » الهاءُ للوقف .

وقوله: « بعد هَدْء » : الهَدْءُ بفتح الهاء وسكون الـدّال هـو الهـُـدُوُّ بضم الهاء والدّال وتشديد الواو وهو السّكونُ أي بعد ما رقدتُ وهدأتُ .

وثلاثُ ليالِ : بالنَّصبِ ظرفٌ .

وكلَّ ليلةٍ : طَرفٌ أيضاً ، أي يقولُ لي كلَّ ليلةٍ .

والذُّعْلِبُ : النَّاقةُ القويَّةُ .

والوَجْنَاءُ : النَّاقَةُ الصَّلْبَةُ .

والسَّباسِبُ : المفاوزُ ، جمعُ سَبْسَبٍ .

والأطايبُ : جمعُ الأَطْيَبِ .

وقوله: وإن كان فيما جاء شَيْبُ الذَّوائبِ ، أي بلَّغنا ما يأتيكَ به الوحيُ من الله عزّ وجلّ وإن كان فيه أمورٌ شِدادٌ تَشيبُ منها الذَّوائبُ ؛ فإنّا نأخذُ به ونتَّبعُك عليه .

٧٧/ب والوسيلة : القُرْبُ والمنزلةُ / .

والرَّوابي : جمعُ الرَّابية وهي المرتفَعُ من الأرض ، يُريد بين الجبال .

وجبل الشُّراة: في رواية سعيد بن جبير وإن كان السّندُ فيه لينٌ فقيدناه بالشين المعجمة المضمُومة، وهو جَبَلٌ باليمن منسوبٌ إلى جماعةٍ من الخوارج يقال لأحدهم: شَاري(١).

قال ذو النّسبين أيّده الله: وقرأتُ في «كتاب الاشتقاق »(٢) للنّحويّ الكبير أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل(٣): فقال الشّراةُ واحدُهم شارٍ.

وقد تكلّم أهلُ اللّغة في اشتقاق هذه الكلمة بغير جوابٍ فمنهم من قال: سُمُّوا شُراةً بقولهم: شَرَيْنا أنفسنا الله عزّ وجلّ، واشترينا الآخرة بالدّنيا. ومنهم من قال: الكلمة مشتقة من قولهم: شاريته أي لاحَحْتُه وماريتُه وهم من ألحِّ النّاس وأشدهم مراء، ومنه الحديثُ: « فكان لا يُشاري ولا يُماري »(1).

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ٣٧٦/٣ ( الشّراة ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القفطيُّ في إنباه الرّواة ١٠٣/١ ووصفه بأنَّه كتابٌ حسنٌ .

<sup>(</sup>٣) ابن النّحّاس المصريُّ النّحويُّ، توفي سنة ٣٣٨هـ، انظر السّير ١٠١/١٥ - ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللّفظ الزّبيرُ بن بكّارٍ - كما في الاستيعاب ٢٧٥٥ - حدّثني أبو ضمرة أنسُ ابن عياض اللّيثي قال: حدّثني أبو السّائب - يعني الماجن وهو عبد الله بن السّائب - قال: كان جدّي أبو السّائب بن عائدٍ شريك رسول الله على فقال رسول الله على: نعم الشّريك كان أبو السّائب كان لا يُشاري ولا يُماري. ففيه أنّ الشّريك هو أبو السّائب، وقد أخرجه بنحوه أبو داود ٥/١٧٠ - ١٧١، رقم: ٢٨٨٤، وابنُ ماجه ٢٨٨٧، رقم: ٢٢٨٧، لكن عندهما أنّ الشّريك هو السّائب لا أبوه، واعتبر ابنُ عبد البرّ هذا اضطرابا لا يثبت به شيءٌ ولا تقوم به حجّةً. غير أنّ العلّمة الألباني صحّح الحديث من رواية أبي داود وابن ماجه، انظر صحيح أبي داود ٣/٨٨١، وصحيح ابن ماجه ٢٩/٢.

وأصحُّ ما قيل في اشتقاق هذه الكلمة ما حكاه يعقوبُ بن السكِّيت (١) أنّه يُقال : / شَرى الرّجلُ غضباً إذا استطار غضباً، وقيل لهم هذا لشدّة غضبهم واحتدادهم على المسلمين. وحكى أبو عبيد أنّه يُقال : استشرى الفرسُ في سيرِه أي لجَّ ومضى فيه بلا فتورٍ ولا انكسارٍ، قال: ومِن هذا القبيل قيل للرّجل - إذا لجَّ في الأمر -: قد شرى فيه واستشرى.

قال يعقوب : وحكى أبو عمرو : شَرى البعيرُ في سَيْرِه يشرَى شَرَّى البَعيرُ في سَيْرِه يشرَى شَرَّى إِذَا كَانَ سَرِيعَ المشي، وشَرِيَ زِمامُ النَّاقةِ يَشْرَى إِذَا كَثُر اضطرابُه، وشَرَي زِمامُ النَّاقةِ يَشْرَى إِذَا كَثُر اضطرابُه، وشَرَيْتُ الشّيءَ بعتُه واشتريتُه، وأصلُه كلَّه مِن سرعة البَرقُ إذَا كثر لمعانُه، وشَرَيْتُ الشّيءَ بعتُه واشتريتُه، وأصلُه كلَّه مِن سرعة الشّيء .

وَفِي بعض الرّوايات : « أنّه أتى رسولَ الله ﷺ بمكّـة » ، وفي روايتنا عن محمّد بن كعب : « أنّه أدركه بعدما هاجرَ إلى المدينة » .

وسوادُ بن قاربٍ هذا رضي الله عنه أزْدِيٌّ دَوْسِيٌّ، وقال ابنُ أبي ١٧٠ خيثمة : سَدُوسِيٌّ، وهما قبيلتان مختلفتان إلاّ أن يكون مِن إحداهما / وحالفَ الأخرى، أو نزلَ فيما بين أهلِها فنُسب إليهما جميعاً .

ولسواد بن قارب هذا مقامٌ حَميدٌ في دوس حين بلغهم وفاةُ رسول الله ﷺ وارتدَّت العربُ واشرأبَّ النّفاقُ، وجاء من العرب ما لا يُطاق، فقام خطيباً فقال :

« يـا معشـرَ الأزدِ، إنّ مِـن سـعادة القـومِ أن يتّعظُـوا بغيرهم، ومــن شقائهم أن لا يتّعظُوا إلاّ بأنفسهم، وإنّه من لم تنفعه التّجارب ضرّتُهُ، ومـن

<sup>(</sup>١) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكّيت البغداديّ النّحويُّ مؤلّف كتـاب إصـلاح المنطق، توفي سنة ٢٤٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٦/١٢ ـ ١٩.

لم يسعه الحقُّ لم يسعه الباطل، وإنّما تُسْلِمونَ اليومَ بما أسلمتم به أمس، وقد علمتم أنّ نبيّ الله على قد تناول قوماً أبعدَ منكم فظفِرَ بهم، وأوعدَ قوماً أكثر منكم فأخاتَهُم، ولم يمنعه منكم عُدَّةٌ ولا عَدَدٌ، وكلُّ بلاء منسيَّ إلاّ ما بقي أثرُه في النّاس، وما ينبغي لأهل البلاء إلا أن يكونوا أَذْكَرَ من أهل العافية للعافية، وإنّما كفَّ نبيَّ الله عنكم ما كَفَّكُم / عنه، فلم تزالُوا ١٧٠ خارجين ممّا فيه أهلُ البلاد داخلين فيما فيه أهلُ العافية، حتّى قدم على رسول الله على خطيبُكم ونقيبُكم فعبر الخطيبُ عن الشّاهِد، ونقّب النّقيبُ عن الغائِب، ولستُ أدري لعلّه يكون للنّاس جَوْلَةٌ، فإن تكن فالسّلامةُ منها الأناة، والله يجبُّها فأحبُّوها، فأجابه القومُ وسمعوا قولَه، فقال في ذلك سوادُ بن قارب :

وأرى المصيبة بعدها تـــزدادُ صلّى الإلــهُ عليــه ما يعتـــادُ أو هلْ لمن فقــدَ النّبيَّ فـــؤادُ جَفَّ الجَنابُ فأحْدَبَ الــرُّوّادُ / ١٧٠ب وتصدّعت وَجْداً به الأكبــادُ حُلُماً تضمّنَ سَكْرَتَيْهِ رُقـــادُ باق لعمرك في النّفوس تِـــلادُ باق لعمرك في النّفوس تِـــلادُ الحَّقُ حقٌ والجهـادُ جهــادُ به الأمــوالُ والأولادُ المِنْ لله الأمــوالُ والأولادُ هذا له الإغيابُ والإشهــادُ حهــادُ الم الإغيابُ والإشهــادُ الم المرا لعاصف ريحِه إرْعَــادُ أمرا لعاصف ريحِه إرْعَــادُ أمراً لعاصف ريحِه إرْعَــادُ

انْ حَلَّ منهُ ما يُحافُ فأنت مُ للأرضِ إن رَحَفَتْ بنا أوت ادُ /
 لو زادَ قومٌ فوق مُنْيَةِ صاحب زدتُمْ وليس لُنْيَةٍ مُ رُدادُ فأجابوه إلى ما أحبَّ ».

ومَن نزل القرآنُ الحكيمُ والكتابُ الكريمُ بلسانِه، وجرى على بيانِه، وهو الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا مِن خلفِه، ما عسى أن يُقال في بلاغتِه وفصاحة لفظِه في وصفهِ، كيف وهو معجزةٌ باقيةٌ إلى يوم الدِّين، عجزَ عن معارضتِها سائرُ الفصحاء من العرب أجمعين، ومَن بعدهم من الفاضلين، مع كونِه نُبِّىء مِن الأميِّين، كما قال أصدقُ القائلين: ﴿وَهَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴿ النَّهَايَة ، وهو لَعَمْرِي الغايةُ وَالنَّهايَة .

والفصاحة في اللّغة مِن قولهم: أفصح فلانٌ عمّا في نفسِه إذا أظهره، و الشّاهدُ على أنّها هي الإظهارُ قولُ العربِ: أفصح الصّبحُ إذا أضاءَ / وفَصَحَ أيضاً، وأفصح الأعجميُّ إذا أبان بعدَ أن لم يكن يُبيّنُ، وفَصُحَ اللّحَّانُ بضمّ الصّاد إذا عبر عمّا في نفسِه وأظهره على جهة الصّواب، وإذا كان الأمرُ على هذا فالفصاحةُ والبلاغةُ بمعنى واحدٍ إذ كان كلُّ واحدٍ منهما إنّما هو الإبانةُ عن المعنى والإظهارُ له.

وقال بعضُ علمائنا: الفصاحةُ تمامُ آلة البيان؛ فلهذا لا يجوزُ أن يُسمّى اللهُ تعالى فصيحا إذ كانت الفصاحةُ تتضمّنُ معنى الآلة(٢)، ولا تجوز على الله تعالى الآلةُ، ويوصفُ كلامُه بالفصاحة لما يتضمّنُ من تمام البيان، والدّليلُ على ذلك أنّ الألثغَ والتّمْتامَ لا يُسَمّيان فصيحين لنقصان آلتهما عن إقامة الحروف.

(١) العنكبوت : الآية ٤٨ . ـ

<sup>﴾</sup> يَشَيِّهُ فَكَ مِعِ (٢) أَهَلُ السَّنَّة والجماعة لا يُبتُون الله إلاّ ما أثبتهُ لنفسه أو أثبتهُ لـه رسولُه ﷺ، و لم يثبُت وصفُه سبحانه في القرآن ولا في السُّنَّة بالفصيح .

والبلاغة من قوله من الغنت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة لأنها أنها تنهي المعنى إلى قلْب السّامع فيفهمه / ، وسُميت البُلغة بُلْفة لأنّك ١٧١ لأنها تتبلغ بها فتنتهي بك إلى ما فوقها، وهي البلاغ أيضاً، والدُّنيا بلاغ لأنها توديك إلى الآحرة، والبلاغ أيضاً التبليغ في قول الله عز وجلّ: ﴿هَذَا لَهُ عَز وجلّ: ﴿هَذَا لِللّهُ عَز وجلّ: ﴿هَذَا لِللّهُ عَز وجلّ: ﴿هَذَا لِللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَز وجلّ الله عَز وجلّ: والبلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلّم؛ فلهذا لا يجوزُ أن يُسمَّى الله عز وجلّ بأنّه بليغ إذ لا يجوزُ أن يُوصف بصفة كان موضوعها للكلام، وتسميتنا المتكلّم بأنّه بليغ توسَّع، وحقيقتُه أنّ كلامه بليغ كما تقولُ: فلان رجلٌ مُحْكِمٌ تعني أنّ أفعالَه مُحْكَمَةٌ قال الله العظيم: ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ (٢)، فجعل البلاغة من صفة الحكمة و لم يعلها من صفة الحكيم؛ وقد ظهر مِن كلامنا هذا فَرْقُ ما بين البلاغة والفصاحة وجمع ما بينهما بالوجهين جميعاً .

ومنها أنّ رسول الله ﷺ كان يتكلّمُ بالغيُوب، / ممّا لا يطّلعُ عليه إلاّ ١٧١ب مَنْ هو عن الوحي النّبويّ ليس بمحجُوب، وذلك في مِرَارٍ عِدَّةٍ لا تَدخلُ في المحصُّور والمحسُوب، وذلك ممّا لا يُقْدَرُ عليه بحسابٍ مُنَجمٍ ولا كتابة مكتُوب.

منها أنّه ﷺ يومَ بدرٍ وضعَ يدَه المقدَّسةَ على الأرض فقال: «هذا مصرَعُ فلانِ غداً إن شاء الله، فالتقوا فهزمهُم

<sup>(</sup>١) إبراهيم : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) القمر : الآية ٥ .

ا لله، فوا لله ما أماطَ رجلٌ منهم عن موضع كَفُّيُّ رسول الله ﷺ، فحرج إليهم النِّيُّ ﷺ بعد ثلاثة أيَّامِ وقد حيَّفوا فقال: يـا أبـا جهـلِ، يـا عتبــةُ، يـا شيبةً، يا أميّةً، هل وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقّاً ؟ فإنّي وجدّتُ ما وعدني ربّي حقّاً، فقال له عمر : يا رسولَ الله، تَدعُوهُم بعدَ ثلاثة أيّام وقد ١/٧٧ جَيَّفوا؟ فقال : ما أنتم بأسمعَ لما أقولُ منهم، غيرَ أنَّهم لا / يَستطيعُون جواباً »(°) ، وقد ذكرتُ ذلك في مُعجزات يَدَيْه ، صلَّى ا للهُ عَلَيْه(٦) .

ومنها في غزوة تبوكَ وهي آخـرُ غـزوةٍ غزاهـا رسـولُ الله ﷺ « لَّـا وصل إلى بيوت ثمودَ نهى أصحابَه أن يخرُج أحدُهم منفرداً، فخرج رجلان مِن بين ساعدة كلُّ واحدٍ منهم منفردٌ عن صاحبه، أحدُهما يريدُ الغائطَ، فَحَنِقَ أَحِدُهُمَا، فأُحِبرِ النِّبيُّ ﷺ بذلك فدعا له فشُفي، والآخَرُ خرجَ في طلب بعيرِ له فأخذته الريحُ ورمتهُ في حبل طَيءٍ، فردّتهُ طَيءٌ بعد ذلــك إلى ا رسول الله ﷺ »(٧).

و « أَضلَّ ﷺ ناقتُهُ في هذه السَّفْرَةِ فقال بعضُ مَن في قلبه نفاقٌ: محمَّدٌ يدَّعي أنّ خبرَ السّماء يأتيه وهو لا يَدري حيث ناقتَه، فنزل الوحيُّ بما قالـه ٧٧/ ب هذا القائلُ على رسول الله ﷺ، فدعا أصحابَهُ فأخبرهم / بقول القائل،

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٢٢٠٧/ - ٢٢٠٧، رقم: ٢٨٧٧، كتاب الجنّـة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميّت من الجنّة، من حديث أنس بن مالكٍ رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) لم يرد ذلك فيما مضى ولعلَّه في موضع السَّقط المشار إليه ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مرسلاً ابنُ إسحاق ـ كما في تهذيب السيرة ١/١ ٥٢ ـ ٢٢٥ لابن هشـــام، ومــن طريق ابن إسحاق البيهقيُّ في دلاتل النَّبوة ٧٤٠/٥ عن عبد الله بن أبي بكرٍ، عـن عبّـاس ابن سهل بن سعد السّاعدي به. قال ابنُ إسحاق: « وقد حدّثني عبدُ الله بن أبي بكـرِ أن قد سمَّى له العبَّاسُ الرَّجلين، ولكنَّه استودعه إيَّاهما، فأبي عبدُ الله أن يُسمِّيهما لي » .

1/ YA

وأخبرهُم أنّ الله عزّ وجلّ قد عرّفَهُ بموضع ناقتِه وأنّها في موضع كذا قد تعلّقَ خِطامُها بشجرةٍ، فابتدرُوا المكانَ الذي وصفَ فوجدُوها هنالك »(١). والقائلُ زيدُ بن اللّصَيْبِ(١) وكان منافقاً قالـهُ موسى بن عقبة الثّقة وأصحابُ السّير(١) .

قال ذو النَّسبين أيّده الله : الصّوابُ اللَّصَيْتُ بالتّاء المُتنَّاة باثنتين وهـو تصغيرُ لُصْتٍ بضمِّ اللاّم، واللَّصْتُ لغة في اللّصِّ. إلى غير ذلك من إعلاماتِه بالمغيّبَات ، وإظْهَاره لحقائقها وصُورها بالبراهين والدِّلالاَت.

ومنها «أنّه على كان لا يتشاءب » أخرجه البخاري في « تاريخه الكبير » مرسلاً، وأخرجه في « كتاب الأدب » تعليقاً (٤). وقال مسلمة بن عبد الملك : « ما تثاءب ني قط ، وإنها مِن علامة النّبوة »(٥) .

قال ذو النّسبين / أيّده الله :

وصدق ؛ ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إنّ الله تعالى يحبُّ العُطاسَ ويكرَهُ التَّناؤُبَ، فإذا عَطَسَ أحدُكم وحمدَ الله كان حقًا على كلِّ مسلم سمعهُ أن يقول: يرحمك اللهُ. وأمّا التّناؤبُ فإنّما هـو مـن الشّيطان،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ إسحاق ـ كما في سيرة ابن هشام ٥٢٢/٢ ، ٥٢٣ ـ قال: حدّثني عاصمُ بسن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيدٍ، عن رحال من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيدُ بن اللّصيت به فذكره. وإسنادُه ضعيفٌ. وانظر دلائل النّبوة ٥/٢٣٢ للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) ويُقال : ابنُ اللَّصيت ، بالتَّاء ، انظر السَّيرة النَّبويَّة لابن هشام ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) كابن هشام في السّيرة النّبويّة ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنّف ٢٧/٢: حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة العبسي، عن يزيدبن الأصمّ قال: ما تشاءب رسول الله على في الصّلاة قطّ. وإسنادُه مرسلٌ، وانظر الفتح ١١٣/١٠ وقد عزاه أيضا للبخاري في التّاريخ الكبير و لم أره فيه.

<sup>(</sup>٥) أُخرِجه الخطّابيُّ فيما ذكر الحافظُ ابنُ حجر في فتح الباري ١٠ / ٦١٣ وقال: «ومسلمة أدرك بعضَ الصّحابة وهو صدوقٌ، ويؤيّدُ ذلك ما ثبتَ أنّ التّثاؤبَ من الشّيطان »

فإذا تثاءبَ أحدُكم فليردَّهُ ما استطاع، فإنّ أحدَكُم إذا تثاءبَ ضحِك منه الشّيطانُ ،، رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ ، وترجم عليه البخاريُّ في آخر «كتاب الأدب » بابٌ إذا تثاءبَ فليضعْ يدَه على فيه (١) ، وله طرقٌ.

قال أهلُ اللَّغة منهم ثـابتُ(٢) في «كتـاب الدَّلائـل »: صـوابُ هـذه اللَّفظة تَثَأَبَ مُشدِّدةَ الهمزة ولا يُقال: تثاوبَ(٣).

قال ابن دُريدٍ: أصلُه مِن ثُئِبَ فهو مَثَوُّوبٌ إذا كَسِلَ واسترخَى (٤). وأمّا لسانُه فخرّج التّرمذيُّ الحافظُ أبو عيسى في « جامعه الكبير » في ٨٧ / ب أبواب / المناقب في بـاب آيـات نبـوّة النّبي ﷺ ومـا قـد خصّه اللهُ بـه (٥)، وحكمَ التّرمذيُّ بصحّته.

حدّثنا محمّدُ بن إسماعيل، حدّثنا محمّدُ بن سعيد، حدّثنا شَريك، عن سيماك، عن أبى ظَبيان، عن ابن عبّاس قال: « جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٦١١/١٠ ، رقم: ٦٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) العلامة الإمام الحافظ أبو القاسم ثابت بن حزم بسن عبد الرّحمن السَّرَقُسُطِيُّ الأندلسيُّ اللّغويُّ صاحب كتاب الدّلائل في غريب الحديث الذي قال عنه أبو عليّ القاليّ: لم يُوضع بالأندلس مثله، وأصلُ التّأليف لابنه قاسم لكنّه مات دون إكماله فأكمله أبوه ثابت، توفّي ثابتٌ سنة ٢ ٣٨هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢ / ٢ ٥ - ٣٦٥، وتاريخ ابن الفرضي 1 / ٢٠٥، وجذوة المقتبس ص ٢ ١٦ للحميدي.

<sup>(</sup>٣) عزاه لثابت في دلائله الحافظُ ابن حجر في فتح الباري ٢١١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن دريد القاضي عياض في مشارق الأنوار ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٥) الجامع الكبير ٥/٤/٥ ، رقم : ٣٦٢٨ .

عَلَىٰ فقال: بِمَ أعرفُ أَنَّك نِيُّ؟ قال: إن دعوتُ هذا العِذْقَ من هذه النّخلة تَشهدُ(١) أنّي رسولُ الله ؟ فدعاه رسولُ الله على فحعل يَنزلُ من النّخلة حتى سقط إلى النّبي عَلَىٰ، ثمّ قال: ارجع فعاد، فأسلمَ الأعرابيُّ » ، هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(١) .

قال ذو النسبين أيّده الله : أبو ظَبيان هـذا اسمُه حصينُ بن جندب المذحِجيُّ الجنبيُّ الكوفيُّ والدُ قابوس اتّفقا في « الصّحيحين » على الإخراج عنه لثقتِه، روى عن ابن عبّاسٍ وأسامة بن زيدٍ وجرير / بن عبد الله ١/٧٩ البجليّ، تُوفيٌ رحمه الله سنة تسعين .

والعِذْقُ : بكسر العَيْن الكِباسةُ وهو العُرْجون، والعَـذْقُ بفتح العَـين النَّخلةُ (٣).

وفي الباب أحاديثُ كثيرةً نتكلّمُ إن شاء الله على سقيمها من صحيحها ، وتعديلها وتجريحها.

منها حديثُ شَاصُونة بن عُبيدٍ أبي محمّدٍ اليَمامِيُّ :

أجاز لنا(٤) أبو طاهر أحمدُ بن محمّد السِّلَفيُّ الأصبهانيُّ(٥) سنةَ تـلاثٍ

<sup>(</sup>١) في جامع التّرمذي : أتشهدُ .

<sup>(</sup>٢) في جامع التّرمذي : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ .

<sup>(</sup>٣) انظر مشارق الأنوار ٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) يعني ابنُ دحية الإحازة العامّة التي أحاز بها السلفيُّ المسلمين قبـل موتِـه، وقــد روى بهــا جمعٌ من العلماء منهم ابنُ دحية في كثير من مؤلّفاتِه .

<sup>(</sup>٥) الإمامُ العلاّمةُ المحدثُ الحافظُ المشهور شرفُ المعمَّرين، توفي سنة ٧٦هـ عـن سنَّ عاليـةٍ سنة حتى ألحق الصّغار بالكبار، أطال ترجمته الذّهيئُ في سيره ٧٢١هـ ٣٩.

وسبعين وسنة أربع وسبعين (۱) ونقلتُه من سماعِه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمدُ ابن المظفّر بن الحسين بن سُوسَن التَّمَّار (۲) بقراءتي عليه ببغداد في شوّال سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة، قال: حدّثنا أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمد الحُرْفِيُّ السَّمْسَارُ (۳) إملاءً يومَ الجمعة لعشرين من شعبان سنة اثنتين وعِشرين وأربعمائة، قال: حدّثنا أبو بكر العشرين من شعبان سنة اثنتين وعِشرين وأربعمائة، قال: حدّثنا أبو بكر أمه بن جعفر بن حَمْدان بن مالك (٤) / إملاءً في شهر رمضان سنة ست وخمسين وثلا ثمائة، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يُونس بن موسى القرشيُّ في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين (٥)، قال: حدّثنا شاصُونَة بن عُبيدٍ أبو محمّد اليَمامِيُّ سنة عشر ومائتين بالحَرْدةِ وقد انصرفنا مِن عَدَن، قال حدّثني مُعْرض بن مُعْرض بن مُعَرْض بن مُعَرْقيبٍ قال :

« حججتُ حجّة الوداع فدخلتُ داراً بمكّة، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ كأنّ وجهَه دارةُ القمر، فسمعتُ منه عجباً، جاءه رجلٌ من أهل اليمامة بصبي يومَ وُلد قد لَفّهُ في خِرْقَةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: يا غلامُ، من أنا؟ قال : أنت رسولُ الله علل ، قال :

ثمّ إِنّ الغلامَ لم يتكلّم بعدها حتّى شبّ، قال أبي: فكنّا نُسمّيه مباركَ اليمامة ».

<sup>(</sup>١) يعني وخمسمائة ، وعمر ابن دحية آنذاك ٢٨ عاماً .

<sup>(</sup>٢) الشّيخُ المعمَّرُ، كان يُلحق سماعاته في الأجزاء فضُعِّف بسبب ذلك، تـوفي سـنـة ٣٠٥هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٤١/١٩ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الشّيخُ المسندُ البغداديُّ، توفي سنة ٢٣٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١١/١٧ - ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر القطيعيُّ راوي مسند الإمام أحمد تقدّم .

<sup>(</sup>٥) أي وماثتين .

وهذا حديثٌ موضوعٌ مِن وضع محمّد بن يُونس بن موسى المذكور / ١/٨٠ آنفاً يُعرَف بالكُدَيميّ .

وكان الشيخ أبو طاهر السلّفي يروي حديث شاصُونة (۱) ويفخر به لعلوه فيه، وكان يجب عليه شرعاً أن يبيّن ما يرويه من الأحاديث الموضوعات خوفاً من الوعيد الوارد فيها وهو قوله على : « مَن حدّث عنّي بحديث يُرَى أنّه كذب فهو أحدُ الكاذبين »، أسنده الإمام أحمد في «مسنده »(۲) عن علي بن أبي طالب، وأسنده مسلم في «صحيحه »(۳) من طريقين عن صاحبين : المغيرة وسمرة عن رسول الله على .

ويُرَى : بضمّ الياء أي يُظنُّ ، فَهُمَا كاذبان أحدُهمـا كَـذَبَ حقيقـةً، والآخَرُ كَذَبَ ظنّاً .

وفيه وعيدٌ شديدٌ للمحدِّث إذا حدَّث بما يَظُنُّ أَنَّه كذبٌ على رسول الله ﷺ وإن لم يكن هو الكاذبَ في روايتِه .

وقد أسند مسلمٌ في أوّل «صحيحه »(٤) عن شعبة / عن خُبيب بن ١٨٠ بعب الرّحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ على : «كفّى بالمرء كذباً أن يُحدِّث بكلِّ ما سمع » ، وإن كان الصَّوابُ في هذا

<sup>(</sup>١) رواه في مشيخته البغداديّة ل ٩ ب ـ ١٠ أ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١١٢/١ - ١١٣ من طريق الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرّحمـن بن أبي ليلي، عن علي به .

<sup>(</sup>٣) في مقدّمته ٩/١ ، باب وحـوب الرّوايـة عـن الثّقـات وتـرك الكذّابـين ، و التّحذيـر مـن الكذب على رسـول الله ﷺ ، من حديث المغيرة وسمرة كما قال ابنُ دحية .

<sup>(</sup>٤) في مقدّمته ١٠/١ ، باب النّهي عن الحديث بكلِّ ما سمع .

الحديث الإرسال عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله على ، قالمه معاذ العَنْبَرِيُّ وغُنْدَرٌ وعبدُ الرَّحمن بن مهديّ وغيرُهم عن شعبة .

ومعنى الحديث أن يُحدِّث بكلِّ ما سمع من الأحاديث الموضُوعة على رسول الله ﷺ فيأثمُ إذا حدَّث بها مع علمِه بحالها ولم يُبَيِّنها.

وفي الباب أيضا أحاديثُ منها أنّه أخذَ قطعةً صغيرةً مِن ذَهَب، فَقَلَبُها على لسانِه سيّدُ العَجَمِ والعَرَب، فوزَنَ سَلْمَانُ منها أواقي كثيرةً وذلك من أعجب العَجَب.

وبسندنا المتقدِّم إلى الإمام أحمد قال: حدَّثنا يعقبوب<sup>(۱)</sup>، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثنا يزيدُ بن أبي حَبيب، عن رجلٍ / مِن عبد القيس، عن سلمان قال:

« لمّا قلتُ: وأين تقعُ هذه من الذي على يا رسولَ الله، أخذها رسولُ الله على فاخذتُها رسولُ الله على لسانِه ثمّ قال: خُذها فأوفهم منها، فأخذتُها فأوفيتُهم منها حقّهم كلّه أربعين أوقيّة »، وسأورد هذا الحديث إن شاء الله بكمالِه، وأتكلّمُ على رجالِه، في آخر خصائص يديْه، صلّى الله عليه.

وأمّا نفخُه ﷺ فمِن كرامتِه على ربِّه أنّه نفخَ في رَوَاحل أصحابه وقد أعيَت وكلّت وقد نزلُوا عنها يَسُوقُونها، فانبعثت تسيرُ سيراً شديداً حتّى نازعتهُم أزمّتها .

خَرَّجَهُ شيخُ السُّنَّة أبو القاسم الطبرانيّ في « معجمه الكبير »(٢) وفيه ستُون ألف حديثٍ وقيل : ثمانون ألفاً، وقد تقدّم سندي إليه بقراءتي

1/41

<sup>(</sup>١) ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمـن بن عـوف الإمـامُ الحجّـةُ، توفّي سنة ٨٠ ٢هـ، انظر سير أعلام النّبلاء ٤٩١/٩ ـ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ٢٠/١٨ ـ ٣٠١ ، رقم : ٧٧١ .

جُميعه قال: حدّثنا أبو شُعيب الحَرّانيُّ، قال: حدّثنا / يحيى بن عبد الله، ١٨٠ قال: حدّثنا صفوانُ بن عمرو، قال: حدّثني عبدُ الرّحمن بن جُبير بن (١) نفيْر، عن فَضالة بن عُبيد: «أنّ رسول الله ﷺ غزا غزوة تبوك، فجهد الظّهرُ جَهْداً شديداً فشكوا إليه ذلك، قال: ورآهم رجالاً يُزْجُون ظَهْرَهُم، فنظرَ رسولُ الله ﷺ من مضيق بمرُّ النّاسُ فيه، فوقف عليه والنّاسُ بمرُّون، فنفخ فيها وقال: اللهم احجِل عليها في سبيلك فإنّك تَحْمِلُ على القوي والضّعيف والرَّطْبِ واليابسِ في البحر والبرّ، فاستمرّت فما دخلنا المدينة والضّعيف والرَّعْنا أزمّتها »، هذا حديث صحيحٌ وإسنادٌ ثابتٌ .

شيخُ الطّبراني أبو شُعيب الحرّانيّ : هو عبدُ الله بن العَدْلِ المحدِّثِ أبي مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شُعيب الحرّانيّ ، سمع منه الإمامُ أبو عبد الله أحمدُ بن محمّد بن حنب / والإمامُ أبو زكريّاء يحيى بن معين ١/٨٢ والإمامُ أبو زكريّاء يحيى بن معين ١/٨٢ والإمامُ إسحاقُ بن أبي إسرائيل حديثَ بِشْرِ بن أُبَيْرِقَ ؟ لأنّه أسندهُ وأرسله غيرُه، والزّيادةُ من التّقةِ مقبولةٌ .

وابنُه أبو شعيب عبدُ الله : محدِّثٌ مسنِدٌ ثقةٌ .

وشيخُه يحيى بن عبد الله : هو الحَرّانيُّ صاحبُ الأوزاعيِّ أخرجـا في « الصّحيحين » عنه لثقتِه وعدالتِه .

وصفوانُ بن عمرو بن هَرِم الحِمْصِيُّ السَّكْسَكِيُّ : ثقةٌ عَـدْلُ، روى عنه أبو إسحاق الفزاريُّ وابنُ المبارك ومبشِّرُ بن إسماعيل والوليدُ بن مسلم وإسماعيلُ بن عيّاشٍ وبقيّةُ وأبو المغيرةِ وأبو حيْوةَ وأبو اليمانِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : عن ، والتّصويب من المعجم الكبير .

قال أبو حاتم : ثقّةُ(١) .

وقال عمرو بن عليّ الفَلاّس: صفوانُ بن عمرو ثبتٌ في الحديث<sup>(۲)</sup>. قال البخاريُّ : قال يزيدُ بن عبد ربِّه: مات صفوانُ بن عمروٍ سنهَ خمس وخمسين وماثةٍ، كنيتُه أبو عمرو<sup>(۱)</sup>.

وقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه » عن صفوان بن عمرو $^{(2)}$  .

٧٨/ب وعبدُ الرّحمن بن / جبير بن نفير الحضرميّ الشّاميّ فقية محدِّثٌ عدلٌ، روى عنه جماعةٌ من العلماء منهم أبو الهذيل محمّدُ بن الوليد الزّبيديُّ ومعاويةُ بن صالحٍ وصفوانُ بن عمرو المذكورُ آنفاً وبكرُ بن سوادةَ.

كنيةُ عبدِ الرّحمن أبو حُميدٍ وهو الأشهرُ ، حرّجَ عنه مسلمٌ في «صحيحه » منفرداً به وبأبيه الفاضلِ العَدْلِ جبير بن نفيرِ دون البحاريّ.

وأمّا فَضالةً بن عُبيدٍ فصاحبُ رَسول الله على فقية عالِمٌ مقلمٌ، وهو من بني عمرو بن عوفِ بن مالكِ بن الأوسِ الأنصاريّ، أوسيٌّ يُكنى أبا محمّدٍ، شهد أحداً مع رسول الله على ثمّ شهد المشاهد كلّها، ثمّ انتقل إلى الشّام فسكن دمشقَ وبنى بها داراً ، وكان فيها قاضياً لمعاوية ، وفي أيّامه تُوفّى .

<sup>(</sup>١) الجرح والتَّعديل ٢٧/٤ ، رقم : ١٨٥٧ لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) التَّاريخ الكبير ٤/ ٣٠٨ ، رقم: ٢٩٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر رحال صحیح مسلم لابن منجویه ۳۱۷/۱ ، رقم : ۱۹۱ ، وقد تصحّف فیه اسم حدّه هرم إلى هرمز، وانظر تهذیب الکمال ۲۰۱/۱۳ .

والإزْجَاءُ في اللُّغة السَّوْقُ .

ومُزْجى السَّحاب : سائقُها وباعتُها(١) .

/ وأمّا تَفْلُه ، والتّفْلُ بالتّاء المثنّاة باثنتين مِن فوقُ وهـو شبية بالبَصْقِ ١/٨٣ وهو أقلُ منه، أوّلُه البَصْقُ ثم التّفْلُ ثمّ النّفْثُ ثمّ النّفْثُ ثمّ النّفْثُ اللّه عَفَلَ يَتْفِلُ بفتح الفاء في الماضي وكسرِها في المضارع، وبضمها أيضا في المضارع، ومنه تَفْلُ الرّاقي، واتّفِلْ في الأمر بكسر الفاء، وقولُ رسول الله عَلَيْ في أهل الجنّة: « لا يتفِلُون » (٢) بكسر الفاء أيضاً، كلّه من النّفْخ بالبُصاق القليل .

والتَّفَلُ بفتح التَّاء والفاء: البُصَاقُ نفسُه، وقد وهِمَ فيه القابسيُّ (٣) في « صحيح البخاريّ » فرواه بثاء مثلَّثةٍ وهو وهمٌ منه (١٠).

وكذلك الريحُ الكريهةُ ومنه قولُه ﷺ في النّساء: «وليخرُحْنَ تَفِلاً بِي النّساء: «وليخرُحْنَ تَفِلاً بَحَركن الرّجالَ بريح طِيبهنّ .

وكذلك في حديث غَسْلِ الجمعة: «ولهم تَفَسَلٌ »(١) أي رائحةٌ كريهةٌ، والفعلُ من الرّائحة الكريهة: تَفِلَ بكسـر الفـاء، يَتْفَـلُ بفتحهـا في المضارع، تَفَلاً بفتحها في المصدر، / ولم يروِ أحــدٌ في صفـة أهــل الجنّـة: لا ٨٣/٠

<sup>(</sup>١) هذا التّفسيرُ للقاضى عياض في مشارق الأنوار ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٢١٧٩/٤، رقم: ١٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) عالمُ المغرب أبو الحسن على بن محمّد بن خلف المَعافريُّ القابسيُّ المالكيُّ صاحبُ الملخَّص، توفي سنة ٤٠٣هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٥٨/١٧ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مشارق الأنوار ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود \_ تحقيق محمّد محيي الدّين ٣٨١/١، رقم: ٥٦٥، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النّساء من حديث أبي هريرة، وهو صحيح لطرقه، انظر الإرواء ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ٥٨١/٢، رقم: ٦من قول عائشة رضي الله عنها .

والمرأةُ مِتْفَالٌ ، والتَّتْفُلُ بفتح الفاء وضمها أيضاً ولدُ التَّعلب.

قال اليَزيدِيُّ(٣) : والتَّاءُ فيه زائدةٌ .

ومن أصحها أنّ رسول الله على تفلّ في عيني علي بن أبي طالب عليه السّلام يوم خيبر وهو أرمدُ، فصح من حينه، وبعثه بالرّاية إلى خيبر ففتحها الله على يديه، رواه سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعمران بن حصين وبريدة الأسلمي وأبو هريرة وسلمه بن الأكوع وسهل بن سعد السّاعدي، غير أنّ في حديثه في «الصّحيحين »(٤) أنّ رسول الله على قال يوم حيبر:

ر الأعطين الرّاية غداً رجلاً يفتحُ الله على يديه يحبُّ / الله ورسولَه ورسولَه ويحبُّه الله ورسولَه، فباتَ النّاسُ يَدُوكُون ليلتَهُم أيَّهم يُعطاها، فلمّا أصبح النّاسُ غَدَوْا على رسول الله علي كلّهم يَرجُو أن يُعطاها، فقال: أين علي ً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣١٨/٦، رقم: ٣٢٤٥، كتاب بدء الخلق، باب ما حاء في صفة الجنّـة، ومسلم ٢١٨٠/٤، رقم: ١٧، كتاب الجنّة، باب في صفات الجنّة من حديث أبي هريرة. (٢) انظر مشارق الأنوار ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) أبو محمّد يحيى بن المبارك اليزيديُّ النّحويُّ، توفي سنة ٢٠٧هـ، انظر السّير ٥٦٢/٩ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٤٤/٦، رقم: ٣٠٠٩، ومسلم ١٨٧٢/٤، رقم: ٣٤، من حديث سهل بن سعد السّاعديّ .

ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، قال: فأرسِلُوا إليه، فأتي به إليه، فبصق رسولُ الله على في عينيه ودعا له حتى كأنْ لم يكن به وجع، فأعطاه الرّاية، فقال عليّ : يا رسولَ الله، حتى يكونُوا مثلَنا؟ قال: انفُذ على رسلِكَ حتى تنزلَ بساحتهم، ثمّ ادعُهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجبُ عليهم مِن حقّ الله فيه، فوالله لأن يَهديَ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ من حُمُر النّعَم».

قولُه : « يدوكون » أي يخوضون .

والدَّوْكَةُ : الاختلاطُ والحنوضُ، تُروى بفتح الــــدّالٌ وضمِّهـا : دُوكَـةٌ وَوَكَـةٌ وَوَكَـةٌ .

وفي هذا الحديث المجمع على صحّته من الفقه :

/ الدّعاءُ قبل القتال لمن بلغته الدّعوةُ، وقد احتلف الفقهاءُ في دعاء ١٨/ب العدوّ قبل القتال إذا كانُوا ممّن بلغته الدَّعوةُ، وإنّ رسولَ الله ﷺ أمرَ عليَّ ابن أبي طالبٍ أن يدعُو أهل خيبر قبل قتالهم، ولا شكّ في أنّ الدّعوةَ قد كانت بلغتهُم قبل ذلك لمحاورتهم له بأرض الحجاز، مع نص القرآن العظيم: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾(٢).

وكلُّ ما جاء مِن ذِكْرِ محبّة الله تعالى لعَبْـدِه أو محبّةِ العبـدِ الله تعـالى؛ فمعناه في محبّة العبدِ الله راجعٌ إلى طاعتِه له وإيثار أمرِه على سواه، وفي محبّة

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : الآية ١٥ .

ا للهِ لعبدِه محمولٌ على إرادة اللهِ تعالى به الخيرَ وهدايتِه إيّـــاه(١)، وأمّــا الحبّــةُ التي هي المَيْلُ إلى المحبوب فالبارىءُ جلّ وعلا منزَّة عنهـــا لا يميــلُ ولا يُمــالُ إليه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البّصِيرُ ﴾(٢).

وأمّا محبّة الرّسول والملائكة عليهم السّلام / لمن يُحبُّهم ويحبُّونه فهي على ظاهرها من المَيْلِ اللاّئق بالمخلوقين إذ الحُبُّ مَيْلُ القلب إلى الشخص، مِن حَبَّةِ القلب وسُويْدائه، يُقال: أحب يحبُّ إحباباً، والحُبُّ الاسم، ويكون من الملائكة بمعنى الاستغفار وحُسْنِ الذِّكْرِ والثّناء الجميل، وكذلك مِن البَشر هم التعظيمُ والذِّكْرُ الجميل، ومِن الرّسول لأمّتِه إرادته هُداهُم ونحاتهم والدّعاء هم والشّفاعة هم، ومحبّتهم له طاعتُهم إيّاه والصّلاة عليه والثّناء وتقديمُ أمره وقبولُ قوله.

ومن ذلك أنَّه أتِي ﷺ بعبد الله بن عامر بن كُريْزِ بن حبيب بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ القُرشيّ العَبْشَمِيّ وهـو صغيرٌ فقال: «هـذا شبهُنا، وجعل يَتْفِلُ عليه ويعودُه ، فجعل عبدُ الله يَتَسَوَّغُ ريقَ رسـولِ الله البهُ فقال رسولُ الله ﷺ / : إنّه لَمُسْقيّ، فكان لا يُعالِجُ أرضاً إلاّ ظهرَ له الماءُ »(٣) .

1/10

<sup>(</sup>١) بل محبّةُ الله لعبده صفةً حقيقيةً تليقُ بكمال الله وحلاله ليست كمحبّة الخلق بلا شكّ، أمّا ما ذكره المؤلّف من تفسير الحبّة بإرادة الخير للعبد وهدايته له فإن أرادَ التّفسير بلازم الصّفة دون تأويل الصّفة فهو كذلك إذ من أحبّه الله فقد أرادَ له الخيرَ، أمّا إن أرادَ بذاك التّفسير تأويل صفة الحبّة فهو خلاف ما عليه السّلفُ من إثبات هذه الصّفة التي وردت في الكتاب والسنّة، إثباتا يليق بكمال الله وحلاله.

<sup>(</sup>٢) الشّورى : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٦٣٩/٣ وفيه مصعب بن ثابت ليّن الحديث .

وقال ابنُ عبد البرِّ أيضاً في « الاستيعاب »(١) - عند ذِكْره للصّحابة رضي الله عنهم ـ :

« وقيل : لمَّا أُتِيَ بعبد الله بن عامر بـن كُريـز إلى النَّبِيِّ عَلَى قَـال لبـني عبد شمس: هذا أشبهُ منّا منه بكم، ثمّ تفل في فيه فازْدَرَدَهُ فقال: أرجُـو أن يكون مَسْفِيّاً، فكان كما قال على ».

وإنَّما ذكرَ رسولُ الله على شبهَهُ بهم لأنَّ جدَّتُه هي البيضاءُ أمُّ حكيم بنتُ شَيْبَةَ الحَمْدِ مُطْعِم طير السَّماء عبدِ المطَّلب بن هاشم، وكانت تحت كَريز بن حبيب بن عبد شمس فولدت له عامِراً أبا عبد الله هذا.

فخرج كما قال رسولُ الله ﷺ؛ حفرَ الآبارَ، وشقّ الأنهار، وهو الذي شقَّ نهرَ البصرة وفتح بالاد فارس وأصبهان وحُلُوان وكرْمان وخُراسان، وعَمِلَ السِّقاياتِ بعرفةَ، وقَتـل / بمـرو، وأحـرمَ مـن نَيْسـابُور ١/٨٦ شُكراً لله.

وكان جَوادًا ميمونَ النَّقيبة، وولاَّه ابنُ خالِه أميرُ المؤمنين أبو عبد الله عثمانُ بن عفّان على فارس والبصرة، وجمعَ له ذلك كلُّه وهـو ابـنُ أربـع وعِشرين سنةً، و لم يزل والياً لعثمان على البصرة إلى أن قُتل عثمان، وكانُ ابنَ عمَّتِه فأصيبَ بمصيبتِه، أسكنهُما اللهُ بحبوحةَ جنَّتِه (٢).

قال ذو النَّسبين أيَّده الله :

كُرَيْزٌ : بضمّ الكاف في قُريشٍ، وكَرِيزٌ: بفتح الكاف في خُزاعةً (٣).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٩٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٩٣٢/٣ - ٩٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر مشارق الأنوار ١/١ ٣٥ .

كُرِّيْزٌ : بضمِّ الكاف تصغيرُ كُرْزٍ وهو الجُوَالِقُ والخُـرْجُ ، وبـه سُـمِّي الرِّجلُ كُرْزاً .

والكَريزُ: بفتح الكاف مأخوذٌ من قول العــرب: كَـرَزْتُ الشّـيءَ إذا اختزنتَهُ، ولذلك أجازوا أن يكون الكُرَّازُ من الفَخَّارِ مأخوذاً من ذلك لأنّـه كالذي يَختزنُ الماءَ.

١٨/ب وقيل: الكرّازُ على مثال الفّعـال وهـو القـارورةُ، وأصلـه / أعجميّ، وإذا استُعملت الأسماءُ الأعجميّةُ بالألف والـالاّم فقـد صـار حكمُهـا حكـمَ العربيّ.

وأمَّا تَفَتُّهُ ففيه أحاديث :

منها ما خرّجه البخاريُّ في «صحيحه »(١) حدّثنا المكِّيُّ بن إبراهيم، قال : حدّثنا يزيدُ بن أبي عُبيد ، قال :

« رأيتُ أثرَ ضربةٍ في ساق سَلَمَةُ (٢) فقلتُ: يا أبا مُسلم، ما هذه الضَّرْبَةُ؟ قال: هذه ضربةٌ أصابَتْها يومَ خيبر، فقال النّاسُ: أُصيب سلمةُ؟ فأتيتُ إلى النّبي على فنفثَ فيه ثلاث نفثاتٍ فما اشتكيتُها حتّى السّاعة » ..

ومنها ما رواه ابنُ وهب في « جامعه » فيما حدّثني به بالجامع الأعظم بقُرطبة شيخُنا المحدِّثُ العَدْلُ مورِّخُ الأندلس أبو القاسم خَلَفُ بن عبد الملك بن بشكُوال الأنصاريُّ في شهر صفر سنة أربع وسبعين وحمسمائة، قال: سمعتُ جميعَه على الفقيه المفتي أبي محمّد عبد الرّحمن بن

<sup>(</sup>١) كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر ، ٤٧٥/٧ ، رقم : ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) هو سلمةُ بن الأكوع رضي الله عنه .

محمّد بن / عَتَّاب (۱)، قال: سمعتُ جميعَه على أبي (۲)، قال: قرأتُه على أبي ۱/۸۷ عثمان سعيد بن سلمة (۳)، قال: حدّثنا أبو محمّد عبدُ الله بن محمّد بن عثمان (٤)، عن سعيد بن نحمير (٥)، عن يُونس بن عبد الأعلى (١) وأحمد بن عبد الرّحمن بن وهب (٧) عن الإمام ابنِ وهب - وهو في عشرين جُزءًا - :

« أَنَّ خُبَيْبَ بِن يَسَافٍ أُصيب يَومَ بِدرٍ مِع رَسُولِ الله ﷺ بضربةٍ على عاتقِه حتى مالَ شِقَّه، فردَّهُ رَسُولُ الله ﷺ ونفثَ عليه حتى صحَّ » .

وذكره الحافظُ أبـو جعفـر العُقيلـيُّ في «صحيحـه » عـن حبيـب بـن فُدَيك ـ ويقال : فُوَيْكٍ بالواو ـ :

 <sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته ، وعن أبي محمّد هذا يروي القاضي عياض حامع ابن وهب بهذا
 الإسناد، انظر الغنية ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) العلاّمةُ المحدثُ مفتي قرطبة أبو عبد الله محمّد بن عتّاب بن محسـنِ الأندلسـيُّ، تــوفي سـنة ٢٦٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٢٨/١٨ ـ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبو عثمان سعيد بن سلمة بن عبّاس القرطبيُّ، كان فاضلاً عاقلاً ضابطاً لما رواهُ، عالماً بما يُحدثُ به، توفي سنة ٤١٣هـ، انظر صلة ابن بشكوال ٢١١/١.

<sup>(</sup>٤) أبو محمّد عبدُ الله بن محمّد بن عثمان الأسديُّ القرطبيُّ، كان ضابطًا لكتب، صدومًا في روايته، ثقةً في نقله، توفي سنة ٣٦٤هـ، انظر تاريخ ابن الفرضي ٢٧٢/١ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) أبو عثمان سعيد بن حمير القرطبي، كان فقيهاً عالماً فاضلاً، تـوفي سـنة ٣٠١هـ، انظـر تاريخ ابن الفرضي ١٩٤/١ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) أبو موسى الصَّدفيُّ الإمامُ، توفي سنة ٢٦٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٤٨/١٢ ـ ٣٥١.

 <sup>(</sup>٧) الحافظُ أبو عبيد الله المصريُّ المعروفُ ببحشل وهو ابنُ أخي عبد الله بن وهب، وقد أكثر الرواية عن عمه ابن وهب، توفي سنة ٢٦٤هـ، انظر السير ٣١٧/١٢ ـ ٣٢٣.

« أَنَّ أَبَاهُ ابِيضَّت عَيِنَاهُ فَلَا يَبْصُرُ بَهُمَا شَيْئًا، فَتَفْثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في عينيه فأبصر، فرأيتُه يُدخل الخَيْطَ في الإبرة وهو ابنُ ثمانين ».

وذكر ابنُ أبي شيبة عن محمّد بن بِشْرِ العَبْدِيّ، عـن عبـد العزيـز بـن ٨٧/ب عُمر، عن رجلٍ مِن / سَلامان بـن سعدٍ، عـن أمّـه، أنّ خالَهـا حبيـبَ بـنَ فُويْك حدّثها :

« أنّ أباه فُويْكاً خرج إلى رسول الله على وعيناه مُبيضتان لا يُبصر بهما شيئاً، فسألهُ ما أصابه؟ فقال: كنتُ أُمَرنُ جَمَلاً لي فوقفتُ على بَيْضِ حَيّةٍ، فأصيب بصري، فنفثَ رسولُ الله على في عينيه فأبصر، فرأيتُه يُدخلُ الخَيْطَ في الإبرة وإنّه لابنُ مُمانين سنةً وإنّ عينيه مُبيضّتان ».

وقد حرّجه البغويُّ عن ابن أبي شيبة، وأتقنه الحافظُ الإمامُ أبو عليّ ابن السَّكن، فيما حدّثين (۱) غيرُ واحدٍ بقراءتي بالأندلس والمغرب عن الإمام أبي الحجّاج يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن عُدَيْسٍ الأنصاري (۲)، قال: قرأتُ على الحافظ الإمام أبي عمر بن عبد البرّ (۳)، قال: الأنصاري الحافظ الثَّقة أبي القاسم حَلَف بن القاسم (۱)، قال: / قرأتُ على

<sup>(</sup>١) يورد ابنُ دحية هنا سنده في رواية صحيح ابن السَّكن .

<sup>(</sup>٢) من أهل شَرَّيُون، أخذ عن ابن عبد السبر كثيراً، وكان حافظاً ذكيّا متفنَّناً، تـوفي سـنة ٥،٥هـ، وهو آخرُ شيخ ترجم له القاضي عياض في فهرسـته، انظـر صلـة ابـن بشكوال ٢٤٤/٢، والغنية ص٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد ا لله النَّمريُّ .

<sup>(</sup>٤) الحافظُ الإمامُ المتقنُ أبو القاسم خلفُ بن القاسم الأندلسيُّ القرطبيُّ المعروفُ بابن الدَّبَاغ، أكثر الرَّواية عنه الحافظُ ابـن عبـد الـبرَّ، تـوفي سـنة ٣٩٣هـ، انظر تـاريخ ابـن الفرضـي

الحافظ أبي عليّ بن سعيد بن عثمان بن السّكن بجامع مصر، قال: حدّثنا أحمدُ بن محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو عُبيدة بن أبي السّفَر، حدّثنا محمّدُ بن بشر، حدّثنا عبدُ العزيز بن عُمر، قال: حدّثني رجلٌ من بن سَلامَان بن سَعدٍ، عن أمّه، عن خالها فُدَيْكٍ: «أنّ أباه خرج إلى النّبيّ ﷺ وعيناه مُبْيضّتان » الحديث بنصه .

وهو محفوظً بهذه القصة وهذا السند ويروى عن بنت أختِه لابنة أخيه العيد ، وقد اضطرب فيه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «كتاب الصحابة » في حرف الحاء(١) .

ومنها ما اتَّفقا على صحَّتِه عن جابر بن عبد الله :

« أنّ رسول الله ﷺ أطعمَ يومَ الخندق ألفَ رجُلٍ من صاعِ شعيرٍ وعَناق، قال جابرٌ: فأقسمُ با لله لأكلوا حتى تركوه وانحرفُوا، وإنّ بُرْمَتَنا / ١٨٨ ب لَتَغِطُّ كُما هي، وإنّ عجيننا ليُخبَزُ، وكان رسولُ الله بصقَ في العجينِ . والبُرْمَةِ وبارَكَ » .

رواه عن جابرٍ سعيدُ بن مِينا ونصُّه قال: « لمّا حُفر الحندقُ رأيتُ من النّبيّ ﷺ خَمَصاً، فانكفيتُ إلى امرأتي فقلتُ: هل عندكِ شيءٌ؟ فإنّي رأيتُ برسول الله ﷺ خَمَصاً شديداً، فأخرجَتْ إليّ جراباً فيه صاعٌ مِن شعيرٍ، ولنا بُهَيْمَةٌ داجِنٌ فذبحتُها، وطحنَتْ ففرّغَتْ إليّ فراغي وقطعتُها في بُرْمَتِها،

١٦٣/١ ـ ١٦٤، وحذوة المقتبس ص ١٩٥ ـ ١٩٨، وسير أعلام النبلاء ١١٣/١٧ ـ ١١٤. (١) الاستيعاب ـ تحقيق البحاوي ١/ ٣٢٢.

ثم وليتُ إلى رسول الله ﷺ فقالت: لا تَفْضَحْني برسول الله ومن معه، فجئتُه فساررتُه فقلتُ: يا رسولَ الله، ذبحنا بُهيْمةً لنا وطحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا فتعالَ أنت ونفر معك، فصاح النبي ﷺ فقال: يا أهلَ شعير كان عندنا فتعالَ أنت ونفر معك، فصاح النبي ﷺ فقال رسولُ / الله ﷺ: ١٨١ الحندُق، إنّ جابراً قد صنع سُوراً فحي هلاً بكم، فقال رسولُ / الله ﷺ: لاتنزلُنَّ بُرْمَتَكُم ولا تخبرُنَّ عجينكم حتى أجيء، وجئتُ وجاء رسولُ الله التنزلُنَّ بُرْمَتَكُم ولا تخبرُنَّ عجينكم حتى أجيء، وجئتُ وجاء رسولُ الله الذي يقدمُ الناسَ، حتى جئتُ امرأتي فقالت: بك وبك، فقلتُ: قد فعلتُ الذي قلتِ، فأخرجت عجيناً، فبصق فيه وبارك، ثمّ عمدَ إلى بُرْمَتِنا فبصق وبارك، ثمّ عمدَ إلى بُرْمَتِنا فبصق وبارك، ثمّ قال: ادعُ حابزةً فلتحبز معكِ، واقْدَحِي من بُرْمَتِكُم ولا تُغطُّ كما هي، وإنّ عجيننا ليُحْبَزُ كما هو »(١).

## شرحُ غريبه :

الخَمَصُ: ضُمُورُ البطنِ، فقولُه: «رأيتُ به حَمَصاً » يعني ضُمورَ بطنِه من أثر الجُوع(١).

وقولُه: « فانكفيتُ » أي رجعتُ عن سَنَنِ قصدي الأوّل، يُقال: ١٩ / ب كفأتُ وأكفأتُ وكلَّه بمعنى الميل والانقلاب، ومنه: / وأكفأ بيده أي قلبها وأمالها(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٣٩٥/٧ ـ ٣٩٦، رقم: ٢٠١٤، كتاب المغازي، بــاب غـزوة الخنــدق، وصحيح مسلم ١٦١٠/٣ ـ ١٦١١، رقم: ١٤١، كتاب الأشربة، بــاب حــواز استتباعه غيرَه إلى دار من يثق برضاه بذلك، وسياقُ ابن دحية إقربُ إلى سياق مسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر مشارق الأنوار ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٤٤/١ .

وقوله: « فأخرجتْ إلى جراباً » فجمعُه جُرْبٌ وهو وعاءٌ من جلدٍ كالمِزْوَدِ، وقيّده ابنُ القَـزَّازِ<sup>(۱)</sup> في « كتابه في اللّغة وفي غريب صحيح البخاريّ » بفتح الجيم، وبالكسر ذكرَهُ الخليلُ وغيرُه (۱) .

والصّاعُ: مِكيـالٌ يسـعُ أربعـةَ أمـدادٍ بِـمُــدٌ النّبيّ ﷺ، وهـو خمسةُ أرطالِ وثلثُ رطلِ، هذا قولُ جميع أهل الحجاز(٢).

قُولُه: «ولنا بُهَيْمَة » تصغير بَهْمَة وهي الصّغيرة من أولاد الغنم، وجمعُها بِهام، وأصلُ ذلك كلُّ ما استبهم على الكلام(٤)، ومنه قولُهم: بابٌ مُبْهَمٌ أي مسدود.

وقوله: «تعالَ أنت » يُقال للرّجل: تعالَ أي تقدّم وللمرأة تعالين، وللاثنين وللاثنين تعاليا، ولجماعة الرّجال: تعالوا، ولجماعة النّساء: تعالين، وجعلوا النّقدُّم ضرباً من التّعالي والارتفاع لأنّ المأمور بالتّقدُّم في / أصل ١٠/١ وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له: تعال أي ارفع شخصَك بالقيام وتقدّم، واتسّعُوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي، ويدلُّك على أنّ التّقدّم الآن قد صار ضَرْباً من الارتفاع قولُهم: ارتفع فلانٌ وفلانٌ إلى الحاكم أي تقدّما إليه .

وقولُه : « ونفرٌ معك » فالنَّفرُ ما بين الثَّلاثة إلى العشرة (°).

<sup>(</sup>١) محمَّد بن جعفر التَّميمي تقدّم .

<sup>(</sup>٢) انظر مشارق الأنوار ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٠/٢.

وقولُه ﷺ: «قد صنعَ سُـوراً » فالسُّورُ بالفارسيَّة دون همزٍ: كلُّ طعامٍ يُدعى النَّاسُ إليه، قـال الطّبريُّ: وهـي كلمةٌ فارسيَّة. وقـد جـاءت مفسرةً بنحو هذا في بعض نسخ البخاريّ. وأمّا السُّؤرُ مهموزٌ فهو البقيّةُ من طعامٍ أو ماء أو غيرهما، وهو من فصيح كلامهم مهموزٌ بلا خلافٍ(۱). وقولُه ﷺ: «فحيَّ هَلاً » يُقال : حَيَّ هَـلَ بفتح الللَّم، وحَيَّ هَـلاً بالفي مزيدةٍ دون تنوينِ / قال الشّاعر :

بحَيَّ هَلاَ لَيْزُجُونَ كُلَّ مطيّةٍ أمامَ المطايا سَيْرُها المتقاذِفُ (٢)
وحَيَّ هَلاَ للتنكير كما جاء في الحديث، وحَيَهَلاَ بتخفيف الياء، وحُلِّل باستثقال توالي الحركات، وقيل: الصّوابُ حَيَهْلَ بتخفيف الياء وسكون الهاء، وأنّ هذا التّعليلَ إنّما يصحُّ فيه لا في المشدَّدِ. وتلحقُ كافُ الخطاب به فيُقال: حَيَهَلَكَ، ومنه قولُهم: «إذا ذُكر الصّالحون فَحَيَّ هَلاً بعُمر »(٣) ، أي ابدأ به واعجل بذِكْره. وقولُه عَلَيْ : «واقْدَحِي من بُرْمَتِكُم » أي اغْرِفِي ، والمِقدَحَةُ : المِغْرَفَةُ (٤). وقولُه : «وإنّ بُرْمَتَنَا لتَغِطُ كما هي » أي تَغْلِي غَلَياناً له صوتُ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيتُ في لسان العرب ٢٧٨/٩، ونسبه للنَّابغة و« ٢٢١/١٤ « حيا »، ونسبه لمزاحم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدُ السرّزّاق في المصنّف ٢٣٢/١١، ومن طريقه الطبرانيُّ في الكبير ١٨٠/٩، ومن طريقه الطبرانيُّ في الكبير ١٨٠/٩، وتم: ١٨٠ بإسناد حسن كما قال الهيثميُّ في مجمع الزّوائد ٢٨/٩، وله شاهدُ عن عليًّ عند أبي نعيم في الحلية ٢/٢٦، وعائشة عند أحمد ١٤٨/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر مشارق الأنوار ١٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٣٣/٢.

وأخرجه البخاريُّ(١) / من حديث عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: ١/٩١ « أُتيتُ جابراً قال :

إِنَّا يومَ الحندق نَحْفِرُ، فعرضَتْ لنا كُدْيَةٌ شديدةٌ فجاءوا النَّبيُّ عَلَيْ فقالُوا: هذه كُدْيَةٌ عرضَتْ في الخندق، فقال: أنا نازلٌ، ثمّ قام وبطنه معصُوبٌ، ولبثنا ثلاثةَ آيّام لا نَذُوقُ ذَواقاً، فأخذ النّبيُّ ﷺ المِعْوَلَ فضربَ فعاد كثيباً أَهْيَلَ أو أَهْيَمَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ائذن لي إلى البيت، فقلتُ لامرأتي: رأيتُ بالنّبي على شيئاً ما في ذلك صبرٌ أعندكِ شيءٌ؟ قالت: عندي شَعيرٌ وعَناقٌ، فذبحتُ العَناقَ وطحنَت الشَّعيرَ حتَّى جعلنا اللَّحْمَ في البُرْمَـةِ، ثمّ حثتُ النِّيَّ ﷺ والعجينُ قد انكسرَ والبُرْمَةُ بين الأَثَافِي قـد كـادتْ أن تَنْضَجَ، فقلتُ: طُعَيِّمٌ لي فقم أنت يا رسولَ الله ورحلٌ أو رحلان، قال: كم هو؟ فذكرتُ له / قال: كثيرٌ طَيِّبٌ، قال: قل لهـا لا تـنزعي البُرْمَـةَ ولا ٩١ /٠ الخبزَ من التُّنُور حتَّى آتى، فقال: قُومُوا، فقام المهاجرون والأنصارُ، فلمَّا دخل على امرأتِه قال: ويحَكِ، جاءكِ النّبيُّ ﷺ بالمهاجرين والأنصار ومَن معهُم، قالت: هل سألك؟ قلتُ: نعم، فقال: ادخُلوا ولا تَضاغطُوا، فجعل يكسِرُ الخبزَ ويجعلُ عليه اللَّحْمَ، ويُخمِّرُ البُرْمَةَ والتُّنُورَ إذا أخذَ منه، ويُقرِّبُ إلى أصحابه ثمّ ينزعُ، فلم يزل يكسرُ ويغرفُ حتّى شبعُوا وبقى منه، فقال: كُلِّي هذا وأَهْدِي فإنّ النَّاسَ أصابتهم مَجاعَةٌ ».

شرحُ غريبه :

« كُدْيَةٌ » : اختلف العلماء في تقييدها :

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٣٩٥/٧ ، رقم : ٢٠١١ ، كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق .

فرواهُ أبو الهيشم محمّدُ بن المكّي بن محمّد بن زراع الكُشْمِيهَيٰ : « كُدْيَةٌ » بضمّ الكاف وسـكُون الـدّال المهملـة ويـاءِ مثنّاةٍ من تحتُ / ، وكذلك للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة في « صحيح مُسلم »، وكذلك قال ابنُ قتيبة في « غريبه » .

وهي القطعةُ الصُّلْبَةُ من الأرض الَّتِي لا تُحْفَرُ إلاّ بعد شِلَّةٍ يُقال : أَكْدَى الحَافِرُ إذا حفَر حتّى يبلُغَ كُدْيَةً لا يَعملُ فيها المِعْوَلُ .

وقيدة الإمامان الفقية أبو الحسن القابسي (۱) والفقية القاضي بسَرَقُسْطَة أبو محمد الأصيلي (۲) بباء مُفردة من تحت مكسورة (۱)، وكذا قيدة أبو إسحاق النسفي (۱) عن البحاري، وكذا قيده الهمذاني في «صحيح مسلم».

وهي قطعةٌ من الأرض صُلْبَةٌ يَشُقُّ كَسرُها .

وقيّدناه أيضاً: «كِبْدَةٌ » بكسر الكاف وسكون الباء من قولهم : أرضٌ كَبْدَاءُ أي صلبةٌ ، والكَبَدُ في اللّغة : الشِدَّةُ والمشقَّةُ .

وقيّدهُ أبو محمّدٍ الأصيليُّ في المَشْرِقِ على أبي أحمد محمّد بن أحمد بـن محد بـن محد بـن ١٩٢ /ب يوسف الجرجانيّ صاحبِ الفِرَبْرِيّ : «كَنِدَة » / بنونٍ مكسورةٍ .

<sup>(</sup>١) عليُّ بن محمّد بن خلف تقدّم .

<sup>(</sup>٢) شيخُ المالكية عالم الأندلس أبو محمّد عبدُ الله بن إبراهيم الأصيليُّ، تـوفي سـنة ٣٩٢هــ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٠/١٦ ـ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) يعني : كَبدَة .

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجّاج النّسفيُّ تقدّم .

وقيّده الإمامُ الحافظُ أبو عليّ بن السّكن : «كَتَدَة » بتـاءٍ مثنّـاةٍ مـن فوقُ مفتوحة في الموضعين من الحديث .

قال القــاضي أبــو الفضــل عيــاضُ بـن موســى : ولا أعــرفُ لهــاتين<sup>(١)</sup> الروايتين معنىً هاهنا<sup>(٢)</sup>.

قال شيخُنا العالمُ أبو إسحاق إبراهيمُ بن يوسف الحمزي يُعرف بـــابن قُرْقُول(٣) سمعتُ منه سنةَ أربع وستّين(٤) في شهر رمضان :

الكَنِدَةُ بالنّون الأرضُ الصّلبـةُ الـيّ لا تنبـتُ، والكَتَـدَةُ بفتـح الكـاف والتّاء: الأرضُ المتلزّزةُ المنعقِدُ بعضُها إلى بعضٍ، وكلّه راجعٌ إلى شدّة الحَفْرِ وقلّه تأثير الفأس فيها.

ورواه أبو ذرِّ عبدُ بن أحمدَ الحافظُ الهرَويُّ(°) عن شيخِه أبي إســحاق إبراهيم بن أحمد البلخيّ المستمليّ وأبي محمّدٍ عبدِ الله بن أحمد بن حَمُّويَــةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: لها بين ، وهو تصحيفً ،وفي مشارق الأنوار: ولا أعرفُ له هنا معنى بالتّاء ولا بالنّون.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ٣٣٤/١ ، والنَّقول السَّابقة منه أخذها ابنُ دحية .

<sup>(</sup>٣) العلاّمةُ الحَمْزِيُّ الوهرانيُّ، صاحب كتاب المطالع على الصّحيح، وهو غزيرُ الفوائد، وضعه على مثال مشارق الأنوار للقاضي عياض، توفي سنة ٦٩هـ، انظر المطرب ص ٢٢٥ لابن دحية، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٧٠ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) أي وخمسمائة ، وعمر ابن دحية آنذاك ١٨ عاماً .

<sup>(</sup>٥) الحافظُ العلاّمةُ أبو ذرَّ عبدُ بن أحمد بن محمّد الهرويُّ المالكيُّ، راوي الصّحيح عن الثّلاثة: المُستمليّ والحمويّ والكُشميهيّ، توفي سنة ٤٣٤هـ، انظر السّير ١٧/١٧ - ٥٦٣.

1/ ٩٣ السَّرخسيُّ: كَيْدَة بياءِ ساكنةٍ مثنّاةٍ من تحتُ وهي الأرضُ الصُّلبـةُ أيضـا / الشاقُّ قطعُها وحَفْرُها (١).

وقولُه: «ثمّ قام وبطنُه مَعْصُوبٌ »: قال أهلُ اللُّغةِ: العِصابـةُ بالتّـاء ما يُشَدُّ به الرّأسُ خاصّةٌ، وأمّا لسائر الجسد فالعِصَابُ بغير تاء.

والمِعْوَلُ : بكسر الميم وسكون العين المهملة : هو الذي يُحفر به (٢). وقولُه : « فعاد كثيبًا أَهْيَلَ » الكثيبُ : قطعةٌ من الرّمل مستطيلةٌ مُحْدَوْدِبَةٌ وهي شبهُ الرَّبُوةِ (٣) .

والأَهْيَلُ: السَّيَّالُ من كُثْبَان الرَّمل يُقال: تهيَّلَ الرَّملُ وانهال إذا سال، وهِلْتُه أَهِيلُه إذا نثرتَه وصببتَه، وهَيَّلتُه إذا أرسلتَه إرسالاً فجَرى، ومنه «كِيلُوا ولا تَهيلُوا »، وأهَلْتُهُ أيضاً لغةٌ(٤).

وقولُه : «أو أَهْيَــمَ » بالشّــكّ بمعنــى «أَهْيَــلَ »، وكذلــك هَيَامُــه سَيَلانُه(٥) .

وقولُ امرأة جابر : «عندي شَعيرٌ وعَناقٌ » العَناقُ : الجَذَعَةُ من المعـز الحيّ قاربت الحَمْلُ(٢) التي لا يجوزُ أخذُها في الصّدقة لصِغَرها .

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

وقولُه: «والعجينُ قد انكسر »كلُّ شيء / قَتَرَ فقد انكسر يريـدُ أنّه ١٩٧٠ لأنَ ورطب بِمَلْكِهَا العجينَ (١) وما كان اختمرَ بعدُ؛ بدليل أنّهم لم يَخبزُوه لقولـه ﷺ: «لا تخبزُوا عجينكم حتّى أجيء »، وإن كان الظّاهرُ من الرّواية أنّه كان اختمرَ وجُعل في التّنُور لأنّ رسولَ الله ﷺ قال : «قل لها لله الله علي قال : «قل لها عيني لمرأة جابر ــ: لا تَنْزِعِي البُرْمَةَ ولا الخبزَ من التّنُور » فيكون انكسـارُه لينه للنّطئج وأخذِ النّار منه .

والتَّنُّورُ: اسمٌ اتّفقت عليه العربُ مع العجم ليس له اسمٌ غيرَ هـذا، والتَّاءُ فيه زائدةٌ لأنّه من النّار ، وتَنَوَّرُها اتِّقادُها في التَّنُّور(٢) .

والأثافي : جمع أُثْفِيَةٍ وهي ثلاثةُ أحجارٍ تُوضعُ لتوضعَ عليها القِـدْرُ للطَّبْخ هذا أصلُها عند العرب .

وَأَمَّا قُولُهِم : « رَمَاهُ ا لله بثالثةِ الأَثنافي » فأصلُه أنّ الرّحلَ يـأتي إلى لَحْفِ الجبلَ الثّالثةَ فيُقال: « رَمَاه ا لله ١/٩٤ لَخُفِ الجبلَ الثّالثةَ فيُقال: « رَمَاه ا لله ١/٩٤ بثالثة الأثافي »، معناه رماه ا لله بالجبل، ويُقال للدّاهية : ثالثةُ الأثافي(٣).

وذكر ابنُ إسحاق في « السّيرة »(٤) لمه ـ وإن كبان لا يُحتَبجُّ بــه لتجريح مالكِ إمام دار الهجرة له والإمامِ هشامِ بن عروة قَبْلَهُ فيُستشهد به

<sup>(</sup>١) مَلَكَ العجينَ : إذا عجنه فأنعمَ عجنه وأجادَه .

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) والمثلُ يضربُ لمن رُمي بداهيةٍ عظيمةٍ، ويضربُ لمن لا يبقي من النسّر شيئاً. انظر بحمع الأمثال ٢٩٩/١ للميداني

<sup>(</sup>٤) فقال ـ كما السّيرة لابن هشام ٣١٩/٣ ــ : وحُدثتُ عـن سـلمان الفارسـيّ أنّـه قـال : فذكر نحوَه ، وإسنادُه منقطعٌ .

كما فعل البحاريُّ ولم يُسند عنه حرفاً \_ فذكر أنّ رسولَ الله ﷺ حين أمر بحفر الحندق عرضَتْ له صحرةً \_ ووقع في غير «السّيرة»: «عَبْلَةً» وهي الصّحرةُ الصّمّاءُ وجمعُها عَبَلاَتٌ ويُقال: العَبْلاءُ، والأعْبَلُ: صحرةً بيضاء \_ فذكر ابنُ إسحاق أنّه لمعت له من تلك الصّحرة بَرْقَةٌ بعد بَرْقَةٍ.

وأسند الإمامُ أحمدُ في «مسنده »(١) في الجزء السّادس من مسند الكوفيين قال: حدّثنا محمّدُ بن جعفر، قال: حدّثنا عوفٌ، عن ميمونٍ أبي عبد الله، عن البراء بن عازب قال:

١٠٠ «أمرنا / رسولُ الله ﷺ بحفر الخندق قال : وعَرَضَ لنا صحرةً في مكان من الخندق لا تأخذُ فيها المعاوِلُ، فشكَوْها إلى رسول الله ﷺ، فحاء رسولُ الله ﷺ، قال عوف : وأحسبُه قال : وضع ثوبَه ثمّ هبط إلى الصّخرة فأخذ المِعْوَلَ وقال :

بسم الله، وضرب ضربة فكسر ثلث الحَجَرِ وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشّام، والله إنّي لأبصر قصورَها الحُمْر من مكاني هذا، ثمّ قال: بسم الله، وضرب أحرى فكسر ثُلث الحَجَر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إنّي لأبصر المدائن وأبصر قصرَها الأبيض من مكاني هذا، ثمّ قال: بسم الله، وضرب ضربة أحرى فقلع بقيّة الحَجَر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إنّي لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا».

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٣٠٣/٤. وميمون أبو عبد الله ضعيفٌ وهو ميمونُ بن أَسْتاذ البصري.

وقال الإمامُ أحمدُ(١) / أيضا : حدّثنا هوذةُ، قال: حدّثنا عـوفّ، عـن ١/٩٥ ميمون، قال: أخبرني البراءُ بن عازبٍ الأنصاريُّ فذكره، وخرّجه النّسـويُّ في « سننه الكبير »(٢) من طريق البراء بن عازبٍ أيضاً .

ومن ذلك ما خرّجه محمّدٌ مولى الجعفيين (٢)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:

« تَعُدُّون الفتحَ فتحَ مكّة وقد كان فتحُ مكّة فتحاً، نَعُدُّ الفتحَ بيعةَ الرِّضوان يومَ الحُديبيّة، كنّا مع رسول الله ﷺ أربعَ عشرةَ مائةً والحديبيّة بئرٌ فنزَحْناها فلم نترك فيها قطرةً، فبلغ ذلك النّي ﷺ فأتاها فجلس على شفيرِها، ثمّ دعا بإناءٍ من ماءٍ فتوضّاً ثمّ مضمض ودعا، ثمّ صبّه فيها، فتركناها غيرَ بعيدٍ، ثمّ إنّها أصدَرَتْنا ماشِينا نحنُ ورِكابُنا ».

وقال محمّد (1): حدّثني فُضَيلُ بن يعقوب، قال /: حدّثنا الحسنُ بن ١٩٥٠ محمّد بن أعين أبو عليّ الحرّانيُّ ، قال : حدّثنا زهيرٌ ، قال : حدّثنا أبو إسحاق ، قال : أنبأنا البراءُ بن عازبٍ : « أنّهم كانوا مع رسول الله ﷺ يومَ الحديبيّة ألفاً وأربعَ مائةٍ أو أكثر، فنزلوا على بئرٍ فنزحُوها فأتوا رسول

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳۰۳/٤. وقد أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱/۱٤ ـ ٤٢٢، رقــم: ۱۸٦٦٧ مـن طريق هوذة به، وميمون ضعيفٌ كما سبق، انظر المسند ـ تحقيق شعيب ٧٦٧/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) السّنن الكبرى للنّسائي ٥/٩٦٩ ـ ٢٧٠ ، رقم : ٨٨٥٨ ، وفيه ميمون المذكور.

<sup>(</sup>٣) يعني به البخاريّ قال : حدّثنا عبيدُ الله بن موسى، عـن إسـراتيل بـه، وهــو في صحيحــه ١/٧ ٤٤، رقم: ١٥٠٠، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية .

<sup>(</sup>٤) أي البخاري ، وهو في صحيحه ٤٤١/٧ ، رقم: ١٥١ .

ا لله ﷺ فأتى البئرَ فقعد على شفيرها ثـمّ قـال : ائتُوني بدلـو مـن مائهـا، فأتي به فبصق فدعا، ثمّ قال : دعُوها سـاعةً ، فـأرْوَوْا أنفسَـهُم وركـابَهم حتّى ارتحلُوا » .

قولُ البراء رضي الله عنه : « نحن نعدُّ الفتحَ بيعةَ الرضوان » فللعلماء في تسمية فتح الحديبية فتحاً أقوالٌ :

قال ابن شهابٍ: « لم يكن في الإسلام فتح أعظمَ منه، كانت الحَرْبُ قد حجزت بين النّاس، يعني الصُّلح الذي كان بين رسول الله الله وبين المراء قديش، و دخل أكثرُ النّاس في الإسلام مثل مَن كان قبل / ذلك في تلك السّنين التي بُعث فيها الله أو أكثر، وفيها أنول الله الآية العظمى: ﴿لَقَلْ السّنين التي بُعث فيها الله أو أكثر، وفيها أنول الله الآية العظمى: ﴿لَقَلْ الله عَنِ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةِ (٥) بعد أن عرّفَهُ المغفرة له لما تقدّم من ذنبه وما تأخر، ثمّ لم يُنزل بعد ذلك سَخطًا على من رضي عنه، وبيّنت هذه السُّورةُ (١): ﴿إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا له لحمّه وسلام وما وللمؤمنين به حالَهُم في الآخرة، فذكر المغفرة لنبيه لما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وقال حل وعلا للمؤمنين: ﴿لِيُلاْخِلُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَعَلْ المُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ مَنَيْنَاتِهِمْ (٧)، وهو تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ مَنَيْنَاتِهِمْ (٧)، وهو قولُ ابن عبّاسٍ وعكرمة والحسن وقتادة على قولِه تعالى في سيورة قولُ ابن عبّاسٍ وعكرمة والحسن وقتادة على قولِه تعالى في سيورة

<sup>(</sup>٥) الفتح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٦) يعني سورة الفتح .

<sup>(</sup>٧) الفتح : الآية ٥ .

الأحقاف: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾(') قبال الحسن: في الدّنيا أي لا يَدري ﷺ ما يلحقُه وإيّاهم من / مرضٍ وصحّةٍ، ورَخْصٍ وغلاءٍ، ١٩١ب وغنىً وفقرٍ، ومثلُه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾('').

قال أبو جُعفر أَحمدُ بن محمّد النّحّاسُ في «كتاب النّاسخ والمنسوخ » له : « وهذا أصحُّ قولِ وأحسنُه »(٢) .

حدّثني به بقيّة المشيخة بقُرطبة العدلُ أبو القاسم بن بشكوال، قال: سمعت جميعَه يُقرأ على شيخنا أبي محمّد بن عتّاب، ثـم ذكر سند القراءة باتّصال السّماع (٤) وفيه بُعدٌ، ورواه عالياً بالإحازة عن الإمام أبي محمّد مكّي بن أبي طالب المقرىء، عن أبي بكر محمّد بن عليّ الأدفوي (٥) إجازة (١).

<sup>(</sup>١) الأحقاف : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) النَّاسخ والمنسوخ ٢٧٨/٢ ـ ٦٢٩ لأبي حعفر النَّحَّاس .

<sup>(</sup>٤) فرواهُ محمّد بن عتّابٍ قراءةً لجميعه على أبيه في رمضان سنة ٥٩هـ، قال: قُـرىء جميعُـه على أبي سعيدٍ الجعفريّ بجامع قرطبة وأنا أسمعُ عام ١٠٤هـ، قال: نا أبـو بكـر محمّـد بـن عليّ الأدفويُّ، عن أبي جعفر بن النّحّاس. انظر فهرس ابن خيرٍ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) المقرىءُ النّحويُّ المفسَّرُ أبو بكر محمّد بن عليّ بن أحمد الأدفُّويُّ المصريُّ، صحب أبا جعفر النّحّاس وأخذ عنه وأكثر، وروى كـلَّ تصانيفه، تـوفي سنة ٣٨٨هـ، انظر إنباه الرّواة ١٨٦/٣ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) فكان أبو محمّد بن عتّابٍ يرويه عن أبي محمّدٍ مكّي بن أبي طالبٍ المقرىء إحازةً عن أبي بكر الأدفويّ، ذكر ذلك ابن خيرٍ. وإنّما صار الأدفويُّ يجيزُه ويمتنع مـن إقرائـه بعـد أن

وحدّثني شيخُنا أبو القاسم المذكورُ(۱) ، عن الثّقة أبي الوليد أحمدَ بن عبد الله بن طَرِيفٍ (۲) ، قال: حدّثنا الإمامُ المقرىءُ أبو القاسم عبدُ الوهّاب الموسن عليّ ابن محمّد بن عبد الوهّاب (۲) ، قال: سمعتُ النّحويَّ العَدْلَ أبا الحسن عليّ ابن عمّد بن عبد الوهّاب (۱) ، قال: سمعتُ النّحويُّ العَدْلَ أبا الحسن عليّ ابن إبراهيم الحوفيُّ (۱) / يقول في هذه الآية : ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِي وَلاَ بِي وَلاَ بِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

« أمّا في الآخرة فمعاذَ اللهِ قد علمَ أنّه في الجنّةِ حين أَخَذَتْ ميثاقَهُ في الرُّسل، ولكن قال: ﴿ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ في الدّنيا، أخرَجُ كما أخرجت الأنبياءُ مِن قبلي، ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ أأمّـــي

انفرد أبو سعيد الجعفري بسماعه عليه، وحلف بعد ذلك أن لا يُسمعه لأحد، وفي هذا يقول أبو عبد الله محمّد بن عتّاب: «كان أبو سعيد الجعفري قد انفرد من بين أصحابه بسماع النّاسخ والمنسوخ من أبي بكر الأدفوي، وكنان أبو عمر الطّلمنكي وغيره من أصحابه إنّما هو عندهم إجازة عن الأدفوي، وكان أبو بكر الأدفوي بعد سماع أبي سعيد ملك أن لا يُسمعه ، فكان يُحيزُه » فهرس ابن خير ص ٥٠ - ١٥.

- (١) يعني ابنَ بشكوال .
- (٢) الشّيخ الكاتبُ الرّاوية الأديبُ النّحويُّ اللّغويُّ أبو الوليد أحمدُ بن عبد الله بـن أحمـد بـن طَريف القرطبيُّ، شيخُ ابن بشكوال والقاضي عياض، توفي سنة ٢٠٥هـ، انظـر صلـة ابـن بشكوال ٨٠١-١٠١.
- (٣) المقرىءُ الخطيبُ أبو القاسم عبدُ الوهّاب بن محمّد بن عبد الوهّاب بن عبد القدّوس الأنصاريُّ، توفي سنة ٤٦٢هـ، انظر صلة ابن بشكوال ٣٦٢/١.
- (٤) وهذا سند آخر يروي به ابن دحية كتاب البرهان للحوفي ، وذكر فيما تقدّم أنّه يرويـه
   عن ابن خير عن الشّنتريني عن ابن بابشاذ عن الحوفي .
  - (٥) الأحقاف : الآية ٩ .

المكذّبة أم أمّتي المُصدّقة ، أم أمّتي المرميّة بالحجارة من السّماء قَذْفاً، أم خسوفٌ بها حَسْفاً، ثم أوحي إليه ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّسكَ أَحَاطَ عَسوفٌ بها حَسْفاً، ثم أوحي إليه ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّسكَ أَحَاطَ بِالنّاسِ ﴾ (ا) يقول حلّ مِن قائل: أحطت لك بالعرب ألا يقتلُوك، فعرف أنّه لا يُقتلُ، ثمّ أنزل عليه: ﴿هُو اللّهِ عَلَي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِا للهِ شَهِيداً ﴾ (ا) يقول: أشهدَ لك على ليُظهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِا للهِ شَهيداً ﴾ (ا) يقول: أشهدَ لك على نفسِه أنّه سيُظهر دينه على الأديان، ثمّ قال حلّ مِن قائلٍ لمحمّدٍ عَلَيْ فِي أمّته: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدّبُهُمْ وَهُمْ مَنْ مُ بِهِ مِن عَالَ بَعْ بُوما يَطْنَعُ بأمّته . مِن مَا يَصْنَعُ به وما يَصْنَعُ بأمّته .

وقال آخرون : معنى ذلك وما أدري ما يُفترض علي وعليكم أو يُنزل من حكم، وليس معنى ﴿ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴿ عَداً فِي الْعَاد، فقد بشر جماعة بالخنة وقطع لهم بها، وقطع على جماعة بالنار وأنذرهُم بها.

وقال آخرون : أمر أن يقول هذا في أمرٍ كان ينتظرُه من قِبَل الله عــزّ وجلّ في غير النّواب والعقاب .

وسورةُ الأحقاف مكَّيَّةً وسورةُ الفتحِ مدنيَّةٌ قاله ابنُ عبَّاس .

وقال المسورُ بن مخرمة : نزلت بين مكّة والمدينة .

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الفتح : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : الآية ٣٣ .

وصدق ؛ فإنّها نزلت في مسير رسول الله ﷺ في العمـرة الـتي خـرج إليها من المدينة إلى مكّة عامَ الحديبية .

وقرأت في «كتاب الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ ١/٩٨ مُستخرَج من أقوال كل عالم في علمه راسخ » / تأليف النّحوي الكبير أبي عبد الله محمّد بن بركات السّعيدي (١) بالجامع العتيق بمصر على النّقة أبي القاسم هبة الله بن علي الأنصاري (٢) بحق سماعِه على مُؤلّفه فقال ما هذا نصّه :

« سُورةُ الأحقافُ مكَّيَّةٌ محكمةٌ غير آيتين :

الآيةُ الأولى: قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرَّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴿ ثَاقَالَ : وليس في كتاب الله آية من المنسوخ ثبت حكمُها كمَدَى ﴿ هذه الآيةِ ثبتَتْ ستَّ عشرة سنةً فقال الكافرون من أهل مكّة: كيف يجوزُ لنا أن نتبعَ رجلاً لا يَدري ما يُفعل به ولا بأصحابه، وقال المنافقون من أهل المدينة كذلك، فلمّا كان عام الحديبية أنزل الله تعالى ناسخها وهو أوّلُ سورة الفتح، فحرج النبيُّ عليهم ووجهُه يتهالُ فقال: لقد نزلت عليّ آياتٌ هن أحب ُ إليّ ممّا طلعت عليه ووجهُه يتهالُ فقال: لقد نزلت عليّ آياتٌ هن أحب ُ إليّ ممّا طلعت عليه

<sup>(</sup>١) المصريّ الأديب ، توفي أسنة ٥٢٠ هـ ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/٥٥٦ ـ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الشّيخُ العالمُ المعمَّرُ مسندُ الدّيار المصريّة أبو القاسم هيةُ الله بن عليّ بن سعود الأنصاريُّ المصريُّ، توفي سنة ٩٨ هم، انظر سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٢١ ـ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٤) في الإيجاز : كمثل .

الشّمسُ، فقرأ / على أصحابِه: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِيناً ﴾ إلى قولِه ١٩٨٠ تعالى: ﴿ وَمَا تَأْخُونَ ﴾ (١) ، يعني قبلَ الرسالة وبعدَها .

وقيل : ما تقدّم من ذنب أبيك آدم وما تأخّر من ذنوب أمّتك .

وقيل : ما تقدّم من ذنب أبيك إبراهيم .

وقال آخرون : ما تقدّم من ذنب يومَ بدرٍ وما تأخّر من ذنب يومَ

التّانية : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٢) نُسخت بآية السّيف ، (٣) .

قال ذو النّسبين أيّده الله : وقد ثبتَ بشهادة أهـل العدالـة والإتقـان، عمّن شهد الله له بالإيمَان، عن المبعوث بالحجّة والبرهَان، الذي وَكَـلَ اللهُ عزّ وجلّ له تبيينَ القرآن، بسماعنا المتّصل المسنّد إلى الإمام أحمـد(٤) قـال : حدّثنا عبدُ الرّزّاق، قال: حدّثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس قال :

« نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَسَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾(°) مرجعَه من الحديبية فقال / النّبيُّ ﷺ: لقد أُنزلت عليّ آيـةٌ ١/٩٩

<sup>(</sup>١) الفتح : الآية ١ ـ ٢ . وفي الإيجاز بعد هذا زيادة : من ذنوب أمّتك .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ ل ٣٢ ب للسّعيديّ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدُ الرَّزَاق في تفسيره ٢٢٥/٢، ومن طريقه أحمدُ في المسند ١٩٧/٣، والـتَرمذيُّ في الجامع ٣٠٩/٥ - ٣٦٠، رقم: ٣٢٦٣ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٥) الفتح: الآية ٢.

أحبُّ إلى ممّا على الأرض ثمّ قرأها عليهم النّبيُّ ﷺ، فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسولَ الله، قد بيّن الله لك ماذا يفعلُ بك فماذا يفعلُ بنا؟ فنزلت عليه: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ حتّى بلغ ﴿ فَوْزَاً عَظِيماً ﴾ (١) ، وله طرقٌ بنقل العَدْل عن العَدْل .

وقولُهم: « هنيئاً مريئاً » أي طيباً سائغاً.

وقال أبو العبّاس تُعلب عن ابن الأعرابيّ (٢): هَنَأْنِي وأَهْنَـأَنِي ومَرَأَنِي وأَمْرَأَنِي لغتان في كل واحدٍ منهما، وقد هَنُوَ الطّعامُ وهَنِي، هَنَاءَةً وهَنَـاةً يُهمز ويُسهّل(٢).

والْهَنِيءُ : الأمرُ الذي يأتيك من غير مشقّةٍ ولا عَناءِ .

فمن لم يقطع للنّبي عَلَيْ بالجنّة التي هي دارُ الأبرَار، يُقتلُ ويُسفَكُ دمُه كسائر الكفّار، كيف لا ومحمّد على أوّلُ من يَقرعُ بابَ الجنّة ويَدخلُها من من النّبيين المصطفين الأخيّار، وليس يدخلها أحدٌ قبله بكرامةِ العزيز الجبّار، صلّى الله عليه وعلى آله صلاةً هاطلة المِدْرَار.

ومنها «أنّ حالدَ بن الوليد المحزوميّ أثقل بالجراحة يومَ حنين، فأتـاه النّبيُّ على من يَدلّني على رَحْل حالدٍ؟ حتّى دُلَّ عليه، فوجـده قـد

<sup>(</sup>١) الفتح: الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) إمامُ اللّغة أبو عبد الله محمّد بن زياد بن الأعرابيّ، توفي سنة ٢٣١هـ، انظر سير أعـلام النبلاء ١٨٧/١٠ ـ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ٢٧١/٢ .

أُسند إلى مؤخّرة رحلِه، فنفتَ على جرحه فبرأ » ، ذكره الثّقةُ عبدُ بن حُميدٍ الكَشيّة ، .

وأسنده الإمامُ أحمدُ في «مسنده » في الجزء الرّابع عشر من المكّيين والمدنيين قال: حدّثنا عبدُ الرّرّاق، عن معمر، عن الزّهريّ قال:

« وكان عبدُ الرّحمن بن الأَزْهَرِ يُحدث أنّ خالدَ بن الوليد بن المغيرة جُرح يومئذٍ وكان على الخيلِ خيلِ رسول الله ﷺ. قال ابنُ أزهر :

قد رأيتُ النّبي عَلَيْ بعدما هَن م / الله الكفّارَ ورجع المسلمون إلى ١/١٠٠ رحالهم يمشي في المسلمين يقول: من يدلُّ على رَحْلِ خالد بن الوليد؟ قال: فمشيتُ أو قال: فسعيتُ بين يديه وأنا محتلمٌ أقول: من يدلُّ على رحل خالد؟ حتى دُلِلْنا(١) على رَحْلِهِ، فإذا خالدُ بن الوليد مستنِدٌ إلى مُؤخّرِ رَحْلِهِ، فأتاه رسولُ الله عَلَيْ فنظر إلى جُرْحِه، قال الزُّهريُّ: وحسبتُ أنّه قال: ونفتَ فيه رسولُ الله عَلَيْ »، انتهى ما في «المسند»(٢).

<sup>(</sup>١) في المسند : حَلَلْنا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤/٨٨، والحميديُّ في مسنده ٢٩٨/٢، رقم: ٩٩٨، وابنُ حبّان في صحيحه مع الإحسان ٥٦٤/١٥ م ٥٦٥، رقم: ٢٠٩٠، وعبدُ الرزّاق في مصنّفه ٥/٠٨ من ١٣٩٠، رقم: ٩٧٤١، والبيهقيُّ في دلاتل النبوّة ١٣٩٥ م ١٤٠٠، وابنُ قانع في معجم الصّحابة ١٤٨/٢، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة ١٨١٩، رقم: ٢٩٥٤، من طريق معمر، عن الزّهري، عن عبد الرّحمن بن الأزهر به. وتابع معمراً أسامة بن زيد أخرجه مختضراً أبو داود في السّنن ٢٢٧٤، رقم: ٤٤٨٧، وقد صرّح عند ابن قانع الزّهري بألتّحديث عن عبد الرّحمن بن الأزهر.

وقرأتُ في « المعجم الكبير »(١) لشيخ السُّنَّة أبي القاسم الطّبرانيّ، عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، عن أبي بكر عبد الرِّزَّاق .

وعبدُ الرّحمن هو ابنُ أزهر بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ابن زُهرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ ابن أخي عبد الرّحمن بن عوف، ابن زُهرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ ابن أخي عبد الرّحمن بن عوف، الله على حنيناً، يكنى أبا جبير (٢)، روى عنه أبو سلمة / بن عبد الرّحمن ، و محمّدُ بن إبراهيم بن الحارث التيميّ ، وعبدُ الحميد بن عبد الرّحمن بن أزهر ابنه ، وأبو بكر محمّد بن شهاب الزّهريّ.

قال ابنُ عبد البرّ : وهو أروى النّاس عنه .

ذكره في ترجمته مبن « الصّحابة »(٣)، ولم يلتفت لقـول النّسـائي في تكلّمه في سمـاع الزّهري منه(٤)، و كذلك قال أحمـدُ بن صالح المصــــريّ

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في معجم الطبراني الكبير، غير أنّ أب نعيم في معرفة الصّحابة ١٨١٩/٤، رقم: ٩٣ ٥٤ رواه عن سُليمان بن أحمد \_ وهو الطّبراني \_، عن إسحاق بن إبراهيم \_ وهو الدّبريّ \_، عن عبد الرزّاق به، فلعلّه في القسم المفقود من معجم الطبراني .

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب : أبا حابر ، وهو خطأً .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٨٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الذي وقفتُ عليه هو كلامُ الإمام أحمد في سماع الزّهري من عبد الرّحمن بن الأزهر، انظر المراسيل لأبي داود ص ١٩٠ ـ ١٩١، أمّا النّسائيُّ فلم أقف على كلامه، إلاّ أنّه في سننه الكبرى ٢٥١/٣، رقم: ٢٨٣٥ ألمح إلى ذلك حيث أحرج حديث ابن الأزهر من رواية ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن الأزهر عن أبيه ثمّ قال: « وهذا أولى بالصّواب من الذي قبله » .

وذُكِرَ له مَن أدرك الزّهريُّ من أصحاب رسول الله ﷺ فقال -: أمّا عبدُ الرّحمن بن أزهر فيما أرى لم يسمع منه الزّهريُّ سماعاً و لم يُدركه لأنّ موت عبد الرّحمن قديمٌ، وقد روى عقيلٌ عن الزّهريّ عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أزهر عن أبيه حديث خالد بن الوليد (۱)، وأمّا سفيانُ بن عيينة فرواه عن الزّهريّ عن ابن أزهر كما قدّمناه ، والله العالِمُ لا ربّ سواه، ووهم التّرمذيُّ في نسبه فقال : عبدُ الرّحمن بن أزهر / بن عبد ١/١١ يغوث فجعله ابن عمّ عبد الرّحمن وإنّما هو ابنُ أخيه على ما نسبناه.

وفي هذا الحديث من الفقه عيادة المرضى والجرحى على ما ثبت عن الرسول على الحديث الرسول على ألم تعالى من الحديث الطويل العريض، وهو قولُه عن ربه حلّت قدرتُه: «يقول الله : عبدي مرضت فلم تَعُدْنِي »(٢).

وفيه من الفقّه أيضاً زيارةُ الفاضل للمفضُول ، ويجبُ على المُلُوك أن يقتدوا بسيّد ولد آدم محمّد الرّسُول .

وفيه من غريب اللُّغة يُقال : بَرَأْتُ من المرض وبَرِئْتُ منه .

قال ابنُ دريد : يُهمز ولا يُهمز .

<sup>(</sup>١) هو في السّنن الكبرى للنّسائيّ كما تقدّم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١٩٩٠/٤، رقم: ٤٣ ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٤٢/٨، رقم: ٤٤٤٧، كتاب المغازي، باب مرض النُّبيِّ ﷺ ووفاته.

قال ثابت في « الدلائل » : لغة أهل الحجاز يقولون : بَرَأْتُ من المرض، وتميمٌ تقول: بَرِثْتُ بالكسر، وحُكي: بَرُوَ بالضمّ وبَرِيَ بغير همز على لغة مَن ترك الهمز تسهيلاً، وأمّا مِن الهمز : فَبَرِيءَ بالكسر لا غيرُ. ومنه قولُه : « أنا بريءٌ من الصّالقة »(١).

وفي « الصّحيحين » أن رسول الله ﷺ قال: « وأنا أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ »(٢).

وقولُ ابن عمر في أوّل «صحيح مسلم »(٣) \_ في القدريّة \_ :

« أنّي بريءٌ منهم وأنّهم برآءُ منّـي » ، ومنه قولُهم في الطّلاق : وأنتِ بَريَّةٌ أي منفصلةٌ عنّي (٤).

وقوله : « قد أُسند إلى مُؤخَّرَةِ رَحْلِه » :

يقال : آخرَةُ الرَّحْلِ ممدودةٌ وهو عُودٌ في مُؤخَّرِه وهو ضدُّ قادمتِه .

وقيّدناه أيضاً : « مُؤخِـرَة الرَّحْـلِ » في « الصّحيحـين » بكسـر الخـاء

١/١٠٢ وسكون الهمزة ، وبالوجهين(٥) ذكره أبو عُبيدٍ / .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٠٠/١، رقم: ١٦٧، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «إنّ رسول الله ﷺ بريء من الصّالقة ».

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه بهذا اللّفظ البخاريُّ بل مسلم ٢٧٧/١، رقم: ٢٣، كتـاب المساحد ومواضع الله عنه. الصّلاة، باب النّهي عن بناء المساحد على القبور، من حديث حندب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١/٣٧، رقم: ١، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.

<sup>(</sup>٤) كلُّ ما سبق من مادّة ( برأ ) أخذه ابنُ دحية من مشارق الأنوار ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٥) يعني : آخِرة ومُؤْخِرَة ، كما في مشارق الأنوار .

وقرأتُ في أصل الإمام أبي محسّدِ الأصيليّ بخطّه في « صحيـح البخــاريّ » : « مَأْخرَة الرَّحْلِ » بفتح الميم ، وهو تقييدٌ غريبٌ .

وأنكر ابنُ قتيبة: « مُؤَخَّرَة الرَّحْلِ » بضمَّ الميم وهمز الواو مع التشديد وفتح الخاء.

وقال ثابت في « الدّلائل » : مُؤخّرةُ الرَّحْلِ ومُقَدمَتُـهُ، ويجـوزُ قادِمَتُـهُ وآخِرَتُهُ .

ونقلتُ من «كتاب تقويم اللِّسان » لابن مَكِّيّ('): لا يُقال: مُقْدِمٌ ولا مُؤْخِرٌ إلاّ في العَيْنِ ، وأمّا في غيرها فالفتحُ لا غيرُ(').

ومن الحديث الحسن ما حرّجه النّسائيُّ في «مصنّفه »(٣) عن سماك بن حرب، عن محمّد بن حاطب .

وقرأتُ بقرطبة على شيخنا الفقيه القاضي بأرَّكُش المسند الثَّقة أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكُوال الأنصاري، قال: قرأتُ بخط أبي

<sup>(</sup>١) الفقيه اللّغويُّ المحدِّثُ أبو حفص عمر بن خلف بن مكّي الصّقلِّي، صاحب كتاب تثقيف اللّسان وتلقيح الجنان دالٌّ على غزارة علمه وكثرة حفظه، توفي سنة ٥٠١هـ، انظـر إنبـاه الرّواة ٣٢٩/٢، وبغية الوعاة ٢١٨/٢، وأعلام الزّركليّ ٥٦/٥.

 <sup>(</sup>۲) أورد ذلك ابنُ مكّي في كتابه تثقيف اللّسان وتلقيح الجَنان ص ١٦٥ تحت باب ما غيّروه بالتّخفيف فقال: «ويقولون: مُقْدِمُ السّغينةِ ومُؤْخِرُها، ومُقْدِمُ الشّاةِ، والصّوابُ: مُقَدَّمُ ومُؤخِرُها بالإسكان».

وكلُّ ما سبقَ من مادّة ( أخر ) أخذه ابنُّ دحية من مشارق الأنوار ٢١/١ .

 <sup>(</sup>٣) يعني سننه الكبرى ٣٦٦/٤، رقم: ٧٥٣٨ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: ثنا جعفر بن
 عون، قال: قال مسعر: أخبرناه عن سماك به .

العبّاس العُذْرِيّ() وأخبرنيه غيرُ واحدٍ عنه، قال: حدّثنا عليُّ بـن أبي عبد الحميد، قال: / حدّثنا أحمدُ بن وليدٍ، قال: حدّثنا عبدُ الرّحمن بن أحمد بن رشدين (٢)، قال: حدّثنا سعيدُ بن سليمان، وشدين (٢)، قال: حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمّد بن حاطب، عن قال: حدّثنا عبدُ الرّحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمّد بن حاطب، عن أبيه، عن محمّد بن حاطب، عن أمّ جَميلٍ بنت المُجلّلِ وهي أمُّ محمّد بن حاطب، فقمتُ الله عدد على الله على الله عدارًا ففني الحطب، فقمتُ التمسُ حطباً فانكفأت القِدرُ على يدك، فأتيتُ بك النّبي على فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا محمّدُ بن حاطبٍ وهو أوّلُ من سُمّي بك، فتفلَ في يدك ودعا لك وقال: أذهب البأس، ربَّ النّاس، اشفِ أنت الشّافي لا شفاءَ إلاّ شفاءً إلاّ شفاءً لا يُغادر سَقَماً. قالت: فما قمتُ بك من عنده حتّى بَرِئت بدُك بدُك »(٤).

وقرأتُ في رحلتي للعراق في « مسند الإمام أحمد » وقد تقدّم إسنادي المراء تقدّم إلى المراء تقدّم إلى المراء تقديم ألى المراء المراء

<sup>(</sup>١) الحافظُ النّقةُ أبو العبّاس أحمدُ بن عمر بن أنس بن دِلهاث العُــذْرِيُّ الأندلسيُّ، تــوفي ســنة ٤٧٨هــ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/١٨هــ ٥٦٨.

 <sup>(</sup>٢) المحدثُ النّقةُ أبو عمّد عبدُ الرّحمن بن أحمد بن محمّد بن الحجّاج بن رشدين المصريُّ الورّاقُ، توفي سنة ٣٢٦هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٣٦/١٥ ـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحافظُ محمّد بن عبد الله بن سنجر صاحب المسند، توفي سنة ٢٥٨هـ، انظر تـاريخ الإسلام ـ وفيات سنة ٨٥٠هـ، ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخساريُّ في السَّاريخ الكبير ١٧/١، وابنُّ حبّان في صحيحه ــ مع الإحسان ٢٤١/٧، وابنُ حبّان في صحيحه ــ مع الإحسان ٢٤١/٧، وقم: ٢٤١/٧، وقم: ٢٤١/٠، وقم: ٢٤٠، من طريق عبد الرّحمن بن عثمان به، وعبدُ الرّحمن ضعّفه غيرُ واحدٍ.

العبّاس، أنّ إبراهيمَ بن محمّد بن حاطب، قال : حدّثني أبي، عن جده محمّد ابن حاطب، عن أمّه أمّ جَميل بنت المُجلّل قالت :

«أقبلتُ بك من أرض الحبشة حتى إذا كنتُ من المدينة على ليلةٍ أو ليليتين طبختُ لك طبيخًا، ففي الحطبُ فخرجتُ أطلبُه، فتناولتَ القِدْرَ فانكفأتُ على ذراعِك، فأتيتُ بك النّبي على نقلتُ: بأبي وأمّبي يا رسولَ الله، هذا محمّدُ بن حاطب، فنفلَ في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك، وجعل ينفلُ على يدك ويقول: أذهب البأس، ربَّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي شفاءً لا يُغادر سقماً، قالت: فما قمتُ بك من عنده حتى برأت يدُك »، ذكرهُ في مسند النّساء(١).

أمّا هذه الرُّقيةُ فمتّفقٌ على صحّتها، وأمّا السّندُ فمشهورٌ بها وبابنها / وهي قرشيّةٌ عامريّةٌ ممّن جمعت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وهي١٠٨٠ بنتُ المحلّل بالجيم ابن عبدٍ ويُقال: عبيدُ بن أبي قيس بن عبد وُدّ بن نصر ابن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤي بن فِهر، ولا عقبَ للمُحَلَّل عند أهل النّسب إلاّ من ابنته هذه.

واختُلف في اسمها :

فقال ابنُ السَّكُن في «كتاب الحروف » : اسمُها جُويرية.

وقال ابن عبد البرّ في «كتاب الصّحابة »:

« المُها فاطمة ، وهو الأكثرُ »(٢). هاجرت مع زوجها حاطب بن الحارث بن معمر القُرشيّ الجمحيّ في جملة المهاجرين الأوّلين، ومات رضي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٣٧/٦ ـ ٤٣٨ وعنون له : حديث أمّ جميل بنت المحلّل رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ١٩٢٧/٤ ـ تحقيق البحاوي .

ا لله عنه بأرض الحبشة، وولدت له هناك ابنيه محمّد بن حاطب والحارث ابن حاطب، روى عنها ابنها محمّد، وخلف عليها بعده زيد بن ثابت بن الضّحّاك الحزرجيّ الأنصاريّ كاتب الوحي لرسول الله ﷺ ».

القيمة الما ذكره العَدْلُ نسّابة قريش أبو عبد الله الزّبيرُ بن بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير بن العوّام حواريّ رسولِ الله ﷺ، بروايتي عن عدول مشايخي عن الزّبير .

منها وهي آخر روايتي (۱) بأصبهانَ على بقية الرُّواة بها الثُّقة الصّالح موفّق الدين أبي جعفر محمّد بن أحمد الصّيدلاني ، قال: حدّثنا الثُّقة الصّالح أبو منصور محمود بن إسماعيل المدعو بالأشقر (۲) سنة اثني عشرة و خمسمائة حضوراً وأجاز لي جميع رواياتِه في ربيع الآخر سنة اثني عشرة، قال: أخبرنا الوزير الثّقة الأمين أبو الحسين أحمد بن محمّد بن الحسين بن فاذشاه (۱)، قال: حدّثنا الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب المخمي الطبراني ، قال: حدّثنا المحدّث العَدْلُ أبو الحسن علي بن / عبد العزيز البغوي نزيل مكّة زادها الله شرفا ، قال: حدّثنا الفقية القاضي

<sup>(</sup>١) هذا سندٌ يروي به ابنُ دحية أحدَ كتب الزّبير بن بكَّارٍ .

<sup>(</sup>٢) الشّيخُ الجليلُ الثّقةُ أبو منصور محمودُ بن إسماعيل الأصبهانيُّ الصّيرفُّ الأشقرُ، راوي معجم الطّيراني الكبير عن ابن فَاذْشَاه، توفي سنة ١٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٤٢٨/١٩ ـ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) المسندُ أبو الحسين أحمدُ بن محمّد بن الحسين بن محمّد بن فاذشاه الأصبهانيُّ راوي معجم الطّبراني الكبير، توفي سنة ٣٣٤هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٥/١٧هـ ١٦٥.

المحدثُ الأديبُ الحسيبُ نسّابةُ قريشٍ أبو عبد الله الزّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدّثني إبراهيمُ بن محمّد بن عبد العزيز الزّبيريُّ، عن أبيه قال:

« وُلد عبد الرّجمن بن زيد بن الخطّاب وهو ألطف مَن وُلد، فأحذه جدُّه أبو أمه أبو لبابة بن عبد المنفر الأنصاريُّ في لِيفَة فحاء به النّبيُّ عَلَيْ، فقال له رسولُ الله على: ما هذا معك يا أبا لُبابة ؟ قال: ابنُ ابنيّ يا رسولَ الله على ما رأيتُ مولوداً أصغرَ خِلْقةً منه، فحنَّكه رسولُ الله على ومسح على رأسه ودعا فيه بالبَركة، قال: فما رُئي عبدُ الرّحمن بن زيد مع قومٍ في صفً إلا فَرَعَهُم طُولاً »(١).

قال الزّبيرُ: «حدّثني عمي وكان عبدُ الرّحمن ـ زعموا ـ مِن أُطولِ / ١٠٠٠ الرحال وأتِّهم وكان شبيهاً بأبيه، وكان عمرُ بن الخطّاب رضي اللهُ عنه إذا نظر إليه قال:

أُخُوكم غيرَ أَشْيَبَ قد أَتاكُم بحمدِ الله عادَ له الشَّبابُ »(٢).

زيدٌ أخو أمير المؤمنين عمر، شهد بدراً مع رسول الله ﷺ، وكان عمرُ يجبّه حبّاً شديداً، وقُتل باليمامة شهيداً فحزن عليه عمرُ حُزناً شديداً. ومنها ما خرّجه الإمامُ الثّقة العدلُ محدثُ الأندلس وزاهدُها أبو عبد الله محمّد أبن وضاح فيما حدّثني به القاضي بسبتة أبو عبد الله محمّد ابن أبي الطيّب قال : حُدّثنا الفقيهُ المفيّ أبو عمران بن أبي تَليدٍ (٣) سماعياً

<sup>(</sup>١) عزاه أيضاً للزّبير بن بكّار ابنُ حجر في الإصابة ٧٠/٣، والسّيوطيُّ في مناهل الصّفا رقم ٧٠٣ عزاه أيضاً للزّبير بن عبد ابنُ حجر : «عن أبيه » بعد : «إبراهيم بن محمّد بن عبد العزيز ».

<sup>(</sup>٢) نسب قريشٍ ص ٣٦٣ لمصعب بن عبد الله الزّبيري، لكن ليس فيه: «حدّثني عمّي ».

<sup>(</sup>٣) الفقية الرّاوية أبو عمران موسى بن عبد الرّحمن بن أبي تليد الشّاطيّ، روى عن ابن عبد البرّ فأكثر عنه، توفي سنة ١٧٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩/١٥ – ١٥، والغنية ص٥٩٠ للقاضى عياض.

المراب عليه بحضرة مرّاكش، قال: حدّثنا الإمامُ أبو عمر بن عبد البرّ، حدّثنا الإمامُ أبو عمر بن عبد البرّ، حدّثنا سعيدُ بن نصر (۱)، حدّثنا محمّدُ بن أبي دُليم، حدّثنا ابنُ وضّاح، حدّثنا محمّد بن فَرُّوخ، حدّثنا عليُّ بن عاصم، حدّثنا حصينُ بن عبد الرّحمن، قال: حدّثتني أمُّ عاصم امرأةُ عتبة بن فرقدٍ قالت :

«كنّا عند عُتبة بن فَرقدٍ ثلاثَ نسوةٍ ما منّا واحدةٌ إلاّ وهي تجتهدُ في الطّيب لتكون أطيبَ ريحًا من صاحبتها، وما يمسُّ عتبة طيبًا إلاّ أن يلتمس دُهْناً وكان أطيبَ ريحًا منّا، فقلتُ له في ذلك فقال: أصابني الشَّرَى على عهد رسول الله على ، فأقعدني رسولُ الله على بين يديه، وتجرّدتُ وألقيتُ ثيابي على عورتي، فنفتَ رسولُ الله على في كفّه، ثمّ دلك بها الأحرى، ثمّ أمَرَّهُما على ظهري وبطني ، فعبق بي ما ترون »(١) .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

۱/۱۰۱ الشَّرَى : قُروحٌ تنتشرُ على البدن يُقال منه : / شَـرَى جِلـدُ الرَّجــلِ
يَشْرَى شَرَّى .

<sup>(</sup>۱) المحدِّثُ المتقنُ أبو عثمان سعيدُ بن نصرِ القرطبيُّ، روى عنه ابنُ عبد البرَّ وغيرُه، توفي سنة هـ ۲۹هـ، انظر صلة ابن بشكوال ۲/۱، ۲، وسير أعلام النبلاء ۸۰/۱۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطّبرانيُّ في الكبير ١٣٣/١٧، رقم: ٣٣١، ٣٣٠، ٣٣١، والصّغير ٣٨/١ ... ٩٣٠ وأبو نعيمٍ في معرفة الصّحابة ٢١٣٦/٤، رقم: ٥٣٦١، من طرق عن حصين بن عبد الرّحمن، عن أمّ عاصم امرأة عتبة بن فرقد، عن عتبة بن فرقد به. قال الهيثميُّ في مجمع الزّوائد ٢٨٢/٨ ـ ٢٨٣٠: «رحال الأوسط ـ كذا والصّواب الصّغير ـ رحال الصّحيح غير أمّ عاصم فإنّي لم أعرفها».

ومنها ما ثبت في « الموطّأ »(١) و « صحيح مسلم »(١) والمصنّفات سوى البخاري عن معاذ بن جبل :

« أُنَّهِم خرجُوا مع رسول الله على عامَ تَبُوك، فكان رسولُ الله على عامَ تَبُوك، فكان رسولُ الله على يجمعُ بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخّر الصّلاة يوماً(٣) ، ثمّ عرج فصلّى المغربَ والعشاءَ جميعاً، ثمّ قال:

إنّكم ستأتُون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنّكم لن تأتُوها حتّى يُضْحِيَ النّهارُ، فمن جاءها فلا يمسّ من مائها شيئاً حتّى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعينُ تَبِضُّ بشيء من ماء، فسألهما رسولُ الله على هل مسِسْتُما من مائها شيئاً؟ فقالا: نعم، فسبَّهُما رسولُ الله على وقال هما ما شاء الله أن يقول، ثمّ غرفُوا بأيديهم من العَيْنِ قليلاً / قليلاً حتّى ١٠١٠ب اجتمع في شيء، ثمّ غسل رسولُ الله على فيه وجهه ويديه، ثمّ أعاده فيها، فجرت العينُ بماء كثير، فاستقى النّاسُ ».

وقال ابنُ إسحاق في « السّيرة » : « ثمّ نزل فوضع يدَه تحت الوَشَلِ، فجعل يصبُّ في يده ما شاء الله أن يصبُّ، ثمّ نضحه به ومسحه بيده، ودعا رسولُ الله على بما شاء الله أن يدعُو به، فانخرق من الماء - كما يقول

<sup>(</sup>١) الموطّاً ١٤٣/١ - ١٤٤ ، رقم: ٢ ، كتاب قصر الصّالاة في السّفر ، باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر والسّفر .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٧٨٤/٤ ـ ١٧٨٥ ، رقم: ١٠ كتاب الفضائل، باب تفضيل نبيّنا ﷺ على جميع الخلائق .

<sup>(</sup>٣) في الموطَّأ زيادة : ثمَّ خرج فصلَّى الظَّهر والعصر جميعاً ، ثمَّ دخل .

مَن سمعه ـ ما إن حِسًّا كِحِسِّ الصَّواعَق، فشرِب النَّـاسُ واستقوا حاجتَهُم منه »(١) . رجعنا إلى ما ثُبت في « الصَّحيح » : ثمّ قال رسولُ الله ﷺ : « يُوشك يا معاذ إن طالت بك حياةً أن ترى ما هاهنا قد مُليءَ جناناً ».

هذا نصُّ « الموطَّأ » من رواية الإمام أبي محمّد يحيى بن يحيى عن إمام ١/١٠٧ دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس، وقد تقدّمت أسانيدي / إليه في غير موضع. فعاش معاذ حتى افتتحت الشّامُ وعَمَرَ الإسلامُ ذلك المكان بالبساتين، بعد أن كانت غَطْشَى وهي التي لا يُبصَرُ طريقُها ولا يَبين.

وكان معاذُ بن حبلِ أحدَ الأمراء بالشّام من أمراء المسلمين، وممّن قتلَ اللهُ على يديه كثيراً من اللهِ كين، مع الشّجاعة والفقه والمكانة من الدّين، والصّحبة المحمودة لسيّد الأوّلين والآخرين، محمّدٍ خاتم النّبيّين.

وتبوك من أدنى أرض الشّام من المدينة، قيل: سُمّيت بذلك لأن النّبيّ وحدهُما يَبُوكان حِسْيَها بقِدْح أي يُحرِّكانه بإدخال القِدْح فيه، فقال: «ما زلتُما تَبُوكانِها منذُ اليوم »ُ(١)، فسُمِّيت العينُ تبوكَ(١). والبَوْكُ: كالنَّقْش والحَفْر.

<sup>(</sup>١) السّيرة النّبويّة ٢٧/٢٥ لابن هشام .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الزّيرُ بن بكّارِ في جمهرة نسب قريش وأخبارها ص ٥٦٦ ـ ٢٧٥ قال: وحدّ أن مصعبُ بن عثمان ومحمّدُ بن محمّد بن أبي قدامة المُعمّريّ، أنّ أبا الحارث بن عبد الله بن السّائب اختصم هو ورجلٌ من قريش، فقال له أبو الحارث: أتكلّمُني وعندك يتيمةً لك تبُوكها؟ فاستعدى عليه أبا بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، فسأل عن البّولكِ، فلأكر له أن رسول الله على وقف على مايحيّن في عين تبوك، فقال لهما: أنتما عليها تبُوكانها مند اليوم؟ يريدُ: تُثورُ انها، وهذا مرسلٌ. وقد عزاه ياقوت في معجم البلدان « تبوك » لأحمد بن يحيى بن جابر \_ وهو البلاذري \_، والحافظُ ابن حجر في فتح الباري ١١١/٨ لابن قتيبة ، وسكت عنه .

فإن قيل : فقد سمّاها رسولُ الله ﷺ / بهذا الاسم من قبل وصولهم ١٠٠٠ب اليها في قوله: « إنّكم ستأتون غداً إن شاء اللهُ عينَ تبوك » ؟

قلنا: إنّما سمّاها بذلك من قبلُ للوحي الذي أنزل عليه، فإنّهم سيأتُونها ويجدُون عندها من يَبُوكُها من المنافقين الذين كانوا معه الذين نزل فيهم القرآنُ في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿وهنهم ... ﴾ في مواضع (١)، ومنها أَمَرَهُ اللهُ تعالى بالرُّجوع إلى المدينة، ومنها بَعَثَ رسلَه إلى ملوك الأرض يدعُوهم إلى الله تعالى، فسمّاها بذلك من قبلُ وعرفَت الصّحابة ذلك ولم يسألُوه عنها، وإن كانت كما قيل: إنّما كانت تُسمّى الرَّشَلَ بوادٍ يُقال له وادي المُشَقّق قاله أصحابُ السّير منهم ابنُ إسحاق؛ لأنهم عرفُوا أن لا عينَ أمامَهم يَصِلُون إليها في غدٍ سواها فعرفُوها بذلك (١)، وعلمُوا أنّ / في تسميته لها بتبوك معنى آخر ١/١٠٨ سيظهرُ لهم لأنّه لا ينطقُ عن الهوى، لا جرمَ أنّه ظهرَ لهم في غلهم معنى دلك الاسم وصار عَلَماً لها لا تُسمّى إلاّ به إلى اليوم للمعجزة التي فيها .

وفي هذه الغزاة آيات كثيرة منها ما قد ذُكر في القرآن بأتم البيان، ومنها ما رُوي عن النبي الله المؤيّد بالبرهان، فجرت العينُ بماء كثير عمّهم وفضل عنهم وتمادى إلى الآن، ثمّ يتمادى إلى قيام السّاعَة، وهكذا النّبوة الصّحيحة فإنّ السحّر لا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه ساعة، وحضرها من

 <sup>(</sup>١) التوبة: الآية ٥٨، ٦٦، ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) تكررت في الأصل بعد هذا جملة: «وعلموا ألا عين أمامَهم يصلون إليها في غدر سواها فعرفوها بذلك» ، وسببُ ذلك فيما يظهر انتقالُ بصر النّاسخ.

المسلمين سبعون ألفاً وهي آخرُ غزوات رسول الله وهي غزاة العُسْرَةِ المُسْرَةِ وعدوً كثير من جميع عبدة الصليب، فأنزل الله عز وحل فيها ﴿ لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النّبِي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ اللّهِينَ النّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبٌ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَوُوفٌ رَجِيمٌ ﴾ (٢).

فبدأ بالنّي الشرفه وفضله فكان ذِكْرُه تشريفاً له ولمن بَعْدَهُ بِذِكْرِهِ، أي لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعتِه نبيَّة محمّداً الله المروة وطاعتِه نبيَّة محمّداً الله المحرين والأنصار الذين اتبعُوا رسول الله الله الله العسرة أي الشدة والضّيق من جميع ما ذكرناه .

وقولُه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَي تميلُ الله من المشقّة الراء عضهم عن / الحقّ ويشكُ في دينه ويرتابُ بالذي ناله من المشقّة والشّدة في سفره وغزوتِه، حتّى إنّ الرّجل كان يذهبُ يلتمسُ الماءَ فلا يرجع حتّى يظنّ أنّ رقبتَه ستنقطعُ، وحتّى إنّ الرّجل لينحَرُ بعيرَه فيعصر فَرْثَه فيشربَه ويجعل ما بقي على كبدِه من العطش والحرّ.

<sup>(</sup>١) التُّوبة : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) التُّوبة : الآية ١١٧..

وذكر أهل السير والحوفي في «تفسيره»: «أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدُّعاء حيراً فادعُ لنا، قال: أتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، فرفع يديه، فلم يُرجعهما حتى مالت السماءُ فانهلَّت ثم سكَبَت، فملؤوا ما معهم، ثمّ ذهبنا لننظر فلم نجدها جازت العسكر »(۱)، وحكاهُ ابنُ عبّاس. وقولُه تعالى: ﴿إِنّهُ بِهِمْ رَوُوفٌ رَحِيمٌ اي إنّ ربّهم بالذي خالط قلوبهم - ذلك لما نالهم في سفرهم من المشقة والشدة — رفيق بهم، رحيمٌ أن يُهلكهم فينزع منهم الإيمان بعدَ / ما أبلوا وصبرُوا عليه من ١٠٠٨ب البأساء والضرّاء.

وعَدَّةُ مَن حضرها سبعون ألفاً فيما رواه الثّقاتُ ، وذكرَ الواقديُّ (۱) عن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك، عن أبيه، عن جده، أنّ زيدَ بن ثابت قال: « شهِد مع النّبي عَلَيُّ غزوة تبوك ثلاثون ألفاً » ، والواقديُّ كذّابٌ قاله أحمدُ بن حنبل (۲) ، وقال النّسويُّ : الواقديُّ كذّابٌ وضّاعٌ (۱).

فأمّا الرّوايةُ الأولى فحدّثني غيرُ واحدٍ من شيوحي، عن أبي محمّدٍ السّرّاج، قال: أخبرنا عبيدُ الله بن عمر بن أحمد بن شاهين، قال: حدّثنا أجمدُ بن محمّد بن سعيد الهَمَدَانيُّ، حدّثنا الحسنُ بن عليّ أبي، قال: حدّثنا أحمدُ بن محمّد بن سعيد الهَمَدَانيُّ، حدّثنا الحسنُ بن عليّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة ٢/١٥ - ٥٣، وابن حبّان ــ الإحسان ٢٢٣/٤، والحاكم ١٥٩/١، والحاكم ١٥٩/١، والحاكم ٢٥٤، والضيّاء في المختارة ٢٧٨/١ - ٢٧٩، من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس، عن عمر بن الخطّاب به فذكره. وقد صحّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذّهيّ، وإن كان الضيّاء المقدسيّ أشار إلى أنّه على شرط مسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) في كتاب المغازي ٩٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل لابن عدي ٢٧٤٥/٦، وتهذيب الكمال ١٨٦/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر الضّعفاء والمتروكين رقم: ٥٥٧ للنّسائي، وتهذيب الكمال ١٨٦/٢٦.

الرّازيّ ، قال : سمعتُ أبا زرعةَ الرّازيَّ و سُتل عن عدّة مَن روى عن النّبيّ و النّبيّ على عدّة الوداع أربعُون عن النّبيّ على حجّة الوداع أربعُون الفاً » .

وأبو زرعة هذا هو عبيدُ الله بن عبد الكريم القرشيُّ الرّازيُّ أحدُ حفّاظ الدّنيا، قال أحمد عنه: إنّه كان يحفظ ستّمائة ألف حديثِ(١).

قولُه : « والعينُ تَبضُّ » :

بالضّاد المعجمة هي روايتُنا من طريق أبي محمّد يحيى بن يحيى الأندلسيّ عن مالكِ، ووافقه القعنبيُّ وابنُ القاسم والتَّنَيسيُّ (٢).

وهُو القَطْرُ والسَّيلاَنُ القليلُ والرَّشْحُ، يُقالَ منه: بَـضَّ يَبِضُّ وضَبَّ يَضِبُّ، وذكرَ الباجيُّ أنَّ رواية يحيى بصادٍ مهملةٍ ، وهـي روايـة مُطَرِّفٍ (١) عن مالكِ.

قال ابنُ السِّيد<sup>(٥)</sup> في « شـرح الموطَّـأ » لـه : « وبالضَّـاد المعجمـة هـو الصَّوابُ ومعناه أنَّه كان ينبعُ منها ماءٌ قليلٌ »<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۲/۳۲/۱۰ .

 <sup>(</sup>٢) هؤلاء الثّلاثة من رواة الموطّأ عن مالك .

<sup>(</sup>٣) المنتقى شرح الموطَّأ ١/٥٥٧ .

 <sup>(</sup>٤) أبو مصعب مطرّف بن عبد الله بن مطرّف المدنيّ ابن أخت الإمام مالك بن أنس، تـوفي
 سنة ٢١٤هـ، انظر تهذيب التهذيب ١٧٥/١ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) العلاّمة النّحويُّ اللّغويُّ أبو محمّد عبدُ الله بن محمّد بن السّيد الأندلسيُّ، توفي سنة ١٢٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٥٣٢/١٩ ـ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٦) مشكلات موطَّأ مالك بن أنسٍ ص ٨٦ لابن السِّيد .

وأمّا الرّوايةُ الأخرى عن مُطَرفٍ صاحبِ مالكٍ: « يَبِصُّ » بالصّاد المهملة فهو من البَصيص وهو البريقُ ولمعانُ خروجِ الماء القليلَ / ونَشْعِه (١٠٠٠ ب وقولُه ﷺ: « يوشكُ يا معاذ » :

قال أهلُ اللّغة: أَوْشَكَ أَن يقعَ فيه هو في الماضي بفتح الهمزة والشين، ومعناه عند الخليل أسرعَ أن يكون كذا.

قال أبو عليّ البغداديُّ (٢): جعلُوا له الفعلَ كنأنّهم قالوا: يُوشكُ الفعلُ.

قال أبو على : مثل عسى أن يفعل أي عسى الفعل .

قال: ولا يُقال: يوشَكُ بفتح الشين في المستقبل، ولا أُوشِكَ بكسر الشين في الماضي، وكذلك قال الأصمعيُّ فيهما(٢).

وقولُه ﷺ: « أَنْ تَرى ما هاهنا قد مُليء جنانًا »:

فهو جمعُ جَنّةٍ يقال : جَنّةٌ وجَنّاتٌ وجنانٌ، والعامّةُ يحسبونه واحداً ويجمعونه أَجَنّةٌ بفتح الجيم(<sup>1)</sup>، وهو لحنّ قبيحٌ خُصَّ به أهلُ سَبْتَةَ.

وإنّما سُميت جَنَّةً لأنّ شجرَها تسترُ أرضَها أو داخلَها، ومنه سُمي الحِنُّ لاستتارهم عن النّاس، وجَنَّ عليه اللّيلُ إذا أظلم عليه فستره، وجَنَّهُ وأَجَنَّهُ / إذا أظلم عليه، والجنينُ: ما استتر في بطن أمّه، فإن خرج حيًّا فهو ١/١١١

<sup>(</sup>١) هذه المادّة أخذها ابنُ دحية من مشارق الأنوار ٩٦/١ .

<sup>ُ (</sup>٢) يعني القالي .

<sup>(</sup>٣) هذه المادّة المتعلّقة بـ ( وشك ) أخذها ابنُ دحية كلّها من مشارق الأنوار ٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٥٦/١ .

ولدٌ، وإن خرج ميِّتًا فهو سِقْطٌ، لكن جاء في الحديث إطلاقُ الاسمِ عليه بعد خروجه استصحابًا لما قبلُ(١).

ومنها أن شُرَحْبيلَ الجُعْفيَّ ويقال فيه: شَراحيل شكا إلى النَّبِيَّ ﷺ سَلْعَةً كانت في كفِّه، فنفثَ فيها رسولُ الله ﷺ، ووضع يدَه عليها ثمّ رفع يدَه فلم يُر لها أثرٌ.

روى عنه ابنه عبدُ الرّحمن، رواه الحافظُ المعدِّلُ الجحرِّحُ أبو الحسن عليُّ ابن المدينِّ، قال: حدَّثنا يونس بن محمّد، حدَّثنا حمّادُ بن يزيد يعني المنقريّ، حدَّثنا مخلدُ بن عقبة بن عبد الرّحمن بن شُرَحْبيلَ الجُعْفِيُّ، عن جدِّه، عن أبيه قال:

قال ذو النّسبين أيّده الله :

حدّثني به علماءُ المشرق عن غير واحدٍ من أصحاب الخطيب أبي بكر بن ثابت، قال: حدّثنا أبو بكر البَرقاني ـ بفتح الباء منسوب إلى برُقان بكسر الباء من أعمال خُوارزم، حدّثنا أحمدُ بن إبراهيم الإسماعيلي، حدّثنا عمد بن صالح بن ذَريح العكبري، حدّثنا عليُّ بن المديني، حدّثنا يونسُ بن

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ١٥٦/١ .

محمّد، حدّثنا حمّادُ بن يزيد \_ يعني المِنقريّ \_ ، حدّثنا مخلدُ بن عقبة بالإسناد المتقدّم وذَكَرَ الحديثَ .

وقرأتُ جميع « المعجم الكبير » لشيخ السُّنة أبي القاسم الطبراني وهو أكبرُ مسانيد الحديث على التَّقة أبي / جعفر سبطِ ابن مندة ، قال: سمعت ١/١١٢ على العابدة أمّ إبراهيم الجوزدانية ، قالت: حدَّثنا الفقية الفاضلُ أبو بكر محمّد بن عبد الله بن ريذة سماعاً عليه لجميعه ، قال: سمعت جميعه على مصنّفه ، قال: حدَّثنا عبدان بن أحمد ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن سهلِ الأعرج ، قال: حدَّثنا يونسُ بن محمّد ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن يزيد ، قال: حدَّثنا مخلًد أبن يزيد ، قال: حدَّثني مخلَد الرّحمن ، عن أبيه قال :

« أتيتُ رسولَ الله ﷺ وبكفّي سَلْعَةٌ فقلتُ: يا نبيَّ الله، هذه السَّلْعَةُ قلتُ: يا نبيًّ الله، هذه السَّلْعَة قد أورمتني تحولُ بيني وبين قائمةِ السّيف أن أقبض عليه وعن عَنان الدّابّة، قال رسولُ الله ﷺ: اذْنُ منّي فدنوتُ منه فقال: افتح يدَكُ ففتحتُها، ثمّ قال: اقبضها فقبضتُها، قال: افتحها ففتحتُها، قال: اقبضها فقبضتُها، قال: افتحها ففتحتُها، فنفث في كفّي ثمّ وضع يدَه على السَّلْعَةِ فما / زال يطحنُها بكفّه حتّى ١١٢/ب رفع عنها وما أرى أثرَها »(١).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني ولعلّه في القسم المفقود منه، وقد أورده الهيثميُّ في مجمع الزّوائد ٢٩٨/٨ وقال : «رواه الطّبرانيُّ ، ومخلد ومَن فوقه لم أعرفهم، وبقيّة رحاله رحال الصّحيح»، مع ملاحظة أنّه حاء في المطبوع من مجمع الزّوائد: «عن محمّد بن عقبة بن شرحبيل»، والصّواب: «عن مخلد بن عقبة بن شرحبيل».

قال ذو النّسبين أيّده الله :

والسَّلْعَةُ بفتح السينُ : الغُدَّةُ تكونُ في العُنت وغيرِه، وجمعُها سِلاَعٌ وسَلَعَاتٌ كَجَفْنَةٍ وحِفانٍ وجَفَنَاتٍ، يُقال : أَسْلَعَ الرَّحِلُ يُسْلِعُ إسْلاَعاً إذا كَثْرَت سَلَعَاتُه .

ومنها ما ثبت في «صحيح البخاريّ »(١) عن البراء بن عازب قال :
«كنّا يوم الحديبية له والحديبية بئر له فنزحناها حتى لم نـترُك فيها
قَطْرَةً، فجلس النّبيُّ عَلَى شَفير البئر فدعا بماء، فتمضمض ومجَّ في البئر،
فمكثنا غيرَ بعيدٍ، ثمَّ استقينا حتى رَوِينا ورَوِيَتُ أو صدرَتْ رِكابُنا ».

### شرحُ غريبه:

شَفيرُ البئر: حَرْفُها، وكذلك شَفيرُ جهنّه، وشَفْرَةُ السّيف: حَدُّه، اللهُ وَالشَّفْرَةُ هي السكّينُ نفسُها، وشُفْرُ / العَين مضمومُ الأوّل: حرفُ الجَفْنِ حيث ينبتُ الهُدْبُ، ويُقالُ بفتح الشين أيضاً (٢).

والمجُّ : زَرْقُ الماءِ من الفُمْ (١) .

ومنها ما اتَّفقا على صحَّتِه (١) عن عمرانَ بن حصينِ قال :

<sup>(</sup>١) كتاب المناقب ، باب علامًات النَّبوَّة في الإسلام ، ١/١٨٥ ، رقم : ٣٥٧٧ .

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ٢/٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري ٥٨٠/٦، رقم: ٣٥٧١، كتاب المناقب، باب علامات النبوة قبل الإسلام، وصحيح مسلم ٤٧٤/١ ـ ٤٧٦، رقم: ٣١٢، كتاب المساحد ومواضع الصلاة،

«كنّا مع نبيّ الله ﷺ في مسير له، فأدلجنا ليلتَنا، حتّى إذا كان في وجه الصُّبح عرّسنا، فغلبتنا أعينُنا حتّى بزغت الشّمسُ.

قال: فكان أوّل من استيقظ منّا أبو بكر، وكنّا لا نُوقظ نبيّ الله ﷺ من منامِه إذا نام حتّى يستيقظ، ثمّ استيقظ عمر فقام عند نبيّ الله ﷺ فجعل يكبّر ويرفع صوتَه حتّى استيقظ رسول الله ﷺ فلمّا رفع رأسه ورأى الشّمس قد بزغت نزل فصلّى بنا الغَداة.

فاعتزلَ رجلٌ من القومِ ولم يُصلٌ معنا، فلمّا انصرف قال له رسولُ الله عَلَيْ: يا فلان، ما منعك أن تصلّي معنا؟ قال: يا نبيَّ / الله، أصابتني ١١٠/ب حَنابة، فأمره رسولُ الله عَلَيْ فتيمّم بالصّعيد فصلّى، ثمّ عَجَّلَني في رَكْب بين يديه نطلبُ الماء، وقد عطشنا عطشاً شديداً، فبينما نحن نسيرُ إذا نحن بامرأةِ سادلةٍ رجليها بين مَزادتين، فقلنا لها: أين الماءُ ؟ فقالت: أينهاه أينهاه الله الماء لكم، قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة، قلنا: انطلقي إلى رسول الله على، قالمت: وما رسولُ الله؟ فلم نُملكها من أمرِها شيئاً حتّى انطلقنا بها، فاستقبلنا رسولَ الله على فسأها فأخبرته مشلَ اللذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مُؤبّمة لها صبيانٌ أيتامٌ، فأمرَ براويتها فأنيحَتْ، فمج أخبرتنا، وأخبرت العُلْياوَيْنِ، ثمّ بعث براويتها فشربنا ونحن أربعون رَجُلاً فِي العَزْلاوَيْنِ المُعْلِيا كُلُّ قِرْبَةٍ معنا وإداوةٍ، وغسلنا صاحبنا، غير أنّا له نَسْق بعيراً، وهي / تكادُ تنضرجُ من الماء - أعني المزادتين - ثمّ قال لها: ١/١١٤

باب قضاء الصّلاة الفاتتة واستحباب تعجيل قضائها، وسياقُ ابن دحية أقرب إلى سياق مسلم مع اختلاف واختصار يسيرين.

هاتُوا ما عندكم، فجمعُنا لها مِن كِسَرٍ وتمرٍ وصرَّ لها صُرَّة فقال: اذهبي فأطعمي هذا عيالَكِ، وإعلمي أنّا لم نرزأ من ماثك، فلمّا أتت أهلَها قالت: لقد لقيت أسحر البشر أو إنّه لنيُّ كما زعم، كان من أمره ذَيْت وذَيْت، فهدَى الله ذلك الصرْم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمُوا ».

## شرځ غريبه :

قولَه : « فأدلجنا » :

قال أهلُ اللَّغة : أَذْلَجَ بسكون الدَّال يُقال في سير اللَّيل كلِّه، وادِّلجَ بتشديد الدَّال أي سِرْنا من آخر اللَّيل، هذا هو الأشهرُ عند علماء اللَّغة(١). وقولُها : « أَيْهَاهُ » : وفي « صحيح مسلم »: « أَيْآتُ أَيْآتُ »، وأكثرُ ما في « الصّحيحين » وغيرهما : « هَيْهَاتَ » على نص القرآن .

وفيه لغاتٌ :

ومنهم من يَرى كسرَ التَّاء فيقفُ عندهم بالتَّاء ويُنُون إن شاء؛ لأنها عنده جمعُ هَيْهَةٍ مثل قَبْضَةٍ وقَبْضَاتٍ، ومن لم يُنون فللفرقِ(٢) بين المعرفة والنّكرة .

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٧٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلقرب، والتّصويب من مشارق الأنوار.

وقال أبو عبيدٍ : هَيْهَات تُرفع وتُنصب وتُخفض .

قال سيبويه: الكسرةُ فيها كالفتحة .

قيل : معناه أنّهما جميعاً للبناء وإن كانت على صُورة المُعرَّبِ من حيث كانت مجموعةً بالألف والتّاء .

قال بعضُهم : هو من مُضاعَف البناء من باب هَاهَيْتُ، وجاء في شعر ذي الرّمّة على غير هذا التّرتيب : يَهْيَاهْ(١) .

وقولُه: « سَادِلةٌ رجليها » أي مرسلتهما على جَمَلِها ، ويُروى: سائلة ومسبلة(٢).

والمزادةُ : / الرّاويةُ<sup>ص</sup> .

والعَزَالِيُّ حيث وقع كلَّه : فمُ المزادة الأسفلُ الذي يصبُّ منه الماءُ عند تفريغها، الواحدةُ عَزْلاَء ، والجمعُ عَزالِ ، وتثنيتُه عَزْلاوان<sup>(١)</sup> .

والَجُّ كما قدّمناه: زَرْقُ الماء من الفمُ؛ فمجَّ ﷺ هنا في العَزْلاَوَيْنِ أي طرح ريقَه المقدَّسَ في فم المزادتين(٥).

وقولُه : « تَنْضَرِجُ من الماء »: قيّده الإمامان الفقية أبو الحسن القابسيُّ والفقية أبو عمّد عبدُ الله بن محمّد الأصيليُّ: « تَنْصَرُّ » براء مشدّدةٍ.

<sup>(</sup>١) هذه المادّة المتعلّقةُ بـ : ( هيهات ) كلُّها مأخوذٌ من مشارق الأنوار ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠/٢ .

<sup>(</sup>م) المصدر نفسة ٢٧٤/١ .

قال القابسيُّ : ومعناه : تنشقُّ ، مِن صِيرِ البابِ(١) ، وذلك بصادٍ مهملةٍ .

وعند أبي علي بن السَّكَن : « تَنَضَّرُ »<sup>(۱)</sup> .

والصّحيحُ من ذلك: « تَنْضَرِجُ » بالنّون والضّاد المعجمة والرّاء المهملة والجيم على ما قيّده علماءُ رواة « صحيح مسلم ».

وابنُ ماهان (٢) قَيِّدَهُ : « تَتَضَرَّجُ » ، والصَّوابُ: « تَنْضَرِجُ » أي تنشقُّ (٤) .

١١٠/ب وقولُه: «من الماء» رويناه أيضاً: «مِن المَلْءِ» / بفتح الميم وكسرِها، أي من الامتلاء، والكسرُ الاسمُ ، والفتحُ المصدرُ<sup>(٥)</sup>.

وقولُه : « نَرْزُأُ مِن مائكِ » :

قال أبو زيدٍ الأنصاريّ(): رَزَأْتُهُ أَرْزَؤُهُ رِزْءًا إذا أصبتَ منه حيراً.

<sup>(</sup>١) صِيرُ البابِ: شقُّ البابِ عند ملتقى الرِّتاج والعِضادة .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه القاضي عياض في مشارقه حين عزاه لابن السّكن فقال: بفتح النّون وتشديد الضّاد المعجمة.

<sup>(</sup>٣) الإمامُ المحدِّثُ أبو العلاء عبدُ الوهّاب بن عيسى بن عبد الرّحمن بن عيسى بن ماهان الفارسيُّ البغداديُّ، راوي صحيح مسلم، تـوفي سنة ٣٨٧هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٩٥٥ - ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) كلُّ هذه المادّة المتعلّقة بد: (ضرج) سوى النّقل الأحير عن ابن ماهان استقاها ابننُ دحية من مشارق الأنوار ٨/٢٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/٩٧٩،

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أوس النّحوي البصري .

وقيّدناهُ في «صحيح مسلم»: «ما رَزِثناكِ » بكسر الزّاي، ومعناه: ما نقصناكِ وإنّما استعملناه من بَرَكَةِ الله عزّ وجلّ(١).

وقولُها: « ذَيْتَ ذَيْتَ » بفتح الذّال مثل كذا وكذا عبارةٌ عن أمرٍ مُبهم (٢) .

والقِرْبَةُ: معلومةً .

والإذاوةُ: وعاءٌ للماء شبهُ المطهرة(٣).

وقولُها : « أَوْ إِنَّه لنبيُّ » بسكون الواو على معنى الشَّكَّ<sup>(٤)</sup> .

والنِّيُّ : يهمزُ ولا يهمزُ .

وقوله: « فهدَى الله بها ذلك الصرَّمَ » هو القطعة من النّاس ينزلون على الماء بأهليهم، والصرَّمَة أيضاً من الإبل القطعة القليلة، وقيل: هي ما دون الأربعين، ومنه قول عمر رضي الله عنه: « وإنّ / ربّ الصرَّيمة والغنيمة »(٥).

وقد ظهرت آيةُ نفثِه بعد مماتِه ، كما كانت ظهرتْ في حياتِه، وذلك من براهينه ومُعجزاتِه .

<sup>(</sup>١) انظر مشارق الأنوار ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه ١/٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٤٢/٧. وقول عمر هذا أخرجه البخاريُّ ١٧٥/٦، رقم: ٣٠٥٩.

سمعتُ النّقةَ المسنَّ الْبَشَرَ بالجنّة(١) أبا جعفر محمّدَ بن أحمد بن نصر ابن أبي الفتح بن محمّد بن عمر الصّيدلاني سبط أبي علي الحسين بن عبد الملك بن المحدّث أبي عمرو بن الإمام الحافظ المصنّف الكبير أبي عبد الله محمّد بن مندة يقول في داره بأصبهان: قال: سمعتُ الشيخ العَدُلُ المسندَ أبا منصور محمود بن إسماعيل بن محمّد بن محمّد المدعو بالأشقر والصّيرفي وبالصاّلحاني وبالحسّاني وبالأطروش وأنا حاضر عنده في صفر سنة اثني عشرة و خمسمائة وأجاز لي جميع رواياتِه تحت يَدِ المحدِّث الجليل عبدِ الرّحيم بن زينَة في شهر ربيع الآخر سنة اثني عشرة و خمسمائة وأربعمائة، وتُوفّي رحمه الله يوم السّبت النّامن من شهر ذي القعدة سنة وأربعمائة، وتُوفّي رحمه الله يوم السّبت النّامن من شهر ذي القعدة سنة أربع عشرة و خمسمائة، قال: سمعتُ المحدِّث الثقة أبا مسلم عمر بن علي بن أحمد اللّيثي البخاريُ (٢) يقول: سمعتُ أبا عمر عبدَ الواحدِ بن أحمد المليحيُّ (٢) يقول:

۱۱۹ / ب

<sup>(</sup>١) لم أقف على وحه هذا الوصف من ابن دحية لشيخه الصيدلاني، وعلى كل فالبشارة بالجنة أمر غيي لا يوقف عليها إلا بوحي، نعم من بشره الله بالجنة وشهد له بها في كتابه أو رسوله فيما صح عنه من سنته فإن أهل السنة يشهدون له بذلك كما هو الحال مع العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، أمّا سائر المؤمنين فلا يُشهد لمعيّن بجنة لكن يُقال: المؤمنون في الجنة. ويبدو أن التبشير بالجنة كان عن رؤيا رآها الصيدلائي أو ريئت له، ثمّ حكاها ابن دحية على الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) المحدِّثُ المفيدُ أبو مسلم غُمرُ بن عليّ بن أحمد بن اللّيث اللّيثيّ البحاريُّ، توفي سنة ٢٦ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٤٠٧/١٨ ـ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) الشَّيخُ الصَّدوقُ مسندُ هراة أبو عمر عبدُ الواحد بـن أحمـد المليحيُّ الهرويُّ، تـوفي سـنة ٢٥٥/١٨.

« دخلتُ على الحاكم أبي عمرو حفيدِ الحسن بن سفيان النُّســويُّ<sup>(١)</sup> بنيسابور وكان معه شيخٌ يقال له: عَلاَّن، فقال له الحاكمُ: اقصُص حديثَك على هذا عَناني، فقال: كنتُ في بلد الرّيِّ وكنتُ أذكـرُ فضائلَ الشّيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنهى ذلك إلى الصّاحب، فأمر بـأخذي ففررتُ منمه إلى حرجمان، وكنتُ يوماً في سُوقِها إذا أنا بقوم جاؤوني وشَدُّوني على جَمَّازَةٍ، فحُملتُ إلى الرَّيِّ، فلمَّا أُدخلتُ ثَـمَّ أمرَ الصّاحبُ بقطع لساني، فقُطع ذاك، وكنتُ / على حالةٍ من الألم وضِيق الصَّدر، فلمَّا ١/١١٧ أن دخل اللَّيلُ رأيتُ فيما يَرى النَّائمُ رسولَ الله ﷺ ومعه أبـو بكـر وعمـر وجماعة من أصحابه رضي الله عنهم فقالا: يا رسولَ الله، هذا أصيب فينا، فدَعاني رسولُ الله ﷺ ونفتَ في فمي، فانتبهتُ وليس بي شيءٌ من الوجع، ورُدٌّ عليَّ الكلامُ، وخرجتُ من ولايتِه إلى همذانَ وكانوا أهلَ السُّنَّة، فقصصتُ عليهم قصَّتي، وظهر لي هناك قَبولٌ، وكنتُ ثُمَّ مدَّةً أنشـرُ من فضائل الشّيخين، قال عبدُ الواحد: ففتح لنا علاّن فاه فما رأينا فيه لساناً، فشاهدناهُ على ذلك وكان يُكلِّمنا بكلام فصيح كما يُكلُّم ذو اللّسان » .

### \*\*

#### 概像器

<sup>(</sup>١) الإمام الحافظُ النّبتُ أبو العبّاس الحسنُ بن سفيان النّسويُّ، توفي سنة ٣٠٣هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٥٧/١٤ ـ ١٦٢.

وأمّا عيناه فإنّه كان يَرى مِن خَلْفِه كما يَرى من أمامِه، ثبتَ في جميع اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ / قال :

« همل ترون قبلتي هاهنا ؟ فوا الله ما يخفى علميّ ركوعُكم ولا سجودُكم، إنّي لأراكُم مِن وراء ظَهْري »(١) .

وثبت في جميعها أيضا من رواية مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (١) قال:

« صلّى رسولُ الله ﷺ يوماً ثمّ انصرف فقال: يـا فـلان، ألا تُحسن صلاتَك ؟ ألا ينظرُ المصلّي إذا صلّى كيف يُصلّي فإنّما يُصلّي لنفسـه، إنّي والله لأبصرُ مِن ورائى كُما أبصرُ مِن بين يدي » .

وفي « الصّحيحين »(٢) عن أنس بن مالك، عن النِّي ﷺ قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ١٤/١ه، رقم: ٢١٨، كتاب الصّلاة، باب عظة الإسام النّاسَ في إتمام الصّلاة وذِكْرِ القبلة، ومسلم ٣١٩/١، رقم: ١٠٩، كتاب الصّلاة، باب الأمر بتحسين الصّلاة وإتمامها والحنشوع فيها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والسّياق لمسلم، وعند البخاري: «خشوعكم ولا ركوعكم».

<sup>(</sup>٢) وهم ابنُ دحية رحمه الله في إسناد هذا الحديث وإنّما هو من طريق أسامة، عن الوليد بمن كثير، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به أخرجه مسلم ١٩/١، رقم: ١٠٨، كتاب الصّلاة، باب الأمر بتحسين الصّلاة وإتمامها والخشوع فيها، والنّسائيُّ ٤٥٤/١) زقم: ٨٧١، كتاب الإمامة، باب الرّكوع دون الصّف .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٢٠/٢، رقم: ٧٤٢، كتاب الأذان، بــاب الخشــوع في الصـــلاة. وصحيح مسلم ٣١٩/١ ـ ٣٢٠، رقم: ١١٠، كتاب الصّلاة، باب الأمر بتحسين الصّلاة والمقدم وإتمامها والخشوع فيها، والسّياقُ للبخاري مع اختلافٍ يسيرٍ حدّاً .

« أَتُمُوا الرّكوعَ والسّجودَ فوا لله إنّي لأراكُم من بعـدي وربَّمـا قـال: مِن بعد ظَهْري إذا ركعتم وسجدتم » .

وفيها(١) عن أنسِ أنَّ نبيِّ الله ﷺ قال :

« أَتِمُّوا الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ ؛ فوا لله إنّي لأراكُم من بعدِ ظهري إذا ما ركعتُم وإذا ما سجدتُم »(٢) .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وهذا الحديث / يُفسرُه الحديثُ الذي من قبلِه، أي لأراكم من ١/١١٨ بعدي، وكلاهما مفسَّرٌ بالحديث السّابق: «من وراء ظهري » ؛ فمعنى «من بعدي » أي من خَلْفِي .

وقال الدّاوديُّ : في « شرح البخاريّ »(١) له : يحتملُ أن يُريد : من بعد موتى أي يعلمُ بحالهم.

قالَ ذو النّسبين آيده الله: وهذا خَلْفٌ من القَوْل، منافٍ للنّص والعَقْل، لأنّه ﷺ إنّما أمرهم بإتمام الرّكوع والسّحود خلفَه إذ صلّى بهم ثمّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلّ الأقرب : فيهما ، إشارةً إلى الصّحيحين .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٥٢٥/١١، رقم: ٦٦٤٤، كتاب الأيمان والنّـذور، باب كيف كانت يمين النّبي ﷺ، ومسلم ٣٢٠/١، رقم: ١١١، كتاب الصّلاة، باب الأمر بتحسين الصّلاة وإتمامها والخشوع فيها.

<sup>(</sup>٣) عزاه للدّاودي القاضي عياض في مشارق الأنوار ٩٦/١ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٢٦/٢ وقال: «وأغرب الدّاوديُّ الشّارحُ فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة؛ يعني أنّ أعمال الأمّة تُعرض عليه، وكأنّه لم يتأمّل سياق حديث أبي هريرة حيث بيّن فيه سبب هذه المقالة».

انصرف فقال لرجل منهم لا يحسن صلاته: «يا فلان، ألا تُحسن صلاتك؟ » الحديثَ بطُولِه.

فقولُه ﷺ: «من بعدي » و «من بعد ظَهْرِي إذا ركعتم وسجدتم » كقوله ﷺ: «من وراء ظهري »، وحديثُ رسولَ الله ﷺ كالقرآن يفسرُ من بعضُه بعضًا، وفي / روايةٍ عن أبي هريرة: « إنّي لأبصرُ مِن قفاي كما أبصرُ من بين يدي » (۱)، ومثلُه عن عائشة وقالت: « زيادةٌ زاده اللهُ إيّاها في حُجّتِه » (۱)،

وقال الإمامُ أبو عبد الله أحمدُ بن حنبلِ: هذه من خصائص رسول الله ﷺ كان يَرى مِن خلفه كما يرى مِن بين يديه.

وهذا كما قال الأصوليّون: لا يمتنع أن يكون البارىءُ تعالى قد خلق إدراكاً في قفاه على أو في ظهرِه يبصر به مَن وراءه، وقد انخرقت العادةُ لـه على بأعظمَ من هذا فلا يُستنكرُ هذا وإنّما يستنكرُه المعتزلةُ حيث شرطُوا لـلإدراكِ بنيةً مخصوصةً، والرّدُ عليهم مستقصى \_ قبّحهم الله \_ في كتب الأصول؛ ومَن سمّاه الله نُوراً فخليق أن يَرى مِن وراء ظهرِه كما يَرى مِن أمامِه(٣).

١/١١٩ فنصُّ « صحيح مسلم »(١) عن أنسِ قال : « صلَّى بنـا / رسـولُ الله الله فنصُّ « صحيح مسلم »(١) عن أنسِ قال : « صلَّى بنـا / رسـولُ الله علينا بوجهِه، فقال: ٱيُّها النَّاسُ، إنَّى إمامُكــــم .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه مسلم ٣١٩/١، رقم: ١٠٨ بلفظ: « إنَّسي والله لأبصـرُ مـن وراتـي كمـا أبصر من بين يديّ »، وروايةُ « قفاي » ذكرها عياض في الشَّفا ٩٣/١ بلا إسنادٍ.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من أخرج حديث عائشة ولا على تلك الزّيادة المذكورة، وابــنُ دحيــة إنّمــا نقل هذا من كتاب الشّفا ٩٣/١ للقاضي عياض .

<sup>(</sup>٣) لكن ذلك خاصٌّ به ﷺ في حالة الصّلاة ولا دليل على العموم قالـه العلاّمـة الألبـانيُّ في صحيح التّرغيب والتّرهيب ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) كتاب الصّلاة ، باب تحريم سبق الإمام بركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، ٣٢٠/١ .

فلا تسبقوني بالرّكوع ولا بالسّجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإنّي أراكم أمامي ومِن خلفي، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، قالوا: وما رأيت يا رسولَ الله؟ قال: رأيت الجنّة والنّارَ».

إلى غير ذلك من رؤية الملائكة والأنبياء الذين من قبلِه ليلة الإسراء، وملكوت الأرض والسمّاء، ورؤية الشّياطين على صُورهم السيّ هم عليها ولا يراها أحد إلا الرّسول على قد ترجم عليه البخاريُّ بابُّ الأسير والغَريم يُربط في المسجد، وذكر أخذَه للعِفريت، وهو حديثٌ صحيحٌ متّفَقٌ عليه (١)، وهو ممّا خُصَّ به كما خُصَّ برؤية الملائكة، ولا يَرى أحدٌ الشّيطانَ على صُورتِه / غيرُه عَلَيْ؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿إِنّهُ يَرَاكُمْ هُوَهِ ١٠٠/بِ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ (١).

وقد رأى جبريلَ غيرَ مرّةٍ ورآه وله ستّمائة جناحٍ سادّاً بها ما بين الأفق، ورآه أيضاً جالساً على كُرسيِّ بين السّماء والأرض على ما ثبت في غير ما حديثِ .

وقال مَن لا يتّقي الله : إنّ جبريلَ هـو القـوّةُ التّامّـةُ للفَلَـكِ وهـي المحركةُ له من المشرق إلى المغرب، وإنّ العرشَ هـو الأفـلاكُ، وإنّ الملائكة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤٦١، ٥٥٤/ رقم: ٤٦١، كتاب الصّلاة، باب الأسير أو الغريم يربطُ في المسجد، وصحيح مسلم ٣٨٤/١، رقم: ٣٩، كتاب المساحد ومواضع الصّلاة، باب حواز لعن الشّيطان في أثناء الصّلاة، وحواز العمل القليل في الصّلاة.

<sup>(</sup>٢) الأعراف : الآية ٢٧ .

هي قُوى الأفلاك، وإنّ جبريلَ كما قدّمناه القاضي على كلّ قـواه؛ فحَـذارِ من هذا القول حَذَار، فإنّه يقودُ صاحبَه إلى النّار .

ورأى بيت المقلس حين رفعه الله إليه حتى وصفه لقريش على ما هو عليه من صفيه كما ثبت وصع ، ورُفع له النّجاشيُّ حتى صلّى عليه وبينه البحرُ الأعظمُ ومسيرةُ مُدّةٍ في البر ، ورأى فيما صح عنه / مشارق الأرض ومغاربَها حين زَوى الله له الأرض. وهذا كله محمولٌ على رؤية العيْنِ حقيقةً لا مجازاً، فلا يُحملُ على غير ذلك جوازاً.

وقد ذكر الإمامُ أبو محمّد سفيانُ الشّوريُّ في «مسنده » عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسولُ الله ﷺ يَرى في الظّلمة كما يَرى في الضّوء » .

وقرأتُ ذلك بسندِه بقرطبة على شيخنا الثقة المحدّث أبي القاسم بن بشكوال قال: أخبرنا أبو بحرٍ سفيانُ بن العاصي الحافظُ فيما قرأتُ عليه مِن حفظي، قلتُ له: أخبرك أبو العبّاس أحمدُ بن عمر العُذريُّ، أخبرنا أبو أسامة بحمّد بن أحمد الهرويُّ المقرىءُ بمكّة في المسجد الحرام وفي دار النّدوة، قال: حدّثنا الحسنُ بن رَشيقِ الحافظ، حدّثنا الحسينُ بن حميد العكيُّ، حدّثنا زُهير بن عبّادٍ الرّؤاسيّ، حدّثنا عبدُ الله بن المغيرة، قال: العكيُّ، حدّثنا ألسّوريُّ، قال: حدّثنا هشامُ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ الله عَيْلُ ... » الحديث ، فأقرَّ به أبو بحر وقال لي : نعم .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وهذا سندٌ ضعيفٌ ؛ عبدُ الله بن محمّد بن المغيرة بن نشيط أبو الحسن كوفيٌّ سكن مصرَ، روى عن الشّوريّ، يُخالَف في بعض حديثِه، ويحدث بما لا أصلَ له، قاله أبو جعفر العقيليُّ في «كتاب الضّعفاء »(١) له .

وقال أبو حاتم الرّازيُّ : ليس بقويُّ<sup>(٢)</sup> .

وقال أبو سعيد بن يونس: منكرُ الحديث (١) .

وقال أبو أحمد بن عديّ : حديثُه لا يتابعُ عليه<sup>(٤)</sup> .

وقرأتُ في «كتاب لَيْسَ »<sup>(٥)</sup> من تأليف الحافظ أبي عبد الله الحسـين ابن حَالَوَيْه اللّغويّ<sup>(١)</sup>: ليس أحدٌ بيّن لنا سفيانَ الثّوريَّ إلى أي ثورٍ نُسـب:

<sup>(</sup>١) الضّعفاء للعقيلي ٣٠١/٢ مع اختلافٍ يسير .

<sup>(</sup>٢) الذي في الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ٥/٨٥١ : «ليس بالقويّ»، وأشار محقّقُه أنّه في نسخةٍ: «ليس بقويٌّ»، وهو كذلك في الميزان ٤٨٧/٢، واللّسان ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ميزان الاعتدال ٤٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) سياقُ ابن عديً \_ بعد أن أورد أحاديثَ لعبد الله بن محمّد بن المغيرة \_ كما يلي : «وهذه الأحاديثُ عن مالك بن مغول وسائر أحاديثه ثمّا لا يُتابع عليه، ومع ضعفه يكتب حديثُه» الكامل ٢/٥٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) حرّدتُ الكتابَ فلم أر فيه ما ذكره المولّفُ .

<sup>(</sup>٦) النّحويُّ اللّغويُّ أبو عبد الله الحسينُ بن محمّد بن خَالويه، توفي سنة ٣٧٠هـ، انظـر إنبـاه الرّواة ٩/١ ٣٥٩ ـ ٣٦٢، وأعلام الزّركلي ٢٣١/٢.

البقر، أو إلى النَّوْرِ من من ثوران الخصيَةِ (١) أو إلى النَّوْرِ / السَّيِّدِ، أو إلى النَّور البقر، أو إلى النَّور البقر، أو إلى النَّور البقر، أو إلى النَّور البقر، أو إلى النَّور الفطعة من الأقط، إلا أبو العبّاس ثعلب فإنّه قال غيرَ ذلك قال: نُسب إلى ثور أطحل قال: قال الأصمعيُّ: أطحلُ اسمُ جبلٍ نزلوا إلى جنبِه فنُسبوا إليه، وليس بأبٍ ولا حيٍّ ولا قبيلةٍ، كما أن تَيْمَ الرَّبابِ سُمُّوا رَباباً لأنّهم تخالفُوا وغمَسُوا أيديَهم في الرَّبِّ، والرَّبابُ: ضَبَّةُ وتَيْمٌ وعَدِيٌّ وعُكُلُ، وقاله أبو عليّ الغسّانيّ (٢) في « تقييد المهمل » (٣) له .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

ويحتاجُ تفسيرُه هذا إلى تفسِير ، من عالِم نِحْرِير (١) .

وذلك أنّ ثورَ أطْحَلَ هو ثورُ بن عبد مناة بن أُدِّ بن طابخة رهط الإمام سفيان التّوريّ؛ لأنّه بلا شكّ سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع الإمام سفيان الله بن مَوْهَب بن مُنقذ بن نصر بن الحكم / بن الحارث بن مالك ابن عبد الله بن مَوْهَب بن مُنقذ بن نصر بن الحكم / بن الحارث بن نزار ابن مِلْكان بن ثُور بن عبد مَناة بن أُدِّ بن طابِحَة بن إلياس بن مُضَر بن نزار ابن مَعَدّ بن عَدْنان .

<sup>(</sup>١) بفتح الخاء وكسرها ، وكتب النَّاسخُ فوق الكلمة : «معاً» إشارةً إلى الوجهين .

<sup>(</sup>٢) الحافظُ الحجّةُ النّاقدُ مسندُ الأندلس أبو عليّ الحسين بن محمّد بن أحمد الغسّانيُّ الأندلسيُّ الجافظُ الحَيّانيُّ صاحبُ كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، وهو كتابٌ حسـنٌ مفيـدٌ، تـوفي سـنة علم علم علم علم علم علم علم النبلاء ١٤٨/١٩ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) تقييد المهمل وتمييز المشكل ١/ ل ٣٥ ب.

<sup>(</sup>٤) يشيرُ ابنُ دحية هنا إلى نفسه !

وقولُه: «كما أنّ تَيْمَ الرّبابِ » ؛ وسُمُّوا الرَباب لأنّهم غمَسُوا أيديَهم في رُّبِّ إذ تحالفُوا على بني تَميم .

وقال الهيشمُ بن عدي (١) في « تاريخُه » ـ وذكرَ فقهاءَ الكوفة فقال ـ : وكان بعد الطّبقة الثّانية إلى أن وصل إلى ذِكْرِ سعيد بن مسروق الثّوري ثُورِ تميم، وكذلك قال عند ذِكْرِه ولده بعد الطّبقة الخامسة: سفيانُ بن سعيد الثّوري ثُور تَمِيم، وهذا وهمٌ منه بنسبه الصّمِيم.

وثَوْرٌ أيضاً فِي هَمْدَان وليس هو بيتُه إِنَّما هو من ثَوْرِ عبد مَناةَ اللذي ذكرناه، ويشتبه به التَّوَّزيُّ بالتّاء المثنّاة باثنتين من فوقُ والنزاي وهو أبو يعلى محمّد بن الصّلت خرّج عنه البخاريُّ في باب الرّدّة (٢)، وتَوَّز : موضعٌ من أرض فارس (٣).

وسفيان من الأَسَفِ لا ينصرف، فإن كان من السَّفَنِ انصرف، وكذلك سلمانُ من السّلم لا ينصرف، قاله ثعلب.

وأمّا خصائصُ صدرِه ﷺ فقد أثنى الله عزّ وجلّ عليه في القرآن بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (٤)، وثبت في « الصّحيحين »(٥)

<sup>(</sup>١) المؤرِّخُ أبو عبد الرَّحمن الهيثمُ بـن عـديُّ الطَّـائيُّ الكـوفيُّ، كذَّبـه غـيرُ واحـدٍ، تـوفي سـنة ٧٠٧هـ، انظر سير أعلام النبلاءِ ١٠٣/١ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لم يحيم النّبيّ ﷺ المحاريين مـن أهـل الـرّدّة حتّـى هلكُوا، ١١٠/١٢ ـ ١١١ ، رقم : ٦٨٠٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان ( تُوَّز ) .

 <sup>(</sup>٤) الشرح: الآية ١.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤٥٨/١ ـ ٤٥٩، رقم: ٣٤٩، كتاب الصّلاة، باب كيف فُرضت الصّلوات في الإسراء؟، وصحيح مسلم ١٤٨/١، رقم: ٢٦٣، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله على إلى السّماوات وفرض الصّلوات.

من رواية أبي ذرِّ الغفاريّ أنَّ رسولَ الله على قال: « فُرِجَ سَقْفُ بيتي وأنا عكّة، فنزل حبريلُ ففَرَجَ صدري، ثمّ غسله بماء زمزم، ثمّ جاء بطَسْتٍ من ذهبٍ ممتلىء حكمةً وإيماناً فأفرغها في صدري ثمّ أطبقه، ثمّ أحمد بيدي فعرج بي إلى السّماء » الحديث بطُوله .

أخرجه البحاريُّ ومسلمٌ بألفاظٍ متقاربةٍ وأهلُ التصنيف في اخرجه البحاريُّ ومسلمٌ بألفاظٍ متقاربةٍ وأهلُ التصنيف في ١٢٢/ بمصنفاتهم (١) سوى «الموطّأ » فإنّ مالكاً كان / لا يخرّج الأحاديث الطّويلة وعذرُه فيها خوفُه من الزّلل أو الغلط في إيرادها، وكان أعداؤُه يقولون : بل كان لا يحفظها عند اعتمادها .

ولا خلافَ عند أهل النّقل في صحّة هذا الحديث وفي حديث مالك ابن صعصعة فيما خرّجوه أيضاً واتّفقوا علمي صحّته أنّ النّبي ﷺ حدّثهم عن ليلةِ أُسريَ به قال :

« بينا أنا عند البيت بين النّائم واليقظان، وذَكَر (١) بين الرّحلين، فأتيتُ بطسْتٍ ملآى (١) حكمةً وإيماناً، وأتيتُ بدابّةٍ أبيض ... » الحديث بطُوله، وله طرق وألفاظ قد ذكرتُها في كتاب « الابتهاج في أحاديث المعراج »(١) .

<sup>(</sup>١) كالنَّسائي في السُّنن الكِّبرى ١٤٠/١ ، رقم : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) في البحاري : وذكر رجلاً .

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية الكشميهني، ورواية الأكثر: «ملآن»، قال ابن حجز في فتح الباري ٣٠٨/٦:
 «التّذكيرُ باعتبار الإناء، والتّأنيث باعتبار الطّستِ لأنّها مؤنّثةً».

<sup>(</sup>٤) الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٢٤ - ٣٢ .

وقيدناه أيضاً في « صحيح البخاري » و غيره : « فُرِجَ » ، ورويناه : « فَشُرحَ » ، ورويناه » « فَشُقَ » مكان فُرجَ، وقيدناه أيضاً في « الصّحيحين »: « فشرح صدري».

فقولُه: « فُرِجَ » بتخفيف الرَّاء معناه: شُقَّ<sup>(۱)</sup>، فإن / شددتها ١٢٢/١٠ صارت للمبالغة في الشَّق، يعني أنَّ الملائكة لم يدخلُوا من الموضع الـذي لم يُسْقَف من البيت بل دخلوا عليه من وسط السَّقْفِ وانشق لهم السَّقْف ليكون أوقعَ في القلب صدق ما جاءوا به (۱).

وقولُه ﷺ: « فنزل جبريلُ ففرج صدري »:

وقيّدناه أيضاً في «صحيح البخاريّ » : « فشقّ » مكان « فرج » .

وقيدناه في « البخاري ومسلم »: «فشرح الله صدري» أي شقه، وأصلُه التوسعة يُقال: شرح الله صدرَه أي وسّعه بالبيان (٢).

وقوله: «فأفرغها» قيل: إنّ التّأنيثَ للطّستِ لأنّها مؤنّثةٌ وهي فارسيّةٌ معرّبةٌ بدليل أنّه يُقال في تصغيرها: طُسَيْسَةٌ ، وجمعُها طِسَاسٌ وطُسُوسٌ ، غير أنّه لم يؤنّثها في حديث أبي ذرِّ حيث قال: «ممتلىء» و لم يقل: ممتلئة، كما جاء في حديث مالك بن صعصعة /: «ملآى حكمةً ١٢٢/ب وإيماناً »، وروى أيضاً في حديثه: «مملوءة» على التّأنيث.

وقولُه ﷺ : « فشقّ من النّحر إلى مَرَاق » :

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٢/١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابنُ حجر حكمتين أخريين فانظر فتح الباري ٢٦٠/١ .

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٢١/١ .

النّحرُ: بحتمعُ التراقيّ على الصّدر، ومَراقُ البطن بتشديد القاف أسفلُه، وأصلُه عند النّحويين: مَراقِقُ أُدغمت القافُ في القاف وهي مفاعل من: رَقَّ يَرِقُ، سُميت بذلك لأنّها موضعُ رِقّة الجلد، فأوّلُها السُّرَّةُ وهي كانت منتهى الشَّق.

وفي «صحيح مسلم »(١) وقد تقدّم سندي إليه قال: وحدّثنا شيبانُ ابن فَرُّوخ، قال: حدّثنا حمّادُ بن سلمة، حدّثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك «أن رسول الله ﷺ أتاه جبريلُ وهو يلعبُ مع الصّبيان، فأخذه فصرعَهُ فشق عن قلبه، فاستخرج القلبَ فاستخرج منه عَلَقَةً فقال: هذا الشيطان منك، ثمّ غسلَهُ في طَسْتٍ من ذهبِ بماء زمزم، ثمّ لأمَهُ / ثمّ أعاده في مكانِه، وجاء الغلمانُ يسعَون إلى أمه ــ يعني ظِعْرَه ــ وقالوا: إنّ عحمداً قد قُتل، فاستقبلُوه وهو منتقعُ اللّون، قال أنسٌ: وقد كنتُ أرى أثرَ ذلك المخيطِ في صدره».

قال ذو النَّسبين أيَّده ا لله :

وقد ذكرنا في كتاب « الابتهاج في أحاديث المعراج »(٢) مَن تابع ثابتاً على روايته عن أنسٍ عن النّبي ﷺ، وذلك يزيدُ على عشرة رجالٍ ثمّ نيّف على خمسة عشرَ من رُواةٍ شتّى من طريقِ آخر .

وهذه معجزةً عظيمَة، وآيةً قويمَة، لم يكن مثلُها لرسُول، ولا تقدّمت في منقُول، فإنّ شقَّ الصّدرِ واستخراجَ القلبِ منه وغَسْلَهُ ثـمّ إعادتَه إلى

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول ﷺ ، ١٤٧/١ - ١٤٨ ، رقم : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) الابتهاج في أحاديث المعراج ص ٥٨ ـ ٩٩ .

مكانِه، مِن أعظم ما يقومُ لرسول الله ﷺ من برهانِه، فإنّ حياةَ الإنسان مع ذلك عجيب، وليس لغير الرّسول / النّبيّ النّجيب .

# وأمّا شرحُ لُغته :

يُقال: لأمتُ الصّدعَ فالتأمَ أي أصلحتُه فصلح، وكذلك لآءَمْتُه بالمد أي ضممتُ بعضَه إلى بعض(١).

وقرله : « منتقع اللَّونُ » أي كاسِفُه يُقال : انتُقِعَ بالنُّون وامتُقِعَ وهــو أقوى اللُّغتين.

وقال الخليلُ في «كتاب العين »: ويُقال أيضاً: التُقِعَ بـاللام ، كـلُّ ذلك إذا تغيّر لونُه من حُزْنِ أو دَهَشِ أو غيره (٢) .

ومن ذلك قولُه ﷺ في « الصّحيحين » وغيرهما من المصنّفـــات : « إنّ عينيَّ تنامان ولا ينامُ قلبي »(٣) .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

وفي هذا من المعنى قوّةٌ لقول المفضّل الضّبّيّ (٤): السنّةُ في الرّأس، والنّومُ في القلب.

وفيما قدّمناه آيةٌ كبرى ومعجزةٌ عُظمي يقع بها الغِني إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٢/٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الذي في كتاب العين ١٧٢/١: « وانتُقع لونُ الرَّجل وامتُقِع أصوب: تغيّر ».

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجُه ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو المفضّل بن محمّد الكوفي إمام مقرىء نحويّ إخبــاريّ مُوثّقٌ ، تــوفي ســنة ١٦٨ هــ ، انظر غاية النّهاية في طبقات القرّاء ٣٠٧/٢ .

/ وأمَّا يداه فقد نصَّ القرآنُ بفضلهما في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿ (١)، أَقَامَ يَدَ رَسُولِه ﷺ مقامَ يدِه التي ليست بيدٍ جارحةٍ جلّ جلاله، وخاطبه بالكاف المخصوصة به في قولِه: ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾، فليس هذا لغيره من كُل مُبايَع من بعدِه ولا قبلِه، إذ ليس لأحدٍ منزلته في فضلِه، فهي من كرامات يديه ، صلَّى اللهُ عليه .

ومن ذلك ما ثبت في « الصّحيحين »(٢) عن حابر بن عبد الله قال : «خرجتُ مع رسول الله ﷺ في غزاةٍ فأبطأ بي جملي وأعيا فتحلُّفْتُ، فنزل فحَجَنَهُ بمِحْجَنِه ثُمَّ قال: اركب فركبت، فلقد رأيتين أكفه عن ١٢٥/برسول الله ﷺ» / وذكرَ الحديثَ، وله طرقٌ في « الصّحيحين » وغيرهما .

المحجنُ : دون العَنَزَةِ وهو قَدْرُ ذِراع أو أكثر مُعْوَجُ الطَّرَفِ(٣) كـان يمشى به ويُعلُّقُه بين يديه على البعير على ما حرت عادة العظماء والأشراف من النَّاس وذُوي القَدْر فيهم، كما كان لآبائه الكرام ، عليه أفضلُ الصَّلاة والسَّلام .

ومن ذلك حروجُ الماء من بين أصابعه مِراراً عِدَّة، وقــد حعــل الله لــه ذلك في الحُجَّةِ عُدَّة .

<sup>(</sup>١) الفتح : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٠٤، رقم: ٢٠٩٧، كتاب البيوع، بماب شراء الدّوابّ والحمير، وصحيح مسلم ١٠٨٩/٢، رقم: ٥٧، كتاب الرّضاع، باب استحباب نكاح البكّر .

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ١٨٢/١.

منها ما ثبت في « الصّحيحين »(١) وغيرِهما عن جابر بن عبد الله وغيره قال :

َ «عطِش النّاسُ يومَ الحُديبية والنّبيُّ ﷺ بين يديه رَكْوَةٌ، فتوضّأ وحَهَشَ النّاسُ نحوَه، فقال: ما لكُم؟ قالوا: ليس عندنا ماءٌ يُتوضَّأُ ولا يُشرَبُ إلاّ ما بين يديك، فوضع يدَه في الرَّكُوة فجعل الماءُ يثورُ من بين أصابعِه / كأمثال ١٢٦/أ العُيون، فشربنا وتوضّأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كُنّا مائة ألفٍ لكفانا ، كنّا خمس عشرةَ مائة».

روى هذا الحديثَ جماعةٌ من الصّحابة رضي اللهُ عنهم: جابرٌ وابـنُ مسعودٍ وأنسُ بن مالكِ(٢) وغيرُهم .

والرَّكْوَةُ: هي شبهُ تَوْرٍ من أَدَمٍ وهي بفتح الرَّاء وقد تُضَمُّ وتُكسَرُ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٥٨١/٦، رقم: ٣٥٧٦، كتاب المناقب، باب علامات النّبوّة، وصحيح مسلم ١٤٨٤/٣، رقم: ٧٣، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عنـد إرادة القتال وبيان بيعة الرّضوان تحت الشّحرة، والسّياقُ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) لا يقصد ابنُ دحية الحديثَ نفسَه بل معجزة نبع الماء من بين أصابعه ﷺ، وقمد رواهــا كما قال المولّف حابرٌ كما مرّ وأنسٌ وابن مسعود وسيأتي تخريجه قريباً .

أمّا حديث أنس فأخرجه البخاريُّ ٦/٥٨، رقم: ٣٥٧١، كتاب المناقب، باب علامات النّبوة في الإسلام، ومسلم ١٧٨٣/٤، رقم: ٦، كتاب الفضائل، باب في معجزات النّبي عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النّبيُّ علي بإناء وهمو بالزّوراء ... الحديث . وممّن رواه أيضاً ابنُ عبّاسٍ عند أحمد والطبراني من طريقين كما قال الحافظ أبن حجر في فتسح الباري ٥٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ٢٤٣/١ ، ٢٩٠ .

والجَهْشُ: أن يفزَعَ الإنسانُ إلى الإنسان وهـو مع فزعِـه كأنّـه يريـد البكاءَ كالصّبيّ يفزعُ إلى أمه أو أبيه متهيّئاً للبكاء(١).

قال أبوعبيد : ويُقال : أَجْهَشُ<sup>(٢)</sup> إجْهَاشاً فأنا مُجْهشٌ قالــه أبــو زيــدٍ وأبو عمرو والأصمعيُّ والأُمَويُّ<sup>(٣)</sup> .

وقولُ الصّحابة: « ليس عندنا ماءٌ » بالمد كذا ضبطه أهلُ الإتقان في «صحيح البخاريّ » منهم أبو محمّد الأصيليّ (٤) ، و عند غيرِه : «مَا يُتوضّأُ » .

١٢٦/ب ومن ذلك ما ثبت في «صحيح البحاريّ »(°) دون مسلم / عن عبد الله(١):

«كنّا نعدُّ الآياتِ بَرَكَةً وأنتم تعدُّونها تخويفاً، كُنّا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ فقلّ الماءُ، فقال: اطلبُوا فضلةً من ماء، فجاءوا بإناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ، فأدخل يدَه في الإناء ثمّ قال: حَيَّ على الطَّهُورِ المباركِ، والبركةُ(٧) من الله،

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في غريب الحديث : أحهشت .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٢٤٦/١ لأبي عبيد.

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار ٣٧١/١ .

<sup>(</sup>٥) كتاب المناقب ، باب علامات النّبوّة في الإسلام ، ٥٨٧/٦، رقم: ٣٥٧٩ .

<sup>(</sup>٦) أي ابن مسعودٍ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح ٩٢/٦ : «البركةُ مبتداً ، والخبرُ : من الله ، وهو إشارةٌ إلى أنّ الإيجاد من الله» .

ولقد رأيتُ الماءَ ينبعُ من بين أصابع رسُول الله ﷺ، ولقد كنّا نسمعُ تسبيحَ الطّعام وهو يُؤكلُ».

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين »(١) عن جرير بن عبد الله البجليّ من طرق عديدة منها في وسط المغازي وكرّره في غير موضع فقال في هذا الموضع: حدّثنا يوسفُ بن موسى، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جريرٍ قال: قال لي رسولُ الله على :

«ألا تُريحيني مِن ذي الحَلَصَةِ ؟ فقلت : / بلى، فانطلقت في خمسين ١/١٢٧ ومائة فارسٍ من أَحْمَس ، وكانوا أصحاب حَيْلٍ وكنت لا أثبت على الحيل، فذكرت ذلك للنبي على فضرب يدَه على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال: اللهم ثبّنه واجعله هاديا مهديا، قال: فما وقعت عن فرسٍ بعد. قال: وكان ذو الحَلَصَةِ بيتا باليمن لَخَنْعَم وبَحيلة فيه نُصُب تُعبد يقال له الكعبة، قال: فأتاها فحرقها بالنّار وكسرَها. قال: ولما قدم حرير اليمن كان بها رجل يستقسِم بالأزلام فقيل له: إن هاهنا رسول رسول الله على قال: فإن غلبك ضرب عنقك، قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف فيه حرير فقال: لتكمسِرنها ولتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضرب عنقك، قال: وبينما هو يضرب بها إذ عنقك، قال: فبينما هو يضرب بها إذ عنقك، قال: فبينما هو يضرب بها إذ الله أو لأضرب عنقك، قال: الله أو لأضرب عنقك، قال: يا رسول الشه بعث حرير رجلاً من أَحْمَسَ يُكنى أبا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٧٠/٨ - ٧١، رقم: ٤٣٥٧، كتاب المغازي، باب غـزوة ذي الخَلَصَةِ، ومسلم ١٩٢٦/٤، رقم: ١٣٧، كتاب فضائل الصّحابة، بـاب مـن فضائل جرير بـن عبــد الله رضي الله عنه، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

والذي بعثك بالحق ما جئتُ حتى تركتُها كأنّها جَمَلٌ أَجْرَبُ، قال: فبرّكَ النّبيُّ عَلَى خيل أَجْمَسَ ورجالِها خمس مرّاتٍ ».

وذكره في مناقب الصّحابة وترجم عليه: ذِكْرُ جريرٍ (١)، ثمّ ساقه عـن قيس عن جرير بن عبد الله قال :

«كان في الجاهليّة بيتٌ يُقال له ذو الحَلَصَةِ، وكان يُقال له الكعبةُ الميمانيّة و (٢) الكعبةُ الشّاميّة ».

وذكره أيضاً في المغازي وترجم عليه: غزوة ذي الخَلَصَة الحديث بطُوله (٢)، وأسقط البخاريُّ لفظةً له في باب البِشارة بالفُتوح (٤) على عادتِـه من الاختصار.

وفي «صحيح مسلم» في المناقب (٥) حدّثني عبد الحميد بن بَيان، الله «صحيح مسلم» في المناقب (١) عن قيس، عن جرير قال :

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١٣١/٧، رقم: ٣٨٢٣، كتاب مناقب الأنصار، بــاب ذِكْـر جريـر بـن عبد الله البجليّ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في البخاري : أو .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٧٠/٨ ، رقم : ٣٥٦ ، كتاب المغازي ، باب غزوة ذي الخلصة .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١٨٩/٦، رقم: ٣٠٧٦ . واللّفظةُ المشارُ إليها هي ـ والله أعلم ـ كلمـة «خمس» فإن فيه : «فبارك على خيل أحمس ورجالها مرّاتٍ»، والـذي في المغـازي كمـا سبق : «... ورجالها خمس مرّاتٍ».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٩٢٥/٤ – ١٩٢٦، رقم: ١٣٦، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل حرير بن عبد الله رضي الله عنه .

«كان في الجاهليّة بيتٌ يُقال له ذو الخَلَصَةِ وكان يُقال له الكعبة اليمانيّة والكعبة الشّاميّة، فقال رسولُ الله ﷺ: هل أنت مُريحي من ذي الخَلَصَةِ والكعبةِ اليمانيّةِ والشّاميّةِ؟ فنفرتُ إليها في مائة وخمسينَ من أحْمَسَ، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيتُه فأخبرتُه، قال: فدعا لنا ولأحمس ».

ثمّ ذكره أيضاً بإثر هذا الحديث (١) عن إسحاق بن إبراهيم بزيادة :
« وكنتُ لا أثبتُ على الخيل، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ»
الحديثَ بطُولِه .

وإنّما معنى : «كان يُقال له » أي يُقال من أجله كما قـال ابنُ أبي ربيعة :

منَ لهُ قَالَمت الفتاتانِ قُومَـــا(٢)

وأنشد الفرّاءُ(٣):

/ أراد : قُومَنَّ .

يَحسَبُه الجاهلُ ما لم يَعْلَمُ الم

وَقُمَيْرٌ بَدا ابنُ خمس وعِشريـ

أراد: يَعْلَمَنَّ .

شيخاً على كُرسيه مُعمَّما(1)

<sup>(</sup>١) رقم : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٥١/٨٤ (٦) .

<sup>(</sup>٣) العلاّمةُ النّحويُّ أبو زكريّا يحيى بن زياد الأسديُّ الكوفيُّ، توفي سنة ٢٧٠هـ، انظــر ســير أعلام النبلاء ١١٨/١٠ ـ ١٢١.

<sup>(3)</sup> لسان العرب (1/18) ((1)).

وذو الخُلُصَةِ: بضمّ الخاء واللاّم في قول أهل اللّغة وأهل السّير. وبفتحهما قيدناه في « الصّحيحين »(١) ، وكذا قال ابنُ هشامٍ(١) . وقيّده الإمامُ المستبحرُ في كلِّ فن أبو الوليد الكنانيّ الوَقَشِمِيُّ(١) : «الخَلْصَةُ» بفتح الخاء وشُكون اللاّم ، وكذا قال ابنُ دُريدٍ .

وهو اسمُ صنمٍ ببلاد دوسٍ لا اسمُ بيتِه. وسيُعبدُ في آخر الزّمان على ما ثبت وصحَّ عن رسول الله ﷺ خرّجه البخاريُ (٤) عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيبٌ، عن الزّهريّ، قال: أخبرني سعيدُ بن المسيّب، أنّ أبا هريرة الحبرنا شعتُ رسولَ / الله ﷺ يقول: «لا تقومُ السّاعةُ حتّى تضطرب أَلياتُ نساءِ دَوْسٍ على ذي الخَلَصَةِ ».

أخرجه مسلمٌ في «صحيحه » في كتاب الفتن وحدّثني محمدُ بن رافع وعبدُ بن حميدٍ، قال عبدٌ : أخبرنا وقال ابنُ رافع: حدّثنا عبدُ الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «لا تقوم السّاعةُ حتّى تضطرب أليّاتُ نساءِ دَوْسٍ مِنْ حَوْل (١) ذي الخَلَصَةِ ، وكانت صنماً تَعبدُها دَوْسٌ في الجاهليّة بتَبالَة ».

<sup>(</sup>١) أي : ذو الحَلَصَة ، انظر مشارق الأنوار ٢٥٠/١ ـ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) السّيرة النّبويّة ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) العلاّمةُ ذو الفنــون أبــو الوليــد هشــامُ بــن أحمــد الكنــانيُّ الأندلســيُّ الطَّليطلــيُّ المعــروف بالوَقَّشـيّ، توفي سنة ٤٨٩هــ، انظر سير أعلام النبلاء ١٣٤/١٩ ـ ١٣٣١.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٧٦/١٣، رقم: ٧١١٦، كتاب الفتن ، باب تغيّر الزّمان حتّى تعبد الأوثان.

<sup>(</sup>٥) باب لا تقوم السَّاعةُ حتَّى تعبد دوسٌ ذا الخلصة ، ٢٢٣٠/٤ ، رقم : ٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) في مسلم : «حَوْلَ » بدل «مِنْ حَوْل» .

الأَلْيَاتُ: بفتح الهمزة واللاّم التي بعدها جمعُ أَلْيَةٍ بفتح الهمزة وسكون اللاّم وهما المقعدتان من ابن آدم، واللَّحمتان المؤخَّرَتان اللّتان يَكتنفان عُخرجَ الحيوان(١).

وقولُه ﷺ: «ألا تُريحني » من الرّاحة / أي تُزيل هَمي بها<sup>(۲)</sup> . الم ١٦٩ / ب وقولُ جرير: « فيه نُصُبٌ تُعبَدُ » في هذه اللّفظـة ثـلاثُ لغـاتٍ: فتـحُ النّون وضمُّها ونُصُبُّ بضمّ النّون والصّاد<sup>(۳)</sup>.

قال ابنُ قتيبة: « النُّصُبُ صنمٌ أو حجرٌ كانت العربُ تنصبُه وتذبحُ عنده القرابينُ »(٤).

قال ذو النّسبين أيّده الله: إنّما هو حَجَرٌ أو أحجارٌ تَذْبَحُ عليه أهلُ الجاهليّة يعبدُونها من دون الله تعالى ويتذلّلون لها قال الله العظيمُ: ﴿وَمِنَ اللهِ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴿ وَالنّدُ اللهِ اللهِ ﴾ (٥)، والنّدُ المثلُ يقال: نِدُهُ ونَديدُه ويُجمع أنداداً (١).

ثمّ قال : ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للهِ ﴾ (٧) يعني منهم لأندادهم.

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٠٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث ١٨٧/٢ لابن فتيبة .

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) مشارق الأنوار ٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) البقرة : الآية ١٦٥ .

وقيل: يحبّونُهم كما يحبّون الله إذا أقرُّوا بأنّ الله خلقهُم، دلّنا على ذلك قولُه عزّ وجلّ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴿١٠)، وقولُه اللهِ وَلُهُ عَالَى: / ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ (٢).

وتحقيقُه أنّ المؤمنين لمّا علمُوا أنّ الإلهَ هـو الكـاملُ (٢) الـذي لا يحتاجُ إلى البشر في نَصْبِهِ والاحتفاظِ بـه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرِ ﴾ (٤)، المتعالى عن الصّاحبة والولد والمعين والظهير، لا كمن يعبدُ الحجرَ فإن وجدَ أحسنَ منه ترك الأوّلَ وعبدَ الثّاني .

ولمّا دخلَ عمرو بن لُحَيِّ إلى أرض الجزيرة وهُم يعبدُون الأصنام، فاستحسنها فسألهُم أن يُعطُوه واحداً منها ينقلُه إلى أرض العرب ليُعبد هناك، فأعطوه هُبَلَ، فحَلاهُ بالذّهب والفضّة وأصناف الجواهر، وجاء به حتى نصبهُ في داخل الكعبة أيّامَ غَلَبةٍ خُزاعةَ على أهل مكّة .

وقد فخرَ به أبو سفيان يومَ أُحُدٍ على رسول الله ﷺ فحعل يقول : الله عَلَى مُبَل ، اعْلُ هُبَل ، فأمرهُم رسولُ الله صلّى / الله وعليه وسلّم أن يقولُوا : الله أعلا وأجل "(°).

<sup>(</sup>١) الزّخرف : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الزّمر : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) الصّحيحُ في تعريف الإله أنّه الرّبُّ المعبودُ بحقٌّ .

<sup>(</sup>٤) الشّورى : الآية ١١ .

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري ١٦٢/٦ ـ ١٦٣، رقم: ٣٠٣٩، كتاب الجهاد، بـاب مـا يكـره مـن التّنازع والاختلاف في الحرب، من حديث البراء بن عازبٍ رضى الله عنه .

وقد أخبرنا رسولُ الله ﷺ بنقل العُدُول عنه أنّه قال : « رأيتُ عمرَو ابن لُحَيٍّ يجرُّ قُصْبَهُ في النّار »(١) .

والأَقْصَابُ : الأمعاءُ ، وقَصَّبَ الشَّاةَ : قطُّعها أعضاءٌ (٢) .

والأصنامُ في اللّغة : كلُّ مُصَوَّرٍ للعبادة ، وما عُبد ممّا ليس بمصوَّرٍ فهو وثنٌ ، قاله نِفطویه (۲) .

وقال العسكريُّ في «تلخيصه »: الصّنمُ ما يُعمل من صُفَّرٍ وحديدٍ وذهبٍ وما شاكلَ ذلك.

والوثنُ : الصّنمُ الصّغيرُ، وأصلُه من قولهم : استوثنت الإبـلُ إذا نشــأ أولادُها .

وقيل : الوثنُ ما كان من طينِ أو حجارةٍ .

والأزْلامُ: قِداحٌ مُلْسٌ لا رينشَ عليها كانُوا يُدْخِلُونها في خَريطةٍ ضَيِّقَةِ الفَم حتى لا يخرج منها إلا قِدْحٌ قِدْحٌ، يجعلُون عليها علاماتٍ: افعلْ، ولا تفعلْ، واحدُها: زُلَمٌ بنم الزّاي، وزَلَمٌ بفتح الزّاي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧/٦، وقم: ٣٥٢١، كتـاب المنـاقب، بـاب قصّـة خزاعـة، ومسـلم ١٠) اخرجه البخاري ٢١٩٢/٤، وقم: ١٥، كتاب الجنّـة وصفة نعيمها وأهلهـا، بـاب النّـار يدخلهـا الجبّـارون والجنّـة يدخلها الضّعفاء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ١٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) عزاه لنفطويه القاضي عياض في مشارق الأنوار ٤٧/٢ وعنه أخذه ابنُ دحية .

<sup>(</sup>٤) انظر التّلخيص في معرفة أسماء الأشياء ٧٣١/٢ . ٧٣٢ .

ا / وذلك أنهُم في الجاهليّة كان أحدُهم إذا أرادَ سفراً أو غزواً أو نحو ذلك أجال القِداح أي حرّكها وهي ثلاثة واحدٌ عليه مكتوبٌ: أمرني ربّي، والآخرُ غُفلٌ لا شيءَ عليه يُسمّى المنيحَ، وقيل: هي عشرةُ أقْدُح وشرحُها يطُول(١)، وقد ذكرنا فيها ما قاله اللهُ والرّسُول، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَرْلاَمِ ذَلِكُ مُ فِسْقٌ ﴾ (١).

والاستقسامُ بها: هو الضَّرْبُ بها حتَّى يَعلمُوا ما كان لهم في الغيب أو ما قُدِّر عليهم (٣).

والقِداحُ: عيدانُ السِّهام قبل أن تُرَيَّش وتُركَّب فيها النِّصال، فإذا فُعل ذلك بها فهي سهامٌ(٤).

ويُقال: إنّ الأزلامَ حصى بيضٌ كانوا يَضربُون بها ، والأوّلُ أشهرُ (°).

ومن ذلك ما خرّجهُ البخاريُّ في «صحيحه » في بقيّة كتاب النّكاح الله وترجم / عليه: باب الهديّة للعروس: وقال إبراهيمُ عن أبي عثمان ـ واسمُه الجعدُ ـ عن أنس بن مالكِ قال: مرّ بنا في مسجد بني رفاعة فسمعتُه يقول:

<sup>(</sup>١) ذكرها العسكريُّ في التّلخيص ٧٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣١٠/١ .

«كان النَّبِي عَلِي إذا مرَّ بجَنَباتِ أم سُلَيم دخل عليها فسلَّم عليها، ثمَّ قال: كان النّبيُّ ﷺ عَروساً بزينب فقالت لي أُمُّ سُلَيم: لـو أهدينـا لرسـول ا لله(١) ﷺ هديّةً، فقلتُ لها: افعلي، فعمدَتْ إلى تمرِ وسمنِ وأَقِطٍ فَاتَّخذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ فأرسلَتْ بها معى إليه، فانطلقتُ بها إليه فقال لي: ضعها، ثُمَّ أمرني فقال: ادْعُ لِي رجالاً سمَّاهُم ، وادْعُ لِي مَن لَقِيـتَ، قـال: ففعلـتُ الذي أمرني، فرجعتُ فإذا البيتُ غاصٌّ بأهله، فرأيتُ النّبيُّ ﷺ وضعَ يديـه على تلك الحَيْسةِ وتكلُّم بما شاء الله، ثمّ جعل يدعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يــأكلون منه ويقولُ لهم: اذكرُوا اسمَ الله، وليأكل كلُّ / رجلٍ ممّا يليه، قال: حتَّى ١/١٣٢ تصدَّعُوا كلُّهم عنها، فحرج منهم مَن خرج، وبقىي نفرٌ يتحدَّثُون، قال: وجعلتُ أغتمُّ، ثمّ خرج النّبيُّ ﷺ نحو الحُجُراتِ وخرجتُ في أثـره فقلـتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهْبُوا، فرجع فدخل البيتَ وأرخى السُّرُّ وإِنِّي لَفي الحُجـرة وهـو يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿وَا لللهُ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَـقِّ ﴾ (٢). قـال أبو عثمان : قال أنسٌ : إنَّه حدم رسولَ الله ﷺ عشرَ سنين » .

هكذا أخرجه البخاريُّ تعليقاً (٣)، وأسنده الإمامُ أحمدُ في

<sup>(</sup>١) أشار في حاشية الأصل أنَّه في نسخةٍ : إلى رسول الله .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢٢٦/٩ ـ ٢٢٧ ، رقم : ٥١٦٣. قال الحافظُ ابن حجر في فتح الباري (٣) صحيح البخاري ٢٢٧/٩ . « لم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان، إلا أنّ بعض من لقيناهُ من الشُّرّاح زعم أنّ النّسائيُّ أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه، و لم أقف على ذلك بعدُ » .

« مسنـده »(١) وقد تقدّم سندي بقراءة جميعه قال: حدّثنا عبدُ الرّزّاق، [عن معمر](٢)، عن أبي عثمان، عن أنسِ قال :

« لمّا تزوّج النّبيُ عَلَيْ زينبَ أَهُدت إليه أمَّ سُلَيمٍ حَيْساً في تَوْرٍ من الله الله على الطّعام فدعا فيه يدخلون فيأكلون ويخرجون ووضع النّبيُ عَلَيْ يدَه على الطّعام فدعا فيه بالبركة وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحداً لقيتُه إلاّ دعوتُه، فأكلوا حتى شبعُوا وحرجُوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فأكلوا حتى شبعُوا وحرجُوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النّبيُ عَلَيْ يستحي منهم أن يقول لهم شيئاً، فحرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل في يَا أَيُّهَا اللهِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النّبِي إلا أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ حتى بلغ فِلْقَلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ اللهِ وَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهَنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبِهِنَ وَقُلُوبُهُنَ وَقُلُوبُهُنَ وَقُلُوبُهُنَ وَلَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ وَقُلُوبُهُنَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا قُولُهُ وَلَا وَقُلُوبُهُونَ وَلَوْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وأخرجه مسلمٌ في «صحيحه » في كتاب النّكاح<sup>(٤)</sup> حدّثني محمّدُ بــن رافع، قال: حدّثنا عبدُ الرّزّاق، قال: حدّثنا معمــر، عـن أبــي عشمــان، عـن أنسِ قال:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) من المسند .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) باب زواج زينب بنت ححش ، ١٠٥٢/٢ ، رقم : ٩٥ .

المسلمين، فدعوت له مَن لقيتُ، فجعلُوا يدخلُون عليه فيأكلُون ويخرجُون، ووضع النّبيُّ عَلَيْ يدَه على الطّعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقُول، وفل أدع أحداً لقيتُه إلا دعوتُه، فأكلُوا حتى شبعُوا وخرجُوا، وبقى طائفة منهم فأطالُوا عليه الحديثَ، فجعل النّبيُّ عَلَيْ يستحي منهم أن يقول لهم شيئاً، فخرج وتركهُم في البيت فأنزل الله عز وجل : هيا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ آلَهُ اللهِ عَز وجل : هيا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ وَاللهِ اللهِ عَرْ وَحَل اللهِ عَنْ وَلَا لَا تَدْخُلُوا اللهِ عَنْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا اللهِ حَتَى بلغ هُوذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ هَنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أبو عثمان : اسمُه الجعـدُ ، ثقـةٌ عَـدُلٌ ، وقـد تقـدّم اسمُـه قبـل / هـذا١٢٢ /ب الحديث وقال : «قلتُ لأنسِ : عَدَد كَـمْ كـانوا ؟ قـال : زهـاء ثلاثمائـة » الحديثُ قبل هذا إلى آخره (٢).

وقولُه جلّت قدرتُه : ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ﴾ أي يدعُوكم رسولُ الله ﷺ إلى طعامٍ تطعمُونه غير منتظرين إدراكه وبلوغه يقال: أنّى يَأْنِي إِنى إذا نضج وبلغ، وهو مقصورٌ إذا كُسِرَ، والمرادُ بهذا كلّه الوقتُ يريد وقت نضجه وبلوغِه.



<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٠٥١/٢ ، رقم : ٩٤ ، كتاب النّكاح ، باب زواج زينب بنت جحش.

ومن ذلك ما ثبت وصحّ عند الجميع غير «الموطّأ » من حديث وفـد عبد القيس على رسول الله ﷺ، وأتقنه الإمامُ أبو بكر بن أبي خيثمــة في «تاريخه »(۱) الذي لا مثلَ له، وزاد فيه زياداتٍ مفيدةً فسُقناد من طريقه .

حدّثنا الشّيخُ الفقيةُ المحدّثُ النّاقدُ القّاضي الخطيبُ أبو القاسم المرّمن بن محمّد بن يوسف (۲) قراءةً / حدّثنا الفقية المُساورُ المفتي أبو الحسن يونس بن مُغيثٍ قراءةً عليه، حدّثنا الفقية القاضي بمدينة دانية أبو عمر بن الحدّاء، قال: حدّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ الشّيخ الثّقةِ، قال: حدّثنا الإمامُ العدلُ المصنّفُ أبو محمّد قاسمُ بن أصبغ، قال: حدّثنا الإمامُ العدلُ شيخُ بغدادَ في زمانِه وابنُ كبيرِ المحدّثين أبو بكر أحمدُ بن أبي خيشمة زهير بن حرب سماعً عليه، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عبد الرّحمن مطرُ بن عبد الرّحمن الأعنق العَترِيّ، قال: حدّثتني امرأةٌ من عبد القيس مِن صَبَاح يقال لها أمُّ أبانِ بنت الزّارع ، عن حدّها:

«أنّ جدَّها الزّارِعَ بنَ عامرً خرج وافداً إلى رسول الله وحرج معه بأخيه لأمّه يُقال له مطرُ بن هلال مِن عَنزَة، وخرج بخاله أو ابس أخته معه بأخيه لأمّه يُقال له مطرُ بن هلال مِن عَنزَة، وخرج بخاله أو ابس أخته ١٣٤/ب بحنونٌ ومعهم الأشجُّ / وكان اسمُه منذر بن عائذ، فقال المنذرُ لجدّها: يا زارعُ ، خرجتَ معنا برجلٍ مجنون وفتى شابٌ ليس منّا وافدينَ إلى رسول الله ﷺ، قالت: فقال جدّي للمنذر: أمّا المصابُ فإنّي آتي به النّبيَّ يدعُو له

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن أبي خيثمة، قسم منه \_ تحقيق أحمد حمدان ـ رسالة جامعيّة ، رقم: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن حُببيش الْمَرَوِيُّ شيخُ المُولِّف تقدّم، وابنُ دحية يروي عنه بهذا الإسناد تــاريخَ ابـن أبي خيثمة، وتقدّم ذلك أيضاً .

يدعُو له عسى أن يُعافيَه اللَّه عزَّ وجلَّ، وأمَّا الفتى العنزيُّ فإنَّه أخى لأمَّــى وأرجو أن تُصيبَه دعوةُ النِّبيِّ عَلَيْ قال: فما عدا أن قلِمنا المدينةَ قيل: هـذاك رسولُ الله على، فما تمالكنا أن وثبنا عن رَواحلنا فانطلقنا إليه سِراعاً، فأخذنا بيديه ورجليه نُقبِّلهما، وأناخ منذرٌ راحلتَه فعقلها وبعيرَ النَّبي ﷺ، ثمّ عمد إلى رواحلنا فأناخها راحلةً راحلةً فعقلَها كلُّها، ثمّ عمــد إلى عيبـةٍ ففتحَها فوضعَ عنه ثيابَ السَّفر، ثمّ جاء يمشي إلى رسول الله صلَّــى / الله ١/١٣٥ عليه وسلّم وبه شَجَّةٌ في وجهه فقال رسولُ الله ﷺ: يا أشجُّ ، إنّ فيك لَخُلُقَين يَحَبُّهما اللهُ ورسولُه، قال: وما هما يا رسولَ الله؟ قال: الحلمُ والأناةُ، قال: فأنا أتخلُّقُ بهما أم اللهُ حبلني عليهما؟ قال: بـل اللهُ حبلك عليهما، قال: الحمدُ لله الذي حبلني على خُلُقَين يحبُّهما الله ورسولُه. قال: فقال حدّي يا رسولَ الله، بأبي وأمّى إنّى جثتُ معى بخــالي أو ابـن أخــت لي ـ شـك أبـو عبـد الرّحمـن ـ مصـابٍ لتدعـوَ اللهُ لـه أن يُعافيَـه وهـو في الركاب، قال: فأتيتُ وقد رأيتُ الذي صنعَ الأشجُّ، ففتحتُ عيبي فأخرجتُ ثوبين حسنين، وألقيتُ عنه ثيابَ السّفر، وألبستهما إيّاه، ثمّ أخذتُ بيده فجئتُ به إلى رسول الله على وهو ينظرُ نظرَ الجنون، فقال رسولُ الله ﷺ: اجعل ظهرَه مِن قِبَلي، فجعلتُ ظهرَه / مِن قِبَل النَّبيُّ ﷺ ١٢٥/ب ووجهَه مِن قِبَلي، فأخذه مِن مُؤخَّره بمجامع رِدائه، فرفع يـدَه حتَّى رأيتُ إبطَه، ثمّ ضرب بثوبه ظهرَه وقـال: احـرُج عـدوَّ الله، فـالتفتَ ينظـرُ نظـرَ الصّحيح، ثمّ أقعده من بين يديه فدعا له ومسح وجهه، فلم تزل تلك المسحةَ في وجهه وهو شيخٌ كبيرٌ كأنّ وجهَه وجهُ عَذْرَاءَ شَبَاباً، فما كان

في القوم يفضُلُ عليه بفعلِ بعد دعوة النّبي على ثمّ دعا لنا عبد القيس فقال: حير أهل المشرق، رحمَ الله عبد القيس إذ أسلمُوا غير خزايا ولا موتوريس إذ أبي بعضُ النّاس أن يُسلموا حتّى وُتِروا، قال: ثمّ لم يزل يدعُو لنا حتّى زالت الشّمسُ. قال: فقال جدّي: يا نبي الله، إنّ معنا ابنُ أخست لنا ليس منّا، قال: ابنُ أخت القوم منهم، فانصرفنا راجعين، قال: فقال الأشحّ: أنت كنتَ يا زارعُ أمثلَ رأياً منّي فيهما، قال: وكان / في القوم جهمُ بن قُتُم وكان قد شرب قبل ذلك بالبحرين مع ابنِ عمِّ له، فقال له ابنُ عمه، فضرب ساقَه بالسيف، فكانت تلك الضَّرْبَةُ في ساقِه، فقال بعضُ القوم: يا فضرب ساقَه بالسيف، فكانت تلك الضَّرْبَةُ في ساقِه، فقال بعضُ القوم: يا فقال: على طعامنا، فقال: على أحدَكُم أن يشربَ الإناءَ ثمّ يزدادَ إليها أخرى حتّى يأخذ فيه الشَّرابُ، فيقوم إلى ابن عمه فيضرب ساقَه بالسّيف، قال: فجعل يُغطّي حهمٌ ساقَه، فنهاهُم عن الدُّبًاء والنَّقير والحَنْتَم »(۱).

## \*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد رقم: ٩٧٥، وفي التّاريخ الكبير ٤٤٧/٣، وفي خلق أفعال العباد رقم: ٣٠٧، والطّبرانيُّ في المعجم الكبير ١٧٥/٥ - ٣٧٦، رقم: ٥٣١٤، من طريق شيخ ابن أبي خيثمة موسى بسن إسماعيل، وأخرجه مختصراً أبو داود ٥/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦، رقم: ٥٢٢٥، وإسنادُه ضعيفٌ لجهالة أم أبان، لكن لبعض أجزاء الحديث شواهد استوفاها أخونا أحمد حمدان في تحقيقه لتاريخ ابن أبي خيثمة ص ٤١٩ ـ ٤٢٠.

وفي هذا الحديثِ فوائدُ كثيرةٌ :

منها ثناؤه على الأشج بما فيه من الأناة والحِلْم اللّذين ذَكَرَهُما، وجعلهما فيه خُلُقَين محمودين قد شكرهُما، ولا يخفى أنّ الطَّيشَ مذمُوم، وأنّ الوقارَ محمودٌ معلُوم، وقد كان الصّحابةُ يوقّرونه ﷺ الوقارَ / العظيم، ١٣١٠/بويسلكُون من ذلك في حقّه مسلكَ التّكريم، ولقد أفلح مَن كانا فيه جبِلَّـةً لا تَخَلُقا، كما ذكرهما في الأشج تحقّقا.

ومنها بَرَكَةُ يدِه المقدّسةِ في طَرْدِ الشّيطان عن ذلك الجحنُـون، وكونِـه صحَّ من وقتِه ممّا كان به من الجنُون .

وفيه ردُّ على أهل الطّبيعة المنافين للشّريعة في قولهم: إنّه خِلْطٌ يُصيب الإنسان، وهـو نـوعٌ مـن السَّـوداء المختلفة الأكـوان، فكـان في هـذا لهـم تكذّيب، وهو أقوى ما يتمسَّكُ به الجيب، مع كونه ﷺ في « الصّحيح »(١) خَنَقَ عِفريتاً وأرادَ أن يربطَه إلى ساريةٍ من سواري المسجد.

ورأى أبو هريرة شيطاناً يسرِقُ التّمرَ فأخذهُ وقبض عليه، فذكر له أنّ له صبيةً فأشفق عليه وأطلقه، فلمّا أخبر النّبيَّ ﷺ بذلك أخبره أنّه الشّيطانُ / وأنّه سيعود إليه، فعاد ثلاثَ ليال(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٥٥٤/١، رقم: ٢٦١، كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، وصحيح مسلم ٣٨٤/١، رقم: ٣٩، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب جواز لعن الشّيطان في أثناء الصّلاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى ما أخرجه البخاري معلّقاً ٤٨٧/٤، رقم: ٢٣١١، كتـاب الوكالـة، بـاب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيلُ شيئاً فأجازه الموكّلُ فهو جائزٌ ، قال : وقال عثمان بن الهيثم أبو

وقد تصارع عمرُ بن الخطّاب مع الشّيطان على ما ذكره أبو عبي السِّيطان على ما ذكره أبو عبي المِيطانُ سالكًا عبي ﴿ غريبه ﴾ (١) مع قول النّي ﷺ لعُمر : «ما لقيك الشّيطانُ سالكًا فجّاً إلاّ سلكَ فجّاً غير فجك » ؛ هذا كلّه مع قبول الله تعالى: ﴿ كَالَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ﴾ (٢).

فحذارِ حذار، من مخالفة الأخبَار، والعملِ بقول الكفَّار، المكذِّبين للشّريعة المطهّرة، أولئك هم الكفرةُ الفجرَة.

ومنها إخبارُه ﷺ عن المغيّبات، وكون جهماً شرِب بالبحرين فضرب ساقه بالسّيف فأخبره ﷺ بتلك المخبّات .

وقولُه ﷺ : « غير خزايا ولا موتورين » :

۱۳۷/ب أي غير مُذَلِّين ولا مُهانين ولا مَفْضُوحين بوطء البلاد / وقتل الأنفس وسبى النِّساء كما فُعل بغيرهم (٢٠).

ونهيُّه ﷺ عن الدُّبّاء والنَّقير والحَنْتُم:

عمرو: حدّثنا عوفّ، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريـرة رضي الله عنـه بـه مطوّلاً، ووصلـه النّسـاتيُّ والإسمـاعيليُّ وأبـو نعيـم بسندٍ صحيحٍ، انظر فتح البـاري ٤٨٨/٤، ومختصر صحيح البخاري ١٠٦/٢ للألباني.

<sup>(</sup>١) أخرج القصّة أبو عبيد في غريب الحديث ٢١٤/٣ ـ ٢١٥ من طريق أبي معاوية، عن أبي عاصم الثّقفيّ، عن الشّعبي، عن عبد الله بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه الدّارميُّ اللهُ بن مسعود قال : فذكرهُ ، وأخرجه اللهُ بن اللهُ

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مشارق الأنوار ٢٣٤/١ .

الدُّبَّاءُ: القَرْعُ ساكنُ الرَّاءِ لا غير، وهو جمع دُبَّاءَةٍ (١)، وإذا فتحت الرَّاءَ فهو جَرَبٌ يأخذُ الإبلَ وداءٌ يكون في الإنسان.

والنَّقِيرُ: هي النّحلةُ تُنْقَرُ أي تُحفَّرُ في جوفِها أو جنبِها ويُلقى فيها الماءُ والنَّمرُ للانتباذِ. وقد فسرَهُ في المصنّفات الصّحيحة والجامعة للأحاديث فقال: هي النّحلةُ تُنْسَحُ نَسْحاً (٢) وتُنْقَرُ نَقْراً (٣).

وقيده بعضُ رواة مسلم \_ قيل: إنه ابنُ ماهان (٤) \_ : «تُنسَجُ » بـالجيم، وكذلك في « جامع الـترمذي »، وذلـك خطأ وتصحيف ؛ لأن النَّعْجَ لا معنى له هاهنا وإنّما هو بالحاء المهملة، أي تُنقر ويُحفر فيها ويُطرح من داخلها ما ينتحتُ من نُحاتَتِها (٥)، يقال: نَسَحْتُ التّرابَ نَسْحاً إذا ذَرَّيْتَهُ في الهواء ، ذكرهُ ابنُ طَريف (١) .

والحَنْتَمُ : فسّرَهُ / أبو هريرة بأنّه الجِرارُ الخَضْرُ، وقيل : البيضُ، ١/١٣٨ / وقيل: هو الفَخَّارُ وقيل: هو الفَخَّارُ كُلُه، وقيل: ها الخَضْرُ في تفسير أبي هريرة هي السُّودُ المطليّةُ بالزِّفْتِ الذي هو القَار .

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) تصحّفت في مشارق الأنوار إلى : تسيح سيحا .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٢/٢ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو العلاء عبدُ الوهّاب بن عيسى بن عبد الرّحمن بن عيسى بن ماهان الفارسيُّ تقدّم.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٦/٢ ، ٢٧.

<sup>(</sup>٦) أحمدُ بن عبد الله بن أحمد بن طَريف القرطبيُّ تقدّم .

قال الإمامُ أبو إسجاق الحربيُّ(١): هي جرارٌ مُزَفَّتُهُ .

وقيل : هي جرارٌ يُحملُ فيها الخمرُ من مصر أوالشَّام .

وقيل : هي جوارٌ مُصَرَّاةٌ بالحمر .

وقيل: هي حرارٌ تُعمل من طينٍ قد عُجن بشَعَرٍ ودَمٍ، وهـو قـولُ عطاء، فنُهي عنها لنجاستها(٢).

والزَّارِعُ بن عامرِ بالزَّايِ :

ذكره العلماءُ في هذا الحرفِ، وقال ابنُ عبد البرّ في «كتساب الصّحابة » له:

«الزّارِعُ بن عامرٍ العبديّ (٢) أبو الوازع من عبد القيس، حديثُه عند البصريين، ويُقال له الزّارِع بن الزّارع، والأوّلُ أولى بالصّواب، ولمه ابن البصريين، ويُقال له الزّارِع بن الزّارع، والأوّلُ أبينه أمّ أبان بنت الوازع بن ١٣٨ / بيسمّى الوازِعُ وبه كان يُكنى، روت عنه ابنة / ابنه أمّ أبان بنت الوازع بن الزّارع حديثاً حسناً ساقته بتمامه وطُوله سياقة حسنة ، (٤).

<sup>(</sup>١) الإمامُ الحافظُ أبو إسحاق إبراهيمُ بن إسحاق البغداديُّ الحربيُّ صاحب الكتاب النفيس عريب الحديث، توفي سنة ٥٨٥هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٥٦/١٣ ـ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) مادَّةُ ( جنتم ) مأخوذةً كَلِّها من مشارق الأنوار ٢٠٢/١ ـ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو العبديّ ، والصّوابُ المثبتُ أعلاه .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ١/٨٥٠.

وقرأتُ في «مسند شيخه الإمام أحمد » ما هذا نصُّه، ذكره في الجـزء الموفي ثلاثين من مسند الأنصار (١) ، وترجم عليه : حديثُ الوازع بالواو .

وقرأتُ جميع « المسند » بمدينة واسط على الإمام العالم القاضي العدل تاج الدِّين أبي الفتح محمّد بن أحمد المندائي، قال: سمعتُ جميعَه على رئيس الحضرة أبي القاسم هبة الله ابن الحُصَين، قال: سمعتُ جميعَه على الثّقة أبي علي الحسن بن المُذهِب، قال: سمعتُ جميعَه على الثّقة أبي بكرالقطيعي، علي الحسن بن المُذهِب، قال: سمعتُ جميعَه على الرّحمن عبد الله بن إمام أهل قال: سمعتُ جميعَه على الإمام أبي عبد الرّحمن عبد الله بن إمام أهل السّنة أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني، قال: أملى علي ابي، قال: حدّثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم / قال: حدّثنا مطرُ بن عبد الرّحمن، ١/١٣٩ قال: سمعتُ هنداً بنت الوازع، أنّها سمعتُ الوازع يقول:

«أتيتُ رسولَ الله ﷺ والأشعُ المنذرُ بن عاصم أو عامرُ بن المنذر، ومعهم رحلٌ مُصابٌ، وانتهوا إلى رسول الله ﷺ فلمّا رأوا النّبي ﷺ وثبُوا من رواحلهم فقبّلوا يدَه، ثمّ نزل الأشعُ فعقل راحلته وأخرج عَيْبَتَهُ، ففتحها وأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهُما، ثمّ أتى رواحلَهم فعقلَها، فأتى النّبيُ ﷺ فقال النّبيُ ﷺ فقال النّبي الله في فيك خصلتين يُحبُّهما الله ورسولُه: الحِلْمُ والأناةُ، قال: يا رسولَ الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما ؟ قال: بل الله خلقك عليهما ، قال: الحمدُ لله / الذي جبلني على خُلُقين يجبّهما الله . فقال الوازعُ: يا رسولَ الله ، إنّ معسى خسالاً على خُلُقين يجبّهما الله . فقال الوازعُ: يا رسولَ الله ، إنّ معسى خسالاً يله مُصاباً فاذعُ الله له، قال: أيسن هو؟ ائتني به، فصنعتُ مثلَ ما صنع

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديثُ من مسند أحمد، وقد ذكره معـزوًّا إليـه ابـنُ كثـير في البدايـة والنّهايـة (١) سقط هذا الحديثُ من مسند أحمد، وقد ذكره معـزوًّا إليـه ابـنُ كثـير في إطراف المُسنِد المعتلي بأطراف المُسنَد الحّنبلي ٥/٥٤.

الأشجُّ، ألبستُه ثوبيه فأتيتُه، فأخذ من ردائِه فرفعها حتّى رأينا بياضَ إبطه ثمّ ضرب بظَهْرِه، قال: اخرجُ عدوَّ الله، فولّى وجهُه وهو ينظرُ نظرَ رجلٍ صحيح».

أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ اسمُه عبدُ الرّحمن بن عبد الله(١) قاله الإمامُ احمدُ بن محمّد بن حنبلِ أبو عبد الله فقال : رجلٌ كان يُلقَّبُ جَرْدَقَة، قال أبو عبد الله برأسِه أي نَعَمْ(١) ، شيخٌ صاحٌ محدِّثٌ بصريٌّ سكن مكّة .

قال أبو جعفر العقيليُّ : كان يُخطىءُ في بعض حديثِه(٢) .

وهذا ليس بتجريح ، عند أهل « الصّحيح » .

ومن ذلك أنّ مُنقِّذَ بن حَيَّان الغَنَمِيَّ من غَنم بن وديعةَ بن لُكَيز بن / أفصى بن عبد القيس .

قال المدائينُ : «وَفَدَ من بين غَنْم إلى النّبي ﷺ ثلاثة نفر: منقذ بن حيّان أحدُهم وهو أوّلُ مَن أسلم من أهل البحرين، وكان يأتي يشرب بالتّجارات، فمرّ به النّبي ﷺ وقد قدم المدينة، فقيل له: هذا القرشي الذي يزعمُ أنّه نبيٌ، فقام منقذ إليه فلمّا رآه النّبي ﷺ قام إليه وقال: مرحباً بك يا مُنقذ بن حيّان ، كيف جميعُ هيئتك؟ ثمّ سأله عن رجل رجل من قومه، فأسلمَ وتعلّم سورة الحَمْدِ و ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّك ﴾ (٤)، ثمّ شَحَصَ، وقد مسح

1/12.

<sup>(</sup>١) ابن عبيد البصري .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا عن الإمام أحمد العقيليُّ في الضّعفاء ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) لم يرد قولُ العقيليّ في كتابه الضّعفاء ، وإنّما فيه قــولُ الإمــام أحمــد: ﴿ كــان أبــو سـعيــدٍ كثيرَ الحطأ ﴾.

<sup>(</sup>٤) يعني سورة الفائحة والعلق .

النّبيُّ على يده على وجهِه، وكان به عَشى وقُبْحٌ، فأذهب الله عنه العَشَى وأحسن صُورتَه، وكتب معه إلى قومِه أن أسلِمُوا تسلَمُوا، فقدم عليهم بالكتاب فأنكرُوا هيئته وحِلْيتَه، ثمّ بدا لهم بعدُ وبَان، فأسلمَ مَن أسلم، شمّ تعلّم مَن / أسلم منهم القرآن، فكانوا يقرؤونه سرّاً ويصلّون كذلك حتّى. ١٠٠٠ اطلّع عليهم. وكان الأشجُّ خالَ مُنقذٍ وكان قال لرسول الله على : إنّ لي خالاً لا يُهمل قومي إن أسلمَ اتّبعُوه، فكان كذلك، فبينا هُم كذلك في دارهم إذ دخل الأشجُّ على أختِه أمّ مُنقذٍ وهي تقرأً وتصلّي، فسألها فقالت: إنّك نَجسٌ فاذهب فتطهر حتى أعلمَمك، ففعل شمّ عاد فعلّمتُه، فقالت: إنّك نَجسٌ فاذهب فتطهر حتى أعلمَمك، ففعل شمّ عاد فعلّمتُه، فوقع في قلبه الإسلامُ وأسلمَ، وصُرخ بالإسلام في البحرين، فتلك الدّارُ إلى فوقع في قلبه الإسلامُ وأسلمَ، وصُرخ بالإسلام في البحرين، فتلك الدّارُ إلى ألان تُسمَّى دارَ الصَّرْخَة؛ فكان لعبد القيس كعمر لقُريشٍ الذي قال: لا يُعبد الله سرّاً بعد اليوم ».

ذكره أبو الحسن عليُّ بن محمّد بن عبد الله المدائنيِّ مولى عبد الرّحمـن ابن سمرة بهذه الزّيادات المفيدة وإن كان ضعيفاً . ·

قال الإمامُ أبو أحمد عبدُ الله بن عديّ الجرجانيُّ في «تعديله وتجريحه »(١): / عليُّ بن محمّد بن عبد الله أبو الحسن المدائنيّ ليس بالقويّ ١/١١٠ في الحديث.

وقد ذكره أبو عبيدة معمرُ بن المثنّى ، وحديثُ المدائميّ أتمُّ وذكرناه لشُهرتِه.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرّجال ٥/٥٥/٥ .

وقولُ أختِ الأشج للأشج : « إنك نجسٌ » وأنّه أسلم بعد ذلك دليلٌ على أنّه كان لم يُسلم بعدُ، فيمكنُ أن يكون لم يأتِ النّبيَّ على ولا أسلمَ إلاّ بعد ذلك، فيُجمع بين الخبرين بذلك وا لله أعلم .

ومنقذ هذا لم يذكره ابن عبد البر في «الصحابة» ولا ابن فتحون (١) في «الاستدراك عليه »، ونقلته من «كتاب الحافظ نسّابة الأندلس أبي محمّد الرُّشَاطيّ في استدراكه عليهما »، وقرأتُه على المحدث الفاضل أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن عُبيد الله الحَجْرِيّ(٢) قال: قرأتُه على الحافظ أبي محمّد الرُّشاطيّ، وقد ذكره أبو الحسن الدّارقطيّ في على الحافظ أبي محمّد الرُّشاطيّ، وقد ذكره أبو الحسن الدّارقطيّ في المادة ، روى عنه أهلُ البصرة.

# شرځ :

قولُه : « يَثْرَب » سُميت باسم الذي نزلها من العَماليق وهو يثربُ بن عَبيل، وبنُو عَبيلٍ هم الذين سَكنُوا الجُحْفَةَ فأجحفت بهم السُّيُولُ بها فسُميت الجُحْفَة .

<sup>(</sup>١) هو محمّد بن خلف بن سليمان بن فتحون من أهـل أوريُولـة عمـل مُرسـية، كـان معتنيـاً بالحديث منسوبا إلى فهمه، عارفاً بأسماء رحاله ونقلتِه، توفي سنة ٢٠هـ، وقيل في التي قبلها، انظر الصّلة ٢٧/٤ لابن بشكوال، وقد أثنى على كتابه الذي استدرك به على ابن عبد البرّ في الصّحابة .

<sup>(</sup>٢) الشّيخُ العلاّمةُ المعمَّرُ الحافظُ أبو محمّد عبدُ الله بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبيد الله ابن سعيد بن محمّد الرُّعينيّ الحَجْرِيُّ الأندلسيُّ الـمَربِي المالكيُّ، توفي سنة ٩١هـ، انظـر سير أعلام النبلاء ٢٠١/٢١ ـ ٢٥٠.

ولا يجوزُ الآن أن تُسمَّى المدينةُ بهذا الاسمِ لقوله ﷺ: « يقولون يشرب وهي المدينةُ » ، أي أنّ النّاسَ يُسَمُّونها يثربَ وإنّما اسمُها المدينةُ .

فإن قيل: إنَّ الله تعالى سمَّاها بذلك في القرآن ؟

قلنا له : إنّما حَكى ذلك عن المنافقين إذ هو مشتقٌ من لفظ التَــ ثريب قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ (١٠).

وقائلُ هذه المقالة هـو أوسُ بن قيظيّ واللهُ عَرابةَ الذي يقول فيه الشَّمَاخُ(١):

إذا ما رايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاها عَـرَابَـةُ باليَمـين

/ والطَّائفةُ تقع على الواحد فما فوقه بدليل هذه الآية، إذ لَم يقل هذه ١/١٤٢ المقالةَ سوى أوسٍ المذكور، وا لله تبارك وتعالى قال في القرآن غيرَ حاكٍ عن أحدٍ: ﴿ مَا كَانَ لَأَهْلِ المَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴾ (١).

وإذا قيل: المدينةُ غير مُضافةٍ ولا مَنسوبةٍ فهي المدينةُ النّبويّةُ كما قال تعالى: ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ ﴾ (١).

والنّسَبُ إليها مَدِينيٌّ ، وإلى مدينة أبي جعفر المنصور ـ وهي بغـداد ـ مَدَنيُّ؛ لأنّ الميمَ فيها أصليَّةٌ والياءُ زائدةٌ، وهو مأخوذٌ من: مَدَنَ بالمكان إذا

<sup>(</sup>١) الأحزاب : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشمّاخ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) التُّوبة : الآية ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المنافقون : الآية ٨ .

أقام به، والنّسَبُ إلى مدائن كسرى مدائني مسموعٌ من العرب، والنّسَبُ إلى مَدْيَنَ قريةِ شُعيب عليه السّلام مَدْيَني بفتح الميـم وسكون الـدّال وفتح الياء .

ولها اثنان وعشرُون اسماً :

١٤٢/ب المدينةُ ، والدّارُ ، والإيمانُ : قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ / تَبَوَّءُوا اللَّمَارَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَاللِّيمَانَ ﴾ (١)، قال ابنُ أبي خيثمة : الإيمانُ مِن أسمائها (٢) .

وطَيْبَةُ وطابَةُ مؤنَّ الطّابِ وهو الطّيبُ، وطَيْبَةُ بالتّخفيف أيضاً هي الطّيبَةُ بتثقيل الياء فحُففَت، والمُطيّبَةُ، والعَذْراءُ، والجسابرَةُ، والمجبُورةُ، والمُحبَّةُ، والحبيبةُ، والحبوبةُ، والقاصمةُ لأنها قَصَمَت الجبابرة، والمُحبَّدُ، ويكنّدُدُ. انتهى ما وجدتُه في «كتاب الوزير أبي عبيد البكريّ (")»(أ) [حدّثنا] (ا) به حفيدُه الأديبُ الفارضُ أبو عبيد عبدُ الله، عن جَده الوزير أبي عبيد. وزاد كُرَاعٌ (الله في «المنتحب له في

<sup>(</sup>١) الحشر: الآية ٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه ـ الجزء السّابع ، ذِكْرُ المدينة ل ٥٧ أ ـ نسخة القرويين
 من قول أبي مصعب الزّيري.

<sup>(</sup>٣) العلاّمة المتفنّن أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد البكريُّ نزيل قرطبة، تـوفي سـنة ٤٨٧هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٣٥/١٩ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري ١٢٠١/٤ – ١٢٠٢ مع اختلاف يسير وزيادات لا توجد في المعجم .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن عليُّ بن الحسن الهُنائي الأزدي المعروف بكراع النّمل، لغوي نحوي من علماء مصر، انظر إنباه الرّواة على أنباه النّحاة ٢٤٠/٢.

أسمائها »: المرحُومَةُ، والمسكينةُ (١)، والبَحْرَةُ، والبُحَيْرَةُ، والبَحِيرَةُ، فكلُّ ذلك اسمٌ للمدينة ، وأصلُه أنّ كلَّ قريةٍ بَحِيرةٌ.

وقرأتُ في «كتاب ليس »(٢) / : طيّبة ، والمطيّبة ، والحبيبة ، والمحبّبة،١/١٤٣ والمحبّبة،١/١٤٣ والبُحيرة : والبُحيرة بُحيرٌ ؛ فالبُحَيْرَةُ : المُدينةُ ، والبَحْرَةُ : الأرضُ والبلدُ .

وقال اللَّغويُّ الكبيرُ أبو الحسين بن سِراجٍ ("): ويُقال: البَحِيرَةُ على لفظ النَّاقةِ البَحِيرَةِ، والبِحارُ: القُرى، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ظَهَوَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ إنَّه القُرى والأمصار، وقيل: بال هو البحرُ نفسُه (٥).

وثبت عن أبي سعيد الخدري « أنّ أعرابيا قال: يا رسولَ الله، أخبرني عن الهجرة، قال: ويحك ، إنّ شأنَ الهجرة شديدٌ فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فهل تُؤدِّي صدقتَها ؟ قال: نعم، قال: فاعمل مِن

<sup>(</sup>١) هذا المزيد في كتاب كراع النّمل ، أمّا الأسماء الثّلاثة التّالية فلا ذِكْرَ لها في الكتاب، انظـر المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النّمل ٤٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) لم أره فيه .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ اللّغويُّ الوزيرُ أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج الأمـويُّ، تـوفي سـنة ٨ . ٥هـ، انظر الغنية ص ٢٠١ ـ ٢٠٥ لتلميذه القاضي عياض.

<sup>(</sup>٤) الرّوم : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) انظر مشارق الأنوار ٧٩/١ للقاضي عياض الذي نقل هذه المادّة أو بعضها عن شيخه ابن سراج فقال: « وقال لي ابنُ سراج ... ».

وراء البحار فإن الله لن يبرك من عملك شيئاً» ، هذا نص « صحيح البخاري » في كتاب الأدب(١) .

قولُه : « من وراءً البحار » أي البلاد .

١٤٢/ ٧ وفي « البنحاري » (١) : \_ في أُكَيْدِرَ دُومَةَ \_ / « أَنَّ رسول الله ﷺ كتب له ببَحْرهِم » أي ببلنهم وأرضهم .

قال الطَّبريُّ : كُلُّ قريةٍ لها نهرٌ جارٍ أو ماءٌ ناقِعٌ فالعربُ تُسمِّيها بَحْراً(٣).

وقال كعب : إِنَّا نَحَدُ فِي التَّوراة يقولُ الله سبحانه للمدينة : يا طابَةُ، يا طَيْبَةُ، يا مسكينةُ، لا تقبلي الكنوز، أرفعُ أحاجيرَك على أحاجير القُرى، وقد رَوى في هذا حديثاً عن علي علي عليه السّلام يرفعُه .

ورُوي أنَّ لها في التَّوراة أحدَ عشرَ اسمًّا .

وقيل في قوله تعالى لنبيّه محمّد ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْق﴾ أنّها المدينة، وأنّ ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ مكّةُ، و﴿سُلْطَاناً نَصِيراً﴾ (١) الأنصارُ، وقيل: عَتّابُ بن أسِيدٍ.

<sup>(</sup>١) باب ما جاء في قول الرِّجل : ويلك ، ٥٣/١٠، رقم: ٦١٦٥، وأخرجــه أيضاً مسـلمّ ١٤٨٨/٣، رقم: ٨٧، كتاب الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣٤٤/٣، رقم: ١٤٨١، كتاب الزّكاة، باب خَرْصِ التّمر، وصحيح مسلم ١٧٨٦/٤، رقم: ١٢، كتاب الفضائل، باب في معجزات النّبيّ على وقولُ ابن دحية: «أكيدر دومة » لعلّه سبت قلم وإنّما هو: «ملك أيلة » كما في الصّحيحين.

<sup>(</sup>٣) هذه المادّةُ المتعلّقةُ بـ : ﴿ بحر ﴾ نقلها كلّها ابنُ دحية من مشارق الأنوار ٧٩/١.

وفي «صحيح مسلم »(١) عن جابر بن سمرة قال: سمعــتُ رسـول الله على يقـول : « إنّ الله سمّى المدينة طابَة » .

وثبت في « الصّحيحين »(٢) أنّ رسول الله ﷺ قال : « أُمرتُ / بقريةٍ ،١/١٤ تأكلُ القُرى » أي يفتحُ اللهُ على أهلِها ذلك ويأكلُون فَيْئَهُم (٣) .

والقرية : المدينة ، وكلُّ مدينةٍ قريةٌ لاحتماع أهلِها فيها مِن : قَرَيْتُ اللهَ فِي الحوضِ إذا جمعتَهُ(٤) .

وأمرُ المدينة عَجَبٌ، وفي تُرابها وهوائها دليلٌ شاهدٌ وبرهانٌ على قول النّبيّ ﷺ .

وفي « الصّحيحين »(°) عن جابر «إنّهـا طَيْبَـةُ تنفـي خَبَثَهـا ، ويَنْصَـعُ طِيبُها» بكسر الطّاء ، رواه ابنُ وضّاحٍ في « الموطّأ » ، ورواه الجماعــةُ :

أحدهما : أنَّ أكلَها وميرتَها من القُرى المفتتحة، وإليها تُساق غنائمُها .

والآخر : أنّ المراد بأكلها القُرى غلبةً فضلها على فضل غيرها بحيث أنّ الفضائل تضمحلُّ في حنب عظيم فضلها . انظر فتح الباري ٨٧/٤ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢/١٠٠٧، رقم: ٤٩١، كتاب الحجّ، باب المدينة تنفي شرارها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٨٧/٤، رقم: ١٨٧١، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي النّاس، وصحيح مسلم ٢/١٠٠١، رقم: ٤٨٨، كتاب الحبج، باب المدينة تنفي شرارها، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) وذُكر معنيان آخران :

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار ١٨١/٢ .

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ٩٦/٤، رقم: ١٨٨٣، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبـتُ، وصحيح مسلم ١٠٠٦/١، رقم: ٤٨٩، كتاب الحجّ، باب المدينة تنفي شرارها .

« طَيبُها » بفتح الطَّاء (¹)؛

ومعنى « يَنْصَعُ » بِالصّاد المهملة والعَين المهملة أي يخلصُ، وقيل: يبقى ويظهر (٢)، والنّاصعُ: الخالصُ .

وطِيبُها: فاعلُ ينصعُ ؛ لأنّ مَن دخلها وأقام فيها كائناً مَن كان مِن النّاس فإنّه يجدُ من تُربتها وحيطانها رائحة طيبة ليس لها اسمٌ في الأرائح، وبهذا السّبب طاب طِيبُها، والمعجوناتُ بها من الطّيب أحَدُّ رائحة، الله العُودُ وجميعُ البُحور يقوى طيبُه فيها إذا استُعمل فيها / بخلاف غيرها.

وفيها روضةٌ من رياض الجنّة خصَّها الله بذلك دون سائر الأقطار ، ثبت في « الصّحيحين »(٣) أنّ رسول الله ﷺ قال : «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة أ، ومنبري على حوضي».

وقال رسول الله ﷺ: « ولقابُ قوسِ أحدكم من الجنّه أو موضعُ قيدٍ \_ يعني سوطَهُ (٤) \_ خيرٌ من الدّنيا وما فيها » ، رواه أنسّ عنه أحرجه

<sup>(</sup>١) مشارق الأنوار ٣٢٤/١ قال القاضي عياض: « وكلاهما هنا صحيحُ المعني ».

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٥/١ ، ١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٩٩/٤، رقم: ١٨٨٨، كتاب فضائل المدينة، الباب رقم ١٢، وصحيح مسلم ١٠١١، رقم: ٢٠٥، كتاب الحجّ، باب ما بين القبر [كذا والصّحيح: البيت] والمنبر روضةً من رياض الجنّة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ حجر في فتح الباري ١٥/٦ : «قوله : يعني سوطَه ، تفسيرٌ للقِيد غير معروف، ولهذا جزمَ بعضُهم بأنّه تصحيفٌ وأنّ الصّوابَ : قِـدٌ بكسر القاف وتشديد الـدّال، وهـو

البخاريُّ وهذا نصُّه في كتاب الجهاد(١) .

وقَابُ القوسِ : قدرُ طُولِها(٢) .

وقِيدُ سَوْطِه : أي قدرُه<sup>(٣)</sup> .

فلاحَ من هذا أنّها خيرُ المدائن والأمصَار، وخيرُ المساكن والدّيار، وحيرُ المساكن والدّيار، ومن مات بها شفع له رسولُ الله على عند الملك الجبّار، وهو حديث صحيحٌ عند نقّاد الآثار.

قال الترمذيُّ في باب ما جاء في فضل المدينة (١٤) : حدّثنا بُنْدَار، حدّثنا معاذُ بن هشام، حدّثني أبي، عن أيّوب، عن نافع / عن ابن عمر قال: قال ١٠١٠/١ النّبي ﷺ :

«من استطاع أن يموت بالمدينة فليمُت بها فإنّي أشفع لمن يمسوتُ بها»، وفي الباب عن سُبَيْعة بنت الحارث الأسلميّة. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(٥) غريبٌ من هذا الوجه من حديث أيّوب.

<sup>(</sup>١) بـاب الغـدوة والرّوحـة في سبيل الله، وقـاب قـوس أحدكـم في الجنّـة ، ١٥/٦، رقـــم: ٢٧٩٦.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩٧/٢ ، وانظر فتح الباري ١٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) جامع التُّرمذي ٦٧٦/٥، رقم: ٣٩١٧، كتاب المناقب، باب في فضل المدينة .

<sup>(</sup>٥) كلمة : صحيح ، سقطت من طبعة أحمد شاكر، وهي مثبتـةً في تحفـة الأشـراف ٧٥/٦، وتحفة الأحوذي ٧٥/٦، وطبعة بشّار عوّاد .

قال ذو النّسبين أيّده الله :

صَدَقَ ؛ محمد بن بشار : هو بُندارٌ اتّفقا على الإحراج عنه في « الصّحيحين ».

ومعاذُ بن هشام : اتّفقا أيضا على الإخراج عنه في «صحيحيهما ». وأبوه هشامٌ الدّستوائيّ : أحدُ ثقات المسلمين وعلمائهم مخرَّجٌ عنه فيي « الصّحيحين » .

وأيّوبُ : هو ابنُ أبي تميمةً، واسمُ أبي تميمة كُيْسَان، وهو أحدُ أئمّةِ المسلمين وعُظمائِهم، اتَّفق المسلمون على إحراج حديثه لثقته وعدالته وحفظه، وكان مالكٌ يفخرُ بالأخذ عنه .

ونافع: مولى أبي عبد الرّحمـن عبد الله بن عمر بن الخطّاب أحـدُ الله عمر بن عبد العزيز إلى أهل الله مصر يُعلِّمهم السُّننَ.

وهذا كله لأنها طابت بالطّيبِ المحتَار، وأيُّ طَيبٍ أطيبُ من المُتَلَقِّي عن الله تعالى مُغَيَّباتِ الأخبَار، ومَن غسلت الملائكة باطنه بماء الجنّة وظاهرَه أيضاً، ومُلىءَ حكمةً وإيماناً وفاضَ الخيرُ عليه فيضاً، وقد كان إذا مشى وُجدت منه الرّائحة الطّيبة من بعيد، فهو في صفةٍ أخرى مَن عظمها فهو أسعدُ سعيد، وسأذكرُ مِن طِيب عَرْفِه في موضعه إن شاء اللهُ(١) ما يُتلى على سائر الأعصار، ويُقرأ في جميع الأمصار، ويُنتفع به في الدّارين دارِ

<sup>(</sup>١) يقصدُ ابنُ دحية القصيدة التّالية التي ختم بها كتابَه هذا الآيات البيّنات وا لله أعلم .

التّكليـف ودارِ القَـرَار، صلّى اللهُ عليـه صـلاةً تَسْـتَدِرُّ شـآبيبَ الأمطَــار، وتستوعبُ مُتَمَوَّجَ البحَار، وتتبلَّجُ تبلَّجَ النّهَار ، / وتتأرَّجُ تأرّجَ الأزهَار. ١/١٤٦

> فَهو الذِي أَعْلَمَنَا ربُّنــا قد طاب في الدّنيا كطيب اسمِــه يا خيرَ خَلْق الله حقّاً ومَـــــنْ يا صفوةً الرَّحمن من هاشـــــــــم لولاك ما كُنّا على شِرْعَـــــةٍ ناسِخَةٍ صارِمُـها قاطِــــــعٌ لولاك لم تُعْرَفُ لنا جَنَّــــــةٌ لولاك لم تُرْفَــعُ إلى ربنـــــــا نَعَمُّ و لم يَعلـــم له ذاكِـــــرُّ / أنت الذي أسرى به ربُّـــــه أنت الذي تَشف عُ في آدَم صلّى عليك اللهُ ما غَـــــرَّدَتُ

أنّ الخَـطيئـاتِ بــه تُغْفَـــرُ فهو بذاك الطّيبُ الأطْهَــــرُ بهِ هُدِي الأسودُ والأحمــــــــرُ ومَـن له المنصِبُ والمفخـــــــرُ يُحْمَـٰدُ عند اللهِ والكوثـــــرُ هادِيَـــةٍ مَهـــدِيَّةٍ تُؤثَـــــرُ لکل شَرْع قد مضى يُذْكَــــرُ للخُلْدِ والنَّارُ التي تُسْعَــــرُ عبادةً مِن أجلها نُؤْجَــــرُ ممّا هو المشّروعُ ما يُذْكَــــــرُ كــــلُّ النّبيين بـــه بشّــــــــرُوا لمنتهيئ ما بعدة مظهر ١٤١/ب والنَّاسُ قد ضمَّهُمُ الْمُحْشَـــــرُ قُمْريَّةٌ فِي أَيْكَةٍ تَزْهَـــرُ

انتهى الكتابُ والحمدُ لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمّدٍ نبيــه وآلِه الطّاهرين وأصحابه المُنتَجَبين وسلّم تسليماً .

# فهارس الكتاب

- ١ ـ فهرس الآيات .
- ٢ \_ فهرس الأحاديث .
  - ٣ \_ فهرس الآثار .
  - ٤ \_ فهرس الشّعر .
  - فهرس الأمثال .
- ٦ \_ فهرس الكلمات الغريبة .
  - ٧ ـ فهرس الكتب.
- ٨ \_ فهرس الأماكن والبلدان .
- ٩ فهرس القبائل والأيّام والغزوات .
  - ١٠ فهرس الأعلام المترجم لهم.
    - ١١ ـ فهرس الموضوعات .
    - ١٢ فهرس المصادر والمراجع.

# فهرسُ الآيات

رقم الآية الصفحة

الآية

### البقرة

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى ...﴾ ۸۳ 277, 777 ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَــالَ وَمِـنْ ذُريَتِـى قَــالَ لاَ يَنَالُ / عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ ﴾ 177 175 ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً ﴾ ١٤٤ م٠٠ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُب اللهِ ﴾ 2.0 170 ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْسَ 217 440

### آل عمران

﴿ وَيَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَيْنَنَا وَيَيْنَكُمْ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَيْنَنَا وَيَيْنَكُمْ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا ... ﴾ الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا ... ﴾

### النساء

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

٢٧٧ ٥٩ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ... ﴾ ٥٩ ٢٧٧ ﴿ وَلَنَوْ مِنْونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ... ﴾ ٢٥٠ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ... ﴾ ﴿ وَلَنَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَ حَدُوا فِيه اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ كثيرًا ﴾ كثيرًا ﴾ ٢١٧ ٨٢ ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ ٢١٧ ٨٢

#### المائدة

﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ ٢ ٢٠٨ (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ ٢ ٦ ٢٣١ (٢٣١ ﴿ وَإِنْ لَلهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَإِنْ لَلهُ مَا أُنْزِلُ إِلَيْكَ مِن رَبكَ وَإِنْ لَلهُ مَا أَنْزِلُ إِلَيْكَ مِن رَبكَ وَإِنْ لَلهُ ٢٥٥ مَن رَبكَ وَإِنْ لَلهُ مَا يَلَغْتَ رِسَالاَتِه ... ﴾ ٢٥ ٦٧

### الأنعام

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلاَّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ إِلاَّ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.. ﴾ ٢٨ ٢٧٠ - ٢٧٨ ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿ ٢١ - ٢١٥ مَنْ مُوفَاذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ ﴿ فَا لَذَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ مُوفَادًا مُنْ يُعِدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ مُوفَادًا مُنْ يُعِدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ مُوفَادًا مَنْ يُعِدِيهُ مَوْلاَهُم الحَق أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُو أَنْ يَعْلِيهِ مَوْلاَهُم الحَق أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُو أَلْكُونَا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُم الحَق أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُو أَلْسَيِينَ ﴾ ٢١ ١٢٥ مُولاً مُسْرَعُ الحَاسِينَ ﴾

﴿ قُلْ مَنْ يُنَحِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البَر والبَحْرِ ﴾ ٢٧٤

# الأعراف

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ ٢٧ ٢٨٩ ﴿قَالُوا أَرْجُهُ وَأَخَاهُ ﴾ ٢٨١ ١١١ ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكُثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ ٢٨٨ ٣٥٣ ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾ ١٩٩ ٢٢٨

### الأنفال

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

# التوبة

﴿ قَاتَلَهُم الله ﴾ 779 ۳. ﴿وَمِنهُم ... 271 OA ﴿ وَمِنْهُمْ الذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْر لَكُمْ .... 217, 177 71 ﴿وَمِنْهُمْ ... ﴾ 441 Vo ﴿ لَقَـدْ تَـابَ اللهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَـارِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ .... 377 117

|          |       | وْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ | ﴿ مَا كَانَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ خَ<br>يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ |
|----------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 278      | 17.   | ·<br>·                         | يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾                                                |
|          |       | هود                            | 1                                                                                 |
| 770      | 1.7   | القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً﴾      | ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِكَ إِذَا أَحَذَ                                           |
|          |       | الرّعد                         |                                                                                   |
| 777      | ٣     |                                | ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾                                                       |
|          |       | إبراهيم                        |                                                                                   |
| ٣٢٣      | ٥٢    |                                | ﴿ هَلُهَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ ﴾                                                     |
|          |       | الحجو                          | ·<br>:                                                                            |
|          |       | يُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا  | ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضِ                                             |
| 700      | . 9 ६ |                                | ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضِ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾            |
|          |       | النجل                          | 1                                                                                 |
| ۰۰۲، ۲۸۲ | ٤٤    |                                | ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّا                              |
| 777      | ۹.    | 401                            | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَا                                 |

74.

| اء | اسر | וּצְ |
|----|-----|------|
|    | •   | 6    |

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ ۷۷۲، ۲۰۳۱ 10 240 ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم الْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبكَ تَرْجُوهَا 3 . 7 . 7 . 7 . 7 . فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ۲1. YA ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ . T . D . T . E 49 V.Y. - 17. 414 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ 400 ٦. ﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ حَزَاءً مَوْفُوراً **7.47 - 7.47** 74 ﴿وَقُلْ رَبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ... ﴾ 277 ۸.

طه

﴿ قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ ﴿ ٢١٨ ، ٢١٣ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ طُلُماً ﴾ ﴿ ٢٧٤ ١١١ كَالْمَا ﴾ ﴿ ٢٧٤ ٢٧٤

المؤمنون

﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ٩١

# الفرقان

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَـوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنَثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ ٣٢ ٢١٧
﴿ وَلاَ يَــأْتُونَكَ بِمَثَـلِ إِلاَّ جَنْنَـاكَ بِـالحَقِّ وَأَحْسَــنَ
تَفْسِيراً ﴾

# الشعراء

﴿ فَحُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ ٢٨١ ٣٨

# التّمل

﴿ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ ٤٤ ٢٧٠

### القصص

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾

# الزوم

﴿ طَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾

### العنكبوت

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخْطُهُ ﴾ ٤٨ ٣٢٢

# الأحزاب

﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ ١٣ ٢٣ ٤٢٣ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ ﴿ ١٤، ٤١٠ ﴾ و ٤١، ٤١٠ يُوْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ... ﴾ ٣٥ ٤١١

#### سيإ

﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْمَهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي ٢٩١ ٣ ٢٦٦ ١١ ٢٢٦ ١١ ٢٢٦ ١١ ٢٢٦ لأرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ ... ﴾ ٣ ٢٦٦ ٢٢٦ لأرفن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ ﴾ ٢٢٦ ل ٢٢٦ لأوقال الذيب اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَا اللهِ مِنْ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ

### الزمر

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٣ ٤٠٦

### غافر

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ ٢٥٠ ٤٦

#### فصلت

﴿ لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكَمِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ٢٧٧ ٤٢

الشورى

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ ١١ ٢٣١، ٢٣١

الزخرف

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ ٨٧ ١٠٦

الذخان

﴿ فَارْ تَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينَ ﴾ ٢٣٦

الأحقاف

﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ ٩ ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٣، ٣٥٣.

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ٣٥٧ ٥٥

الفتح

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ... ﴾ ٣٥٧ ٢ - ٢ ٣٥٨ ٣٥٨ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ... ﴾

|                                               |    | ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يُمَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُسَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۹، ۸۴۳                                      | ١. | أَيْدِيهِمْ                                                                                                                                                                 |
|                                               |    | ﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُسَايِعُونَكَ تَحْتَ                                                                                                       |
| 707                                           | ۱۸ | الشَّجَرَةِ                                                                                                                                                                 |
|                                               |    | ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَـق لِيُظْهِـرَهُ                                                                                                   |
| 400                                           | ۲۸ | ﴿ هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولُه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَــق لِيُظْهِـرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِا للهِ شَهِيداً ﴾ عَلَى الدينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِا للهِ شَهِيداً ﴾ |
|                                               |    |                                                                                                                                                                             |
|                                               |    | الحجرات                                                                                                                                                                     |
|                                               |    | ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ                                                                                              |
| ۲۳.                                           | ۱۷ | بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾                                                                                                                                              |
|                                               |    |                                                                                                                                                                             |
|                                               |    | ق                                                                                                                                                                           |
| <b>Y \                                   </b> | ٣٧ | ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ قَلْبٌ ﴾                                                                                                                           |
|                                               |    | * //                                                                                                                                                                        |
|                                               |    | النّجم                                                                                                                                                                      |
| 717                                           | 11 | ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾                                                                                                                                          |
| ۲.۲                                           | ۱۷ | ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾                                                                                                                                         |
|                                               |    |                                                                                                                                                                             |
|                                               |    | القمر                                                                                                                                                                       |
| 444                                           | ٥  | ﴿حِكْمَةً بَالِغَةً ﴾                                                                                                                                                       |
|                                               |    |                                                                                                                                                                             |

**707**\_

### الواقعة

|            |                 | · <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>707</b> | አ <i>ቀ -</i> ለፕ | ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَت الحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقُورَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ أَقُورَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ الحشو |
| 171        | ٩               | ﴿وَالذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ﴾<br>﴿وَالذِينَ حَاۋُوا مِـنْ بَعْدِهِـمْ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا اغْفِرْ لَنَـا                                                                                                                          |
| 772        | ١.              | وَلَإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                  |
|            |                 | المنافقون                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٣        | ٨               | ﴿ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                             |
|            |                 | الملك                                                                                                                                                                                                                                               |
| 711        | ٤               | ﴿ يَنْقَلِب إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                             |
|            |                 | الحاقة                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳٦        | ٧               | ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَة﴾                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳٦        | ١.              | ﴿ وَفَأَخَذَهُم اللَّهُ أَخْذَةً رَابِيَة ﴾                                                                                                                                                                                                         |
|            |                 | ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لِأَخَذْنَا مِنْهُ                                                                                                                                                                                |
| 700        | £0 - ££         | باليَمِين﴾                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707        | ٤٦              | هُوْتُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ﴾                                                                                                                                                                                                             |

القلم

3 777, 777,

778

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

القيامة

7 . 2 . 4 . 7 . 7 . 7

﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

التكوير

۰ ۸۷۲، ۱۸۲

﴿وَإِذَا الوُّحُوشُ حُشِرَتُ﴾

الضحي

Y1. 1.

﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴾

الشرح

1 717,017,

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾

494

771 7-7

﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾

العلق

٤٢٠ ١

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ﴾

## فهرس الأحاديث

| الصفحة         |                             |                          | طرف الحديث             |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ۲۱۸            | أَرَقُّ أَفْئَدةً           | هم ألينُ قلوبًا، و       | أتاكم أهل اليمن        |
| <b>TAY</b>     | <b>رُراکُ</b> م من بعديٰ    | لحودَ فوا لله إنَّى لا   | أتمُّوا الرّكوعَ والسّ |
| ٤٢٠ - ٤١٩      | بن عاصم                     | إلى والأشجُّ المنذرُ     | أتيتُ رسولَ الله       |
| Y V V          | يا رسولَ الله               | كُفِّي سَلَّعَةٌ فقلتُ:  | أتيتُ النِّيُّ ﷺ وبـ   |
| ٣٧٦            |                             |                          | أتيتُ النّبيُّ ﷺ ﴿     |
| ۲.0            | رَ الله ﷺ فلم يخرُج.        | ، وانتظرُوا رسوا         | أذّن بلالٌ للصّلاة     |
| ٠٠٠٠٠ ٩٣٩، ٩٢٧ | يِّ ﷺ بقَدَحٍ من ماءٍ       | م سلمة زوج النبي         | أرسلني أهلي إلى أ      |
| ۸۶۲            | U                           | وغِفارٌ غِفر اللَّهُ لِم | أسلمُ سالمها الله،     |
| ۳۲۰ - ۳۲٤      | بعضُ مَن في قلبِه نفاقُ     | هذه السُّفْرَةِ فقال     | أَضَلَّ ﷺ ناقتَهُ في   |
| , ليلةٍ ٣٦٥    | ذا كنتُ من المدينة على      | ض الحبشة حتّى إ          | أقبلتُ بك من أرم       |
|                | : بلی                       |                          | **                     |
| £77            | ***************             |                          | أمرتُ بقريةٍ تأكلًا    |
| Ψο             | ••••••                      |                          |                        |
| ۳٦۲            |                             | القَة                    | أنا بريءً من الصّ      |
|                | ا لله، إنَّ ا لله قد عوَّدك |                          |                        |
| ٣٤٠            | عيناه مُبيضتان .            | ح الى رسول الله          | أنّ أياه فُو نُكًّا حر |

| أنّ أعرابيا قال: يا رسولَ الله، أخبرني عن الهجرة ٤٢٥ ـ ٤٢٦                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّ أُمَّ سلمة أَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ                                     |
| أنّ حدَّها الزّارِعَ بنَ عامرٍ خرج وافداً إلى رسول الله ﷺ ٢١٤ ـ ٤١٢                        |
| أنّ خالدَ بن الْوَليد بن المغَيرة جُرح يومثنٍ                                              |
| أنّ خالدَ بن الوليد المخزوميّ أُثقل بالجراحة يومَ حنين٣٥٨ ٣٥٩                              |
| أنَّ خُبَيْبَ بن يَسَافٍ أُصيب يومَ بدرٍ مع رسولِ الله ﷺ٣٣٩                                |
| أنّ رسول ا لله ﷺ أتاه حبريلُ وهو يُلعبُ مع الصّبيان٣٩٦                                     |
| أنّ رسول الله ﷺ أطعمَ يومَ الخندق ألفَ رجُلِ من صاعِ شعيرِ وعَناق . ٣٤١.                   |
| أنّ رسول الله ﷺ أمرَ بقتل الوَزَغِ                                                         |
| أنّ رسولَ ا لله ﷺ حين أمر بحفر الخندق عرضَتْ له صخرةٌ ٣٥٠                                  |
| أنّ رسول ا لله ﷺ غزا غزوةَ تبوك، فحَهَدَ الظَّهْرُ                                         |
| أنّ رسول الله ﷺ قال لمعاذٍ ـ لمّا بعثهُ إلى اليمن ـ: واتَّقِ دعوةَ المظلُومِ ٢٧٥           |
| أنّ رسولَ الله ﷺ كان يَرى مِن حلفِه كما يَرى مِن أمامِه ٢٠٣                                |
| أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَمَى الجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَّهُ ثُمَّ ناولَ الحَالِقَ ٢٣٨ |
| أنّ رسول الله ﷺ مرَّ على بغلته الشُّهْباء بحائطٍ لبني النّجّار٢٤٧                          |
| أَنَّ شُرَحْبيلَ الجُعْفيُّ شكا إلى النِّنيِّ ﷺ سَلْعَةً كانت في كفِّه٣٧٦                  |
| أَنَّه أَتَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ بمكَّة                                                      |
| أنَّه أدركه بعدما هاجَرَ إلى المدينة                                                       |
| أنَّه ﷺ رجع إلى حديجة يرجُفُ فؤادُه                                                        |
| أَنَّه عَلَيْ كَانَ لَا يَتِثَاءِبُ                                                        |
| أنّه ﷺ كان يقول بعد نُزول هذه الآية ٢٠٦                                                    |

| ٣٦9         | أَنْهُم خَرِجُوا مَعَ رَسُولَ الله ﷺ عَامَ تَبُوكَ                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 7 | أَنَّهُم كَانُوا مَع رَسُولَ الله ﷺ يُومَ الحَديبيَّة ٱلفَّا وأَرْبُعَ مَاثُةٍ ٣٥١ ــ        |
| 7 2 7       | أنَّ الوحيَ كان يأتي رسولَ الله ﷺ أحيانا في مثل صَلْصَلَةِ الجَرَسِ                          |
| 404         | إذا وُضعت الجنازةُ فاحتملها الرحالُ على أعناقهم ٢٥٢                                          |
| T 2 0       | إِنَّا يُومَ الْحَنْدُقِ نَحْفِرُ، فعرضَتْ لنا كُدِّيَّةٌ شديدةٌ فجاءوا النَّبِيُّ ﷺ         |
| 444         | إِنَّ خُلُقَ نِبِي الله كان القرآنَ                                                          |
|             | إنَّ العبدَ إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابُه                                             |
| ٣.٥         | إِنَّ الواليَ لَتَنْحِتُ أَقَارِبُه أَمَانَتُهُ كَمَا تَنْحِتُ الْقَدُومُ الْإِصْطَفْلِينَةَ |
|             | إِنَّ عَيْنَيَّ تَنامان ولا يَنامُ قلبي                                                      |
| 770         | إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَيُملِي لَلظَّالَمُ فَإِذَا أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِنَّهُ                |
| ٥٢٣         | إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّتْاؤُبَ                            |
|             | إنَّ الله سمَّى المدينةَ طابَةَ                                                              |
| 770         | إنّ مِن خياركم أحاسنُكم أخلاقاً                                                              |
| ٤٢٧         | إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفَي خَبَثَهَا ، ويَنْصَعُ طِيبُهَا                                     |
| 477         | إِنَّه سُتل عَلِي النَّاسِ أفضلُ؟ فقال: الصَّادقُ اللِّسانِ                                  |
| ٣٠١         | بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ مِن محمّدٍ عبدِ الله ورسولِه                                      |
| ۲۹٤         | بينا أنا عند البيت بين النَّائم واليقظان، وذَكَرَ بين الرَّحلين                              |
| ٤١٣         | بينما عمر رضي الله عنه قاعدٌ في المسجد إذ مرّ رحلٌ ٢١٢                                       |
| 7 2 0       | بينما النّبيُّ ﷺ في حائطٍ لبني النّجَّارِ على بغلةٍ له                                       |
|             | بينما نبيُّ الله ﷺ في نخلٍ لنا نخلٍ لاَبي طلحة تبرّزَ لحاجته                                 |
|             | تأتى الإبارُ على صاحبها على خير ما كانت ٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |

| تَعُدُّون الفتحَ فتحَ مكَّة وقد كان فتحُ مكَّة فتحاً٣٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حاء أعرابيُّ إلى رسول الله ﷺ فقال: بِمَ أعرفُ أنَّك نبيُّ؟ ٣٢٧ - ٣٢٧ - ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جاء غلامً إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ أمِّي تَسأَلُكُ كذا وكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حججتُ حجّةَ الوداع فدخلتُ داراً بمكّة،فرأيتُ رسولَ الله ﷺ ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرجتُ مع رسول الله ﷺ في غزاةٍ فأبطأ بي جملي٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خَنَقَ ﷺ عِفريتاً وأراد أن يربطُه إلى ساريةٍ من سواري المسجد ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خيرُ النَّاسَ قَرْنِي، ثمَّ الذين يلُونهم، ثمَّ الذين يلُونهم٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خيرُ يومٍ طلعت عليه الشّمسُ يومُ الجمعة؛ فيه خُلق آدمُ ٢٩٤،٠٠٠. ٢٩٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دخلتُ على أم سلمة فأخرحت إلينا شَعَراتٍ من شَعَر النَّبِيِّ ﷺ ٢٣٩ ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دخل النَّبيُّ ﷺ حائطاً من حيطان المدينة لبني النَّجَّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رأى أبو هريزة شيطاناً يسرِقُ التّمرَ فأخذهُ وقبض عليه ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رأيتُ أثرَ ضربةٍ في ساق سَلَمَةَ فقلتُ: يا أبا مُسلمٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رب اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمُون٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شاهت الوجوه المناسبة الم |
| شهِد مع النِّي ﷺ غزوةَ تبوك ثلاثون ألفاً٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ ذات يومٍ، فلمَّا قضى أقبل علينا بوحهِه .٣٨٨ - ٣٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صلَّى رسولُ الله ﷺ العِشاء، ثمَّ أنصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعودٍ . ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صلَّى رسولُ الله ﷺ يوماً ثمَّ انصرف فقال: يا فلان٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الظُّلُمُ ظلماتٌ يومَ القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عطِشْ النَّاسُ يومَ الحُديبية والنَّبيُّ عَلِيٌّ بين يديه رَكُوةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غَفَارُ غَفَرِ اللَّهُ لَهَا، وأسلمُ سالمها اللَّهُ، وعُصيَّةُ عصت اللَّهَ ورسولَه ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| فَرِجُ سُقَفُ بِيتِي وَأَنا بمكةٍ، فنزل حبريلُ                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| قال الله عزّ وحلّ : كذَّبني ابنُ آدم و لم يكن له ذلك٢٩٨ _ ٢٩٩                  |
| قدمتُ بك مكَّةَ وطبَحتُ قِدْراً ففني الحطبُ                                    |
| كانت لغةُ إسماعيل قد دَرَسَتُ فجاء بها حبريلُ فحفظتُها ٢٦٤                     |
| كان جُلْجُلاً من فضّةٍ صُنعَ صِواناً لشَعَراتٍ كانت عندهم من شَعَرِ رسول الله  |
| 7 &                                                                            |
| كان رَبْعَةً من القوم، ليس بالطُّويل ولا بالقصير، أزهرَ اللُّون                |
| كان رسولُ الله ﷺ أفلجَ الثَّنيِّتين، إذا تكلُّم يُرى كالنُّور بين ثنيِّتيه ٢٥٩ |
| كان رسولُ الله ﷺ إذا تكلُّم يُرى كالنُّور بين ثناياه                           |
| كان رسولُ الله ﷺ إذا نزل عليه حبريلُ بالوحي                                    |
| كان رسولُ الله ﷺ يَرى في الظُّلمة كما يَرى في الضَّوءِ                         |
| كان ﷺ إذا سُئل وليس عنده ما يُعطي سكتَ                                         |
| كان في الجاهليَّة بيتٌ يُقالَ له ذو الخَلَصَةِ                                 |
| كان مِن صفة رسول الله ﷺ في قامتِه أنّه لم يكن بالطُّويل البائن ٢٣٢             |
| كان النِّي ﷺ إذا مرَّ بِحَنْبَاتِ أم سُلَيمٍ دخل عليها فسلَّم عليها            |
| كان النّبيُّ ﴾ أحسن النّاس خُلُقاً                                             |
| كتابه على المشعار مالك بن نَمَطٍ الهَمْدَاني                                   |
| كتابه ﷺ لوائل بن خُجر الكنديّ وأَقْيَالِ حَضْرَمَوْتَ                          |
| كَفَى بالمرء كذباً أن يُحدث بكل ما سمع                                         |
| كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسؤولًا عن رَعيِّتِه                                   |
| كنّا عند عُتبة بن فَرقد ثلاثُ نسوةٍ ما منّا واحدةً                             |

| كَنَّا مَعَ نِبِي اللَّهِ ﷺ في مسيرٍ له، فأدلجنا ليلتَّنا                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| كنَّا نعدُّ الآياتِ بَرَكَةً وأنتم تعدُّونها تخويفاً كُنَّا مع رسول الله ﷺ ٤٠٠        |
| كنَّا يومَ الحديبية ـ والحديبيةُ بثرٌ ـ فنزحناها٣٧٨                                   |
| لا تسبُّوا أصحابي؛ فإنّ أحدَكم لو أنفقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً                             |
| لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى تضطرب أَلَياتُ نساءِ دَوْسٍ على ذي الحَلَصَةِ ٤٠٤            |
| لا يَيْصُقُون ولا يَمْتَخِطُون                                                        |
| لا يتفِلُون                                                                           |
| لأعطينَ الرَّايةَ غداً رجلاً يفتحُ اللهُ على يديه ٢٣٥ ـ ٣٣٥                           |
| لْتُؤَدُّنَّ الحَقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يُومَ القيامة حتَّى يُقادَ للشَّاة٢٨٥          |
| لَّمَا دخلَ عمرو بن لُحَيِّ إلى أرض الجزيرة                                           |
| لَّمَا قَلْتُ: وأين تقعُ هذه من الذي عليَّ يا رسولَ الله                              |
| اللَّهمَّ اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمُون                                               |
| اللَّهُمَّ مَن وليَ مِن أمر أمَّتي شيئاً فشَقَّ عليهم فاشْقُقْ عليه٢٧٥                |
| لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ والحلاّقُ يحلِقُه وأطاف به أصحابُه ٢٣٨                         |
| لَّمَا أُتِيَ بعبد الله بن عامر بن كُريز إلى النَّبيِّ ﷺ                              |
| لَمَا تَزُوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ زينبَ أهدت إليه أمُّ سُلَيمٍ حَيْساً ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ للله |
| لَّمَا حُفرِ الحَندقُ رأيتُ من النَّبِيِّ ﷺ عَمَصاً ﴿ ٣٤٢ - ٣٤٣                       |
| لَّمَا سُعُلَ عَن رسول الله ﷺ / في مرضه الـذي مـات منـه                               |
| لًا وصل إلى بيوت ثمودَ نهى أصحابَه أن يخرُج أحدُهم منفرداً ٣٢٤                        |
| لم يكن رسولُ الله ﷺ فاحشاً ولا مُتفحشاً                                               |
| لولا أن لا تدافنُوا لدعوتُ اللهُ أن يُسمعكم من عذاب القبر ٢٤٨، ٢٥١                    |

| ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ما زلتُما تَبُوكانِها منذُ اليوم                                         |
| ما سمعتُ عمرَ لشيءٍ قطُّ يقول: إنَّي لأظنُّه كذا ٢٠٩_٣٠٧                 |
| ما لقيك الشّيطانُ سألكاً فجّاً إلاّ سلك فجّاً غير فحك                    |
| ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضّةٍ لا يُؤدي منها حقّها                          |
| مثلُ البخيل والمتصدقِ كمثل رجلين عليهما جُبّتان مِن حديدٍ٧٠٠             |
| المسلمُ مَن سلِم المسلمون مِن لسانِه ويده                                |
| من استطاع أن يموت بالمدينة فليمُت بها                                    |
| مَن حدّثَ عنّي بحديثٍ يُـرَى أنّه كـذبُّ فهـو أحـدُ الكـاذبين ٣٢٩        |
| مَن قتل وَزَغاً فِي أُوَّل ضَرْبَةٍ كُتبت لـه مائـةُ حسنـةٍ              |
| النُّجومُ أَمَنَةٌ للسَّماء فإذا ذهبت النَّجومُ أتى السَّماءَ ما تُوعَدُ |
| نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ﴾                           |
| نزلت فيمن كان يسألُ النّبيُّ ﷺ من المساكين                               |
| هذا شِبْهُنا، وجعل يَتْفِلُ عليه ويعودُه                                 |
| هذا مصرَعُ فلانِ غداً، وهذا مصرَعُ فلانِ غداً إن شاء اللهُ ٣٢٣ ـ ٣٢٣     |
| هل ترون قبلتي هَاهنا ؟ فوا لله ما يخفي علِّي ركوعُكم                     |
| وأنا أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ                                |
| وأهلُ الجنَّة ثلاثةٌ : ذو سلطانِ مُقسِطٌ متصَدقٌ مُوَفَّقٌ               |
| وَفَدَ من بينِ غَنْمِ إلى النّبيّ ﷺ ثلاثةُ نفرٍ                          |
| وُلد عبد الرِّحمنُ بن زيد بن الخطَّاب وَّهو ألطفُ مَن وُلد               |
| ولقابُ قوس أحدكم من الجنّة أو موضعُ قِيدٍ                                |

| ٣٣٣                         | ولهم تفلُّ                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>TTT</b>                  | وليخرُجْنَ تَفِـلاَتٍ                                        |
| يٌّ مبينِ                   | وما يمنعُني وإنَّما أُنزل القرآنُ بلساني لسانٍ عربي          |
| ۲٦٥                         | يا بني عامر ، أفيكم مَن أبصر محمّداً ﷺ؟                      |
| ته بینکم ۲۷٤                | يا عبَّادي ، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نفسي وجعا         |
| ۲۸۱                         | يُحشر النَّاسُ على ثلاث طرائقَ: راغبين راهبين                |
| شَ العُودَ ٢٧٦              | يُقتصُّ للحَمَّاء من القَرْنَاء، ويُسْأَلُ العُودُ لِمَ خَدَ |
| ن القَرْناء                 | يُقتصُّ للخَلْق بعضِهم من بعضِ حتَّى للحَمَّاء مر            |
| ۳٦١                         | يقول اللهُ : عَبدي مرضتُ فلمٌ تَعُدْنِي                      |
| ٤٢٣                         | يقولون يثرب وهي المدينةُ                                     |
| هاهنا قد مُليءَ حِناناً ٣٧٠ | يُوشك يا معاذ إن طالت بك حياةٌ أن تَرى ما ه                  |
|                             |                                                              |



# فهرس الآثار

| الصفحة                                    |                           | طرف الأثو                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| ۲۷۳                                       | ( عمر بن عبد العزيز)      | أمّا بعدُ فقد فهمتُ كتابَك                |
| عبّاس) ۲۲٦                                | رلوا للناس حسناً رابن     | أمر الله بني إسرائيل أن يقو               |
| ٣٦٢                                       | منّــي ( ابن عمر )        | أنّي بريءً منهم وأنّهم برآءُ              |
| ابَةُ (كعب)                               | سبحانه للمدينة : يا ط     | إِنَّا نَحْدُ فِي التَّوراة يقولُ ا لله   |
| £17                                       | مع الشّيطان               | تصارع عمرُ بن الخطّاب                     |
| YVX                                       |                           |                                           |
| 71                                        | ، عبّاس )                 | عدةً حسنةً ( عكرمة و ابن                  |
| اب )                                      | ئ اليوم ( عمر بن الخط     | فأخبرني عن رئيك هل يأتيل                  |
| حبي (معاوية)                              |                           |                                           |
| (حَيْوَةُ بن شُرَيْحِ) ٢٧٣                | زيز قالت رِعاءُ الشَّاء ( | لَّا استُخلف عمرُ بن عبد الع              |
| ى أمير المؤمنين َ                         | أسلمَ وكان مَلِكًا ـ علم  | لَّمَا استَأْذُنَ الْهُرْمُزَانُ _ بعد ما |
| ري) ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مَ منه (ابن شهاب الزّه    | لم يكن في الإسلام فتحّ أعظ                |
| عبد الملك)                                | ىلامة النّبوّة (مسلمةُ بن | ما تثاءب نبيٌّ قطُّ وإنَّها مِن ع         |
| ري ) ۲۲٦                                  | ن المنكر ( سفيان الثّور   | مُروهم بالمعروف وانْهَوْهُم ع             |
| Y11                                       |                           | مغلولة عن النَّفقة ( الحسن )              |
| , کعب)                                    | ال : اختلطتْ (أبي بن      | ﴿وَإِذَا الوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ ق            |

| ۳۸۳        | وإنّ ربَّ الصُّريمة والغُنيمة (عمر بن الخطّاب )                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7 7 7      | وقولوا للنَّاس قَالاً صِدْقاً في شأن محمَّد (ابنُ حريج ومقاتل)         |
| 711        | ولا تبسطها كلّ البسط في الحقّ والباطل (عبد الرّحمن بن زيد)             |
| Y 1 Y      | وا لله لقد بلغ من جُودك عند الله ( عمر بن الخطّاب )                    |
| <b>707</b> | ﴿ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ في الدّنيا ( الحسن )   |
| ۲۲۱        | يا معشرَ الأزدِ، إنّ مِن سعادة القومِ (سواد بن قارب)                   |
| ۲٣.        | يدُ اللهِ بالنَّعمةِ عليهم أن هداهُم للإيمان أفضلُ مِن قولهم ( الحسن ) |



## فهرسُ الشُّعُر

وحديثُها كالقَطْــــــر يَسْمَعُـــهُ رَاعِي سِنينَ تتابَعَـــتُ حَدْبَـــا فَيَصِيخُ يَرْحُــو أَن يَكُـــونَ حَيًّا ويقــولُ مِنْ فَرَحِ أَيَا رَبَّــــا [ الرّاعي ]

بحمدِ الله عادَ له الشَّبابُ ٣٦٧ إلى الله يابنَ الأَكْرَمَين الأطايبِ 277 وإن كان فيما حاء شُيْبُ الذُّوائب 411 سِواكَ بمُغنِ عن سَوادِ بن قــارِب 777 [ سُوادِ بن قارِبُو ]

أُخُوكم غيرَ أُسْيَبَ قد أَتاكُـــــم أتاني نَجيي بعدَ هَدْء ورَقْــــدَةٍ ولم يكُ فيما قد بَلَوْتُ بكاذبِ تـــلاتُ ليــال قولُه كلَّ ليلـــــــةٍ أتاكَ رسولٌ مِن لُؤَي بن غـــالبِ فشمَّرتُ عن ذَيْلِ الإزار ووسَّطَتْ بيَ النَّعْلِبُ الوَجْناءُ بين السَّباسب فَأْشَهِ لَدُ أَنَّ الله لا ربَّ غيرُه وأنَّكَ مأمُونٌ على كُل غائب فمُرْنا بما يَأْتيك يا خـيرَ مَــنْ نَشَا وكُنْ لِي شَفيعاً يومَ لا ذُو شَفاعــةٍ

عـ حبتُ للحـن وتَطُـ لابِهـا وشَدِّهـا العِـيسَ بأقتابهـا ٣١٣ تهـوي إلى مكـة تَبغـي الهُـدى ما صادقُ الجِـن ّ ككُذَّابِهـا ٣١٣ فارحلُ إلى الصِّفُوةِ من هاشــم ليس قُدَّاماها كَأَذْنابِــها ٣١٣

وأرى المصيبة بعدها ترداد جَلَّتُ مصيبتُك الغَداةَ سَـوادُ صلَّى الآله عليه ما يعتـــــاد 441 حُزِناً لَعَمْرُكَ فِي الفؤادِ مُخامِـــراً أو هلْ لمن فقــدَ النَّبيُّ فـــــۋادُ 441 حَفَّ الجَنابُ فأحدك السرواد كُنَّا نَحُلُ به جَنَاباً مُمْسَازَعاً 441 وتصدّعت وَجْداً به الأكْبَـادُ فبكت عليه أرضنا وسماؤنــــا 441 خُلُماً تضمّن سَكْرَتَيْهِ رُقـــادُ قلَّ المتـــاعُ به وكــان عَنانُــــــه 441 كان العيان هـو الطَّريفُ وحُزُّنُــه 441 الحقُّ حقُّ والجهادُ جهــادُ إنّ النّبيُّ وفاتُمه كحيماتِمه 271 بذلت له الأمـــوالُ والأولادُ 441 هذا له الاغيابُ والاشهـــادُ وتسارعت فيه النّفوسُ ببذاهـــــا 441

إنَّى أُحاذرُ والحوادثُ حَمَّ ـــةٌ أَمراً لعاصفِ ريحِه إرْعَــادُ 271 إِنْ حَلَّ منهُ مَا يُخافُ فأنت مُ للأرض إِنْ رَجَفَتْ بنا أُوت ادُّ 177. لو زادَ قومٌ فوقَ مُنْيَةِ صاحب ِ زدتُمْ وليس لمُنْيَةٍ مُ زِدَادُ 771 [ سواد بن قارب ]

كَأُنَّهُمُ إذا فكَّرتَ فيهــــارُ ٢٩٠ تُيُوسٌ بالشُّكَاعِ لهَا يُعَـــارُ ٢٩٠ مَا سُمِّيَ القَلْبُ إِلاَّ مِن تَقَلِّبُ لِهِ وَالرَّأَيُّ يَصُّرفُ وَالإِنسَانُ أَطُوارُ ٢٩٠ أنّ الخَطيث اتِ به تُغْفَ رُ قد طابَ في الدّنيا كطيب اسمِــه فهو بذاك الطّيبُ الأطُّهَـــرُ يا حيرَ خَلْق الله حقًّا ومَــــنْ بهِ هُدِي الْأَسُودُ والأَحمـــــرُ 241 يا صفوةَ الرَّحمن من هاشــــــم ومَن له المنصِبُ والمفحــــــرُ يا مَن له فضلُ المقام الله فضلُ المقام الله فضلُ اللهِ والكوثـــــرُ هادِيَـــةٍ مَهْـــدِيَّةٍ تُؤثَـــــرُ لكلِّ شَرْع قد مضى يُذْكَــــرُ للخُلْدِ والنَّارُ التي تُسْعَــــرُ 173 عبادةٌ مِن أحلها نُؤْجَـــرُ

فَهو الذي أعْلَمَنَا رَبُّنسا لولاك ما كُنّا على شِرْعَـــــــةٍ لولاك لم تُرْفَــعُ إلى ربُّنـــــا

نَعَمْ و لَمْ يَعَلَّمُ لَهُ ذَاكِ لِللَّهِ عَمَّا هُو الْمُشْرُوعُ مَا يُذْكَ لِللَّهِ الْمُثَلِينَ بِهِ بَشَّ رُوا ٤٣١ يَا حَاتُمَ الأَرْسَالِ يَا سِيِّ لِللَّهِ اللَّهِ النَّيِينَ بِهِ بَشَّ رُوا ٤٣١ أَنت الذي أَسِرى به ربُّ له لمنتهى مَا بعددَهُ مظهر رُ ٤٣١ أَنت الذي تَشفِي مَا عِمَدَهُ مِظْهِ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُلِيلُ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُلَالِكُ اللَّهُ مَا عُمْ الْمُعُمْ اللَّهُ مَا عُلِيلُ اللَّهُ مَا عُلِيلُ اللَّهُ مَا عُلْمُ الْمُعُمْ الْمُعُمْ اللَّهُ مَا عُلِيلُ اللَّهُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُعُمْ اللْمُعُمْ اللَّهُ مَا عُلْمُ الْمُعُمْ الْمُعُمْ اللْمُعُمْ اللَّهُ مُعْ مُعْ اللَّهُ مُعْ مُعُمْ اللَّهُ مُعْ مُلْمُ الْمُعُمْ الْمُعُمُ اللَّهُ مُعْ مُعُمْ اللَّهُ مُعْ مُعْ اللَّهُ مُعُمْ الْمُعُمْ الْمُعُمْ الْمُعُمْ الْمُعُمْ الْمُعُمْ اللَّهُ مُعْ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْمُ الْمُعُمْ الْمُعُمْ اللَّهُ عُلِمُ اللَّهُ الْمُعُمُ مُعُمْ الْمُعُمُ مُوا عُمُ مُعْمُ الْمُ

عجبتُ للحــن وتجساسهـــا وشَدها العِــيسَ بأحلاسهـــا ٣١٢ تُهــوي إلى مكــة تَبغــي الهُـــدى ما عَيرُ الجِـــن كأنجاسهــــا ٣١٣ فارحلُ إلى الصفُوةِ من هاشـــــم واسمُ بعينيك إلى رأســــها ٣١٢ [ رئيٌّ من الجنّ ] أَيَا حَرَجاتِ الحِيِّ حين تحمَّلُـــوا بذي سَلَمٍ لا حَادَكُنَّ رَبيـــعُ ٢١٥

بِحَيَّ هَلاَ يُزْجُونَ كُلَّ مطيلِةٍ أَمامَ المطايا سَيْرُها المتقلِفَ ٢٤٤ عِلَى المُعَلَّمُ المُتَعَلِّفُ ٢٤٤ ]

يشكُو إِليَّ حَمَلي طُولَ السُّرَى صبراً جميلاً فكِلانا مُبْتَلَـيى ٢٥٤

تشكّى الكميت الحريّ لمّا جهدته وحمحم لو يستطيع أن يتكلّما ٢٥٤

يَحسَبُه الجاهلُ ما لم يَعْلَمَ إِلَى الشيخا على كُرسيّه مُعمّم العالم على كُرسيّه مُعمّم العالم على العالم العالم

وَقُمَيْرٌ بَدَا ابنُ خُمْسٍ وعِشْدَ رِيد مِنَ لَهُ قَالَتِ الفتاتانِ قُومَ اللهِ عَلَى عَمْلُ وَعِشْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَمْلُ وَعِشْدًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل

صُمُّ إذا سِمِعوا خيراً ذُكرتُ بـــه وإن ذُكرتُ بسُوءِ عندهـم أُذُنُ ٢١٦ كُمُّ إذا سِمِعوا خيراً ذُكرتُ بـــه وإن ذُكرتُ بسُوءِ عندهـم أُذُنُ

## فهرسُ الأمثال

| الصّفحة | المثل                      |
|---------|----------------------------|
| 797     | أُصْنَعُ من سُرْفَةٍ       |
| 700     | حسبك تشتم النّاس           |
| W £ 9   | رَماه ا لله بثالثة الأثافي |
| ***     | من استرعى الذَّئبَ ظلمْ    |



## فهرس الكلمات الغريبة

| الصقحة | لمة الكلمة     | مادّة الك | الصفحة      | مة الكلمة          | مادّة الكا |
|--------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------------|
| ٣٣٣    | التَّفَلُ      | تفل       | ٣٨٣         | الإداوة            | أدو        |
| ۳.0    | تمّم على الأمر | تمم       | ٣٠٥         | الإصطفلينة         | إصطفلينة   |
| 459    | التُنُور       | تنر       | 417         | ٲؙۮؙڹٞ             | أذِن       |
| 777    | التّثاؤب       | ثأب       | 7.7         | الأريسيّي <i>ن</i> | أرس        |
| ۲9.    | الثّغاء        | ثغى       | ۳۸۰         | أيهات              | أيه        |
| 454    | الأثافي        | ثفي       | 270         | البِحار            | بحو        |
| 727    | الجحوس         | ہحرس      | 270         | البَحْرَةُ         | بحو        |
| 727    | الجُوْسُ       | ہحرس      | 777         | بَرَأَ             | برأ        |
| ٣١٦    | التّجساس       | جسبس      | <b>TV</b> 0 | البَصيص            | بصص        |
| ٣١.    | حليح           | حلح       | <b>TV</b> £ | تَبِضُ             | بضض        |
| 440    | الجلحاء        | جلح       | 444         | البطح              | بطح        |
| 440    | الجماء         | منعما     | 71.         | الإبلاس            | بلس        |
| 704    | الجنازة        | جنز       | 777         | البلاغة            | بلغ        |
| 440    | ؞ڿؘڹۜ          | محثن      | 727         | أبهيمة             | بهم        |
| ٤٠٠    | الجهش          | جهش       | ٣٧٠         | البوك              | بوك        |
| ٤١٧    | الحنتم         | حتم       | ٣٣٤         | التتفل             | تفل        |
|        |                |           | 1 777       | التَّفْلُ          | تفل        |

|     |      | Ç             | ۮؗؽؾ   |   | ذيت     |  | ۳۹۸          |      | حن         | المحج   | حجن        |
|-----|------|---------------|--------|---|---------|--|--------------|------|------------|---------|------------|
|     |      | ها            | رأس    |   | رأس     |  | 317          |      | ے ،        | الحَوَ  | حرج        |
|     |      | <u>ه</u><br>پ | الرثي  |   | رأى     |  | Y 1 1        |      | ورا        | محس     | حسر        |
|     |      | ابي           | الرّو  |   | ربي     |  | 444          |      | . د<br>نىر | الحئة   | حشر        |
|     |      |               | نرزأ   |   | رزأ     |  | 449          |      | ب          | الحل    | حلب        |
|     |      | اء            | الرهغ  |   | رغو     |  | ۲۱٦          |      | ملاس       | الأ-    | حلس        |
| لن  | لمن  | ه<br>البع     | مراة   |   | رقق     |  | <b>Y £ A</b> |      | ست         | حاد     | حيص        |
|     |      | ئوة           | الرّك  |   | ركا     |  | ٣٤٤          |      | ;<br>ملا   | -<br>حي | حيي        |
|     |      | ین            | راهب   | ı | رهب     |  | ۲٤.          |      | ضَبُ       | المِخ   | خضب        |
|     |      | جاءِ          | الإز   |   | زجي     |  | ٣٤٢          |      | نُص        | الحك    | <u>ځمص</u> |
|     |      | צץ            | الأز   |   | ز لم    |  | ٢٣٢          | لقلب | موم ا      | المخ    | شمم        |
|     |      | دة            | المزاه |   | زود     |  | 397          |      |            | دابّة   | دبب        |
|     |      | i             | زاغ    |   | زيغ     |  | ٤١٧          |      | اء         | الدَّةِ | دبب        |
| •   | ·    | باسب          | السب   | ب | العبيسم |  | ۳.٥          |      | ل          | دوب     | دبل        |
|     |      | لة            | ساد    |   | سدل     |  | ۳۸٠          |      | ð          | أدلج    | دلج        |
|     |      | ،<br>لعَة     | السّا  |   | سلع     |  | 770          |      | کون        | يدو     | دوك        |
|     |      | ور            | السُّا |   | سور     |  | ٣١.          |      | ح          | ذري     | ذرح        |
|     |      | راة           | الشر   | ( | شري     |  | ۳۳٥          |      | ركة        | الدّو   | دوك        |
|     |      | ری            | الشَّ  | ( | شري     |  | <b>የ</b> ለ ٤ |      | رة<br>ق    | الذَّر  | ذرر        |
| ٿيف | سّيف | رَة ال        | شُفر   |   | شفر     |  | ۳۱۸          |      | علب        | الدّ    | ذعلب       |
| ن   | ن    | رُ العير      | شفر    |   | شفر     |  | ۳۱۷          |      | ناب        | الأذ    | ذنب        |

| ٣١٦          | العِيس       | عيس  | ۳۷۸   | شَفير البئر   | شفر   |
|--------------|--------------|------|-------|---------------|-------|
| 3 3 7        | تَغِطُ       | غطط  | 710   | الشقحطب       | شقحطب |
| 7.0          | الغَلُ       | غلل  | ۳۱۸   | شيب الذّوائب  | شيب   |
| <b>Y 1 Y</b> | الفؤاد       | فأد  | ۳۸۳   | الصرُّمُ      | صرم   |
| 490          | فُرِجَ       | فرج  | 717   | الصّفوة       | صفو   |
| ٣٢٢          | الفصاحة      | فصح  | 754   | الصَّلْصَلَةُ | صلصل  |
| 777          | الفَطْمُ     | فطم  | £ • V | الأصنام       | صنم   |
| 444          | القاع        | قاع  | 790   | الإصاخة       | صيخ   |
| ۳۱۷          | الأقتاب      | قتب  | ۳۸۱   | تنضرج         | ضرج   |
| ٣٤٤          | اقدحي        | قدح  | 7.7   | طغى           | طغى   |
| ٤٠٨          | القِداح      | قدح  | 717   | التّطلاب      | طلب   |
| 725          | المِقْدَحَةُ | قدح  | 711   | الأطايب       | طيب   |
| 417          | القُدامي     | قدم  | 777   | العِدْق       | عذق   |
| 4.7          | المقدّمة     | قدم  | 777   | العَدُقُ      | عذق   |
| 444          | القرقر       | قرقر | ۳۸۱   | العزالي       | عزل   |
| 277          | القرية       | قري  | ٣٤٨   | العِصابة      | عصب   |
| ٣١.          | التقساس      | قسس  | ٣٤٨   | العصاب        | عصب   |
| ٤٠٨          | الاستقسام    | قسم  | 474   | عضباء         | عضب   |
| ٤٠٧          | الأقصاب      | قصب  | 719   | عقصاء         | عقص   |
| ۲ ٤ ٠        | قُصَّة       | قصص  | ٣٤٨   | العَناقُ      | عنق   |
| Y • 1        | تقلّب        | قلب  | 71    | المعول        | عول   |

| <b>ፖ</b> ለፕ | اللَّلُّءُ   | 5h   | 1 711       | قَلْب          | قلب |
|-------------|--------------|------|-------------|----------------|-----|
| ٣٩٦         | النّحر       | نحو  | 71.         | القِلاص        | قلص |
| ٤١٧         | نسحت التّراب | نسح  | 279         | قاب القوس      | قوب |
| 473         | الناصع       | نصع  | 279         | قيد السوط      | قيد |
| £ Y A       | ينصع         | نصع  | 727         | كِبْدَةً       | کبد |
| 411         | ناعسا        | نعس  | ٣٤٦         | الكَبَدُ       | کبد |
| 777         | النغير       | نغر  | 757         | الكثيب         | کثب |
| ٣٤٣         | النَّفَرُ    | نفر  | 720         | كُدْية         | كدي |
| ٤١٧         | النقير       | نقر  | 777         | الكَرَّاز      | کرز |
| 347         | منتقع اللّون | نقع  | 777         | <b>کُر</b> یْز | کرز |
| ٣١.         | الإنْكاسُ    | نکس  | ۳۳۸         | الكَريز        | کرز |
| ۳۱۸         | الهَدُهُ     | هدو  | 729         | انكسار العجين  | كسر |
| ٣٥٨         | هنيئا        | هنو  | 727         | انكفيت         | كفأ |
| ٣٤٨         | الأهيل       | هيل  | ۳۰۵         | الكُفُو        | كفر |
| ٣٤٨         | هَيَام       | هيم  | 717         | الأكوار        | كور |
| ٤٠٧         | وثن          | وثن  | 781         | كَيدة          | کید |
| ۳۱۸         | الوجناء      | و جن | 897         | لأمت الصّدع    | لأم |
| 719         | يوم وردها    | ورد  | 770         | اللُّصْتُ      | لصص |
| 414         | الوسيلة      | وسل  | ۳۷۸         | المَجُّ        | بحج |
| ٣٧٥         | أوشك         | وشك  | ٤٢٣         | مدن بالمكان    | مدن |
| 444         | أوفر         | وفر  | <b>T</b> 0A | مريئا          | مرو |

| يسر | ميسورا  | ۲ • ٤ |
|-----|---------|-------|
| يعر | اليَعار | 79.   |
| يعر | اليَعْر | 79.   |
| يعر | اليُعار | 79.   |
| يعر | اليعرة  | 79.   |



### فهرس الكتب الواردة في النّـصّ

الابتهاج في أحاديث المعراج لابن دحية ٢٠٣، ٣٩٤، ٣٩٦ الأدب المفرد للبخاري ٣٢٥ الاستدراك على الصّحابة لابن فتحون ٤٢٢

الاستيعاب لابن عبد البرّ ٣٣٧، ٢٣٧،

الاشتقاق للنّحّاس ٣١٩ اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصّحابــة ورُواة الآثــار للرُّشاطي ٢١٢،

الإكليل للهمداني ٢٦٧،

الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ مُستخرَج من أقوال كل عالم في علمه راسخ لأبي عبد الله محمّد بن بركات السَّعيديّ البرهان للحوفي ٢٠٩،

التّاريخ الكبير للبخاري ٣٢٥ تاريخ ابن أبي خيثمة ٤١٢، تاريخ الهيثم بن عدي ٣٩٣ التّعديل والتّحريح للسّاحي ٢٣٣ التّعديـــل والتّحريــح لابــن عـــديّ التّعديـــل والتّحريــح لابــن عـــديّ

تفسير الحوفي واسمه البرهان ٣٧٣ تقويم اللسان للصقلّي ٣٦٣ تقييد المهمل للغسّاني ٣٩٢ التّلخيص للعسكري ٢٨٥، ٤٠٧ الجـامع الكبـير للـــتّرمذي ٤١٧،

الجامع الجليّ للإسفراييني ٢٧٦ حامع ابن وهب ٣٣٨ الحروف لابن السّكن ٣٦٥ الدّلائل لثابت بن حزم السّرقسطي ٣٢٣، ٣٦٣، ٣٣٣

السّنن الكبير للنّسائي ٣٥١ السّيرة لابن إسحاق ٣٥٠، ٣٥٩،

شرح البخاري للدّاودي ٣٨٧ شرح الغريب لأبي عبيد وهو غريب الحديث له ٢٦٦ شرح الموطّأ لابن السيد ٢٧٤ الصّحابة لابن عبد البر وهو الاستيعاب ٣٦٠، ٣٦٥، ٤١٨،

صحیح العقیلی ۳۳۹ صحیح مسلم ۲۱۲، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۲، ۵۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۶۳،

العلم المشهور لابن دحية ٢٩٤،

غريب الحديث لابن قتيبة ٢٦٧

غريب الحديث لأبي عبيد ٢١٦ الفتن لنعيم بن حمّاد ٢٥٩ كتاب العين للخليل ٣٩٧ كتاب ابن القزّاز في اللّغة وغريب صحيح البخاري ٣٤٣ كتاب ليس لابن خالويه ٣٩١،

673

كتــاب الوزيــر أبــي عبيــد البكـــري ٤٢٤

مسند أحمد ۲۶۲، ۸۶۲، ۲۸۰، ۲۸۰، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۹، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۹،

مسند أبي يعلى ٣١٥

مسند سفيان الثّوري ٣٩٠

مشارق الأنوار على صحاح الآثـار للقاي عياض ٣٠٤

مصنّف النّسائي ٣٦٣

مصنّف وكيع بن الجرّاح ٢٤٠ المعجم الصّغير للطّبراني ٢٥٩ المعجم الكبير للطّبراني ٢٥٨، ٢٧٩، ٢١٤، ٣٣٠، ٣٦٠، ٣٧٧

مغازي ابن وهب ۳۰۵

المنتخب في الأسماء لكراع النمل 145 - 276

المنتقى من كتباب أنس الواحسش وري العاطش لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمّد البكريّ ٢٦٥

الموطّاً ۲۲، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۱، ۳۲۹، ۳۷۰، ۳۹۶، ۲۱۲، ۲۲۷ النّاسخ والمنسوخ للنّحّاس ۳۵۳ النّبيذ للدّارقطني ۲۲۲



#### فهرس البلدان والأماكن

حبل الشُّراة ٥ ٣١، ٣١٩ حبل طیء ۲۲٤ الجحفة ٤٢٢ حرحان ٥٨٥ حنبات أمّ سليم ٤٠٩ الحبشة ٣٦٦، ٣٦٦ الحجاز ٣٤٥، ٣٤٣ الحديبية ٢٥٦، ٣٥٦ حضرموت ۳۸۰ حُلوان ۳۳۷ خَر اسان ۳۳۷ الخندق ۲٤١ حيبر ٥٣٥ دار الصّرخة ٢١٤ دار النَّدوة ٣٩٠ دانية ٢١٤ دمشق ۳۳۲ دوس ٤٠٤

أَرْكُش ٣٦٣ أصبه\_\_ان ۳۱۱، ۳۳۷، ۳۲۳، **TA 2** أطحل ٣٩٢ الأندلس ٢٤٠، ٣٦٧ البحرين ٤١٤، ٤٢٠ برقان ۳۷٦ البصرة ٥ ٣١، ٣٣٧ بغداد ۲۱۲، ۲۲۳ بيت المقدس ٣٩٠ البيت ٣٩٤ بيوت ثمود ٣٢٤ تبالة ٤٠٤ تبوك ٣٧١، ٣٧٤ توّز ٣٩٣ ثور ۳۹۲ الجامع الأعظم بقرطبة ٣٣٨ الجامع العتيق بمصر ٣٥٦

مدائن کسری ۲۲٤ المدائن ٥٠٠٠ مدين ٤٢٤ المدينة ٢١٦، ٣٢٠، ٥٥٥، 1071 0171 · VY1 / VY1 272 (274 (214 مرّاکش ۳۲۸ مرو ۳۳۷ مسجد بني رفاعة ٤٠٨ المسجد الحرام ٣٩٠ مصر ۲۵۱، ۳۹۱ المغرب ٣٤٠ مکّة ۲۱۳، ۱۳۱۳، ۲۳۰ ۸۲۳، 107, 007, 507, 357, **٣92 (٣9 - (٣77** نهر البصرة ٣٣٧ نیسابور ۳۳۷، ۳۸۰ همذان ۲۸۰، ۳۹۳ وادي المُشَقَّق ٣٧١ واسط ٤١٩، ٣٦٤

ذو الخلصة ٤٠١، ٤٠٢، ٣٠٤، 2.2 الرَّشَارِ ٣٧١ الرّي ٥٨٥ سبتة ٣٦٧، ٣٧٥ الشّام ٣٧٠ صنعاء ٥٠٠ طابة ٤٢٤ طبرية الشّام ٢٥٩ طَيْعة ٤٢٤ العراق ٣٦٤ عرفة ٣٣٧ عير ٣٩٢ عَنزَة ٢١٢ عين تبوك ٣٦٩، ٣٧١ فارس ۳۳۷، ۵۰، ۳۹۳ قرطبة ٣٣٨، ٣٥٣، ٣٦٣، ٣٩٠ القصر الأبيض ٥٠٠ کرمان ۳۳۷ الكوفة ٣٩٣

يشرب ٤٢٢، ٤٢٣ اليمامة ٣٦٧، ٣٦٧ اليمن ٣١٥، ٣٥٠، ٤٠١



#### فهرس القبائل والأيام والغزوات

عام تبوك ٣٦٩ عبد القيس ١٤١٤، ٢٢١ عدى ٣٩٢ عُكُّل ۳۹۲ غزاة العسرة ٣٧٢ غزوة تبوك ٣٢٤، ٣٧١، ٣٧٣، 277 غزوة ذي الخلصة ٤٠٢ الفتح ٣٥٢ فتح مكّة ٥١١ کَریز ۳۳۷ کُرَیز ۳۳۷ يوم أحد ٤٠٦ يوم الحديبية ٣٥١، ٣٧٨ يوم الخندق ٣٤١، ٣٤٥ يوم خيبر ٣٣٨ يوم حنين ٣٥٨

أحمس ٤٠٢،٤٠١ ٤٠٣ أزد ۳۲۰ بجيلة ٤٠١ بنو ساعدة ٣٢٤ بنو عبيل ٤٢٢ بنو غنم ۲۲۰ بيعة الرّضوان ٣٥٢ تیم ۳۹۲ تيم الرَّباب ٣٩٣، ٣٩٣ حجّة الوداع ٣٧٤ الحديبيّة ٣٥٧، ٣٥٧ حنين ٣٦٠ خثعم ١٠٤ دوس ۳۲۰ سكوس ٣١١ ضبّة ٣٩٢ طیء ۲۱۱

### فهرس الأعلام المترجم لهم

إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي ٤١٨

إبراهيم بن السّريّ أبو إســحاق الزّحّاج ٢٠١

إبراهيم بن محمّد بن سفيان أبـو إسحاق النّيسابوري ٢٤٤

إبراهيم بن معقــل بـن الححّــاج أبــو إسحاق النّسفي ٣٠٢

إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق الحمزي بن قرقول ٣٤٧

أحمد بن جعفر بن حمدان أبــو بكــر القطيعي ٢٤٧

أحمد بن الحسن أبو حامد الأزهري ٢٩١

أحمد بن زهير بــن أبـي خيثمــة أبــو بكر ٢٣٢

أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب المصري بحشل ٣٣٩

أحمد بن عبد الله بن طريف أبو الوليد ٢٥٤

أحمد بن عبد الله بن محمّد البكــري ٢٦٥

أحمد بن عمر بـن أنـس بـن دلهـاث أبو العباس العذري الأندلسي ٣٦٤ أحمـد بـن محمّـد أبـو عبيـد الهـروي ٢٨٨

أحمد بسن محمّد أبسو عبـد الله الخولاني ٢٤٩

أحمد بن محمّد أبو طاهر السلفي الأصبهاني ٣٢٧

أحمد بن محمّد بن الحسين بن محمّد بن فاذشاه أبـو الحسين الأصبهـاني ٣٦٦

أحمد بن محمّد بن يحيى القرطبيّ أبسو عمر بن الحذّاء ٢٣١

أحمد بن محمّد بن إسماعيل أبو

444

جعفر بن النّحّاس ٣١٩ أحمد بن المظفّر بن الحسين بـن سوسن أبو بكر التّمّار ٣٢٨ أحمد بن نصر أبـو جعفـر الـدّاودي

أبو أحمد الجلودي = محمّــد بــن عيسي

أبو أحمد الغطريفي = محمد بن أحمد أبو أحمد العبدي الغطريفي أبو إسحاق الحربي = إبراهيم بن إسحاق

أبو إسحاق الفقيه = إبراهيم بـن محمّد

أبو إسحاق النّسفي = إبراهيم بن معقل

إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ٢٦٢ أبو الأصبغ الشّنتريني = عيسى بن محمّد بن عبد الله أبو الأصبغ ٢٠٩ ابن الأعرابي = محمّد بن زياد الأعلم = يوسف بن سليمان أبو بكر = عاصم بن أبي النّجود

أبو بكر بن أبي خيثمة = أحمــد بــن زهير

أبو بكر بن الطيب = محمّد بـن الطيب

أبو بكر القطيعي = أحمد بن جعفر ثـابت بـن حـزم بـن عبـــد الرّحمــن السّرقسطي ٣٢٦

حاتم بن محمّد أبو القاســم التّميمــيّ ٢٦٠

الحسن بن أحمد المخلدي أبو محمّد ٢٥٢

الحسن بن سفيان النّسوي ٣٨٥ الحسـن بــن عبـــد ا لله أبــو هــــلال العسكري ٢٨٦

الحسن بن علي بن محمّد أبـو عليّ التّميمي البغدادي ٢٤٦

الحسن بن محمّد بن يعقوب أبو محمّد الهمداني ٢٦٧

أبو الحسن الأشعري = عليّ بن إسماعيل

أبو الحسن الشّعري = عبد الرّحيـم

سعيد بن خمير أبـو عثمـان القرطبي ٣٣٩

سعید بن سلمة بن عبّاس أبو عثمان القرطبی ۳۳۹

سعيد بن عثمان بن سعيد بن السرّاز السّكن أبو عليّ المصريّ البزّاز ٢٤٠

سعيد بن نصر أبـو عثمـان القرطبي. ٣٦٨

ابن السيد = عبد الله بن محمّد بن السيد

شجاع بن فارس بن الحسين أبو غالب الذّهلي السّهروردي ٢٠٢ طاهر بن بابشاذ أبو الحسن ٢١٠ طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري ٢٦٣

عـاصم بـن أبـي النّحـود أبـو بكــر الأسدي ٢١٤

أبو العبّاس العذري = أحمد بن عمر بن أنس

عبد بن أحمد بن محمد أبسو ذر

بن عبد الرّحمن أبو الحسين الفارسي - عبــد الغـافر بن محمّد

أبو الحسين بن سراج = سسراج بن عبد الملك

الحسين بـن خالويـه أبـو عبـــد ا لله ٣٩١

الحسين بن محمّد بن أحمد أبو عليّ الغسّاني الأندلسي ٣٩٢

الحسين بن محمّد بن فيرُّه أبو عليّ الصّدفي ٢٠١

خلف بن عبد الملك أبو القاسم بن بشكوال ٢٦٠

خلف بن القاسم أبو القاسم الأندلسي ٣٤٠

الدَّاودي = أحمد بن نصر

ابن درید = محمّد بن الحسن

سراج بن عبد الملك بن سـراج أبـو الحسين الأموى ٤٢٥

أبو سعد بن الصّفّار = عبد الله بسن عمر بن أحمد

الهروي ٣٤٧

عبد الأوّل بن عيسى بن شعيب السّجزي أبو الوقت ٢٩٨

عبد الحقّ بن عبد الملك بن بونه أبو محمّد العبدريّ ٢١٩

عبد الرّحمن بن أحمد بن رشدين أبو محمّد ٣٦٤

عبد الرّحمن بن عبد الله الأموي أبو الحسن المعروف بابن عفيف ٢١٩ عبد ألرّحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمّد أبو القاسم الحُرْفِيُّ السّمْسَارُ ٣٢٨

عبد الرّحمن بن محمّد بن عتّاب أبـو محمّد القرطبيّ ٢٦٠

عبد الرّحمن بن محمّد بن المُظفّر أبـو الحسن الدّاوودي ٢٩٨

عبد الرّحمن بن محمّد بن مغاور أبــو بكر ۲۰۱

عبد الرّحمن بن محمّد أبو القاسم المروي ٢٣١

عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن أبو الحسن الشّعوي الجرحساني النيّسابوري ٢٤٣

عبد الغافر بن محمّد أبو الحسين الفارسي النيسابوري ٢٤٤

عبد الله بن إبراهيسم أبو محمّد الأصيلي ٣٤٦

عبد الله بن أحمد بن حمّويه أبـو محمّد ۲۹۸

عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد أبو عبيد البكري ٤٢٤

عبد الله بسن عمديّ أبسو أحممه الجرحاني ٢٧٩

عبد الله بن عليّ أبو محمّد اللّخمـي الرُّشاطي ٢١٢

عبد الله بن عمر بن أحمد أبو سعد بن الصّفّار النّيسابوري الشّـافعي ٢٤٣

عبد الله بن محمّد بن أميّــة أبو أبو محمّد الأنصـــاري المعــروف بـــابن غلبون ۲٦٠ عثمان بن أحمد بن محمّد أبو عمــرو القيشطالي ۲۹۳

على بن إسماعيل أبو الحسس الأشعرى ٢٨٦

علي بن الحسن الهنائي كراع النمل

عليّ بن الحسين أبو الحسن اللّواتي . ٢٩٧

علي بن سعيد بن يوسف بن سعيد : أبو الحسن الحوفي ٢٠٩

أبو علي بن السّكن = سعيد بن عثمان

أبو علي الصدفي = الحسين بن عمد بن فيره

أبو على الغساني = الحسين بن عمد بن أحمد

عليّ بن محمّد أبو الحســن المــاوردي ٢٠١

علي بن محمّد بن خلف أبو الحسـن القابسي ٣٣٣

أبو عليّ بن المذهب = الحسن بن

عبد الله بن محمّد بن السيد أبو محمّد اللّغوي ٣٧٤

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الله المحري ٤٢٢

عبد الله بن محمّد بن عثمان أبو محمّد ٣٣٩

أبو عبد الله الصّاعدي = محمّد بن الفضل

عبد الواحد بن أحمد أبو عمر المليحي الهروي ٣٨٤

عبد الوارث بن سفيان أبـو القاسـم ۲۳۲

عبد الوهّاب بن عليّ بـن عليّ أبـو محمّد ضياء الدّين ٢٦٣

عبد الوهّاب بن عيسى بن عبد الرّحمن أبو العلاء البغدادي ٣٨٢ عبد عبد عبد الوهّاب بن عمد بن عبد الوهّاب أبو القاسم ٢٥٤

أبو عبيد البكري = عبد الله بن عبد العزيز

أبو عبيد الهروي = أحمد بن محمّد

عليّ بن محمَّد التّميمي أبو عمران بن أبـي تليـد – موســى بن عبد الرّحمن

أبو عمر بن الحذّاء - أحمد بن محمّد بن يحيى

عمر بن خلف بن مكي أبو حفـص الصقّلي ٣٦٣

عمر بن علي بن أحمد أبو مسلم اللّيثي البخاري ٣٨٤

فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل أم إبراهيم الجوزدانية ٢٥٨

ابن فتحون = محمّد بن حلف الفرّاء = يحيى بن زياد

القابسي = علي بن محمّد بن خلف قاسم بن أصبغ أبو محمّد ٢٣٢ أبو القاسم بن بشكوال = خلف بن

أبو القاسم بن الحصين = هبة الله ابن محمّد

عبد الملك

قاسم بن محمّد أبو محمّد القيسي ۲۱۹

أبو القاسم الفراوي تـاج الدين = منصور بن عبد المنعم

كراع = عليّ بن الحسن الهنائي ابن ماهان = عبد الوهّاب بن عيسي

محمّد بن أحمـد أبـو أحمـد العبـدي الغطريفي ٢٦٣

محمّد بن أحمد أبو الفتح تاج الدّيــن المندائي ٢٤٦

محمّد بن أحمد بن نصر موفّق الدّين أبو جعفر سبط حسين بن منده ٢٥٨

محمّد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العبّاس الثقفيّ السّرّاج ٢٥٢

أبو محمّد بن أميّة = عبد الله بن محمّد بن أميّة

أبو محمّد الأصيلي = عبد الله بن إبراهيم

محمّد بن بركات أبو عبد الله

السَّعيدي ٣٥٦

عمد بن حعفسر أبو عبد الله التميمي المعروف بابن القرراز المدروف بابن القرراز ٢٠٤٤

محمّد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي البصري ٢٤٠

محمّد بن خلف بن سلیمان بسن فتحون ٤٢٢

محمّد بن خير أبو بكر ٩ ٢٠٠

عمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله ٣٥٨

محمّد بن سعيد بن زرقبون أبو عبد الله ۲۹۲

عمد بن سنجر = عمد بن عبد الله بن سنجر

أبو محمّد بن عبّاس الطّليطليّ ٢٦٠ محمّد بن عبد الباقي أبو بكر قاضي المرستان ٢٦٣

محمّد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن زيادٍ أبو بكر الضّبِّيُّ ٢٥٨

محمّد بن عتّاب بن محسـن أبـو عبـد الله الأندلسي ٣٣٩

محمّد بن علي أبو بكر الأدفوي ٣٥٣

محمّد بن عليّ الصّائغ ٢٦١ محمّد بن عيسى أبو أحمد النيسابوري الجلودي ٢٤٤ محمّد بن الفضل بن أحمد أبو عبد

محمّد بن الفضل بن احمد ابنو عبد الله الصّاعدي الفراوي ٢٤٤ ا

محمّد بن يوسف بن مطـر أبـو عبـد الله الفربري ۲۹۸

محمود بن إسماعيل أبو منصور الأشقر ٣٦٦

> المفضّل بن محمّد الكوفي ٣٩٧ ابن مكّي = عمر بن حلف

منصور بن عبد المنعم بن عبد الله تاج الدين أبو القاسم الفراوي

موسى بن عبد الرّحمن بن أبي تليــد أبو عمران الشّاطبي ٣٦٧

موسى بن عيسى بن أبي حــاجّ أبــو عمران الفاسى ٢٥٠

نافع بن عبد الرّحمـن بـن أبـي نعيـم اللّيثي المقرىء ٢١٤

هبة الله بن عليّ الأنصاري ٣٥٦ هبة الله بن محمّد بن عبد الواحد أبو القاسم بن الحصين الشيباني ٢٤٦

هشام بن أحمد أبو الوليد الكناني الوقشي ٤٠٤

الهيشم بن عمدي أبو عبد الرّحمس الطّائي ٣٩٣

أبو الوليد الكناني الوقشي = هشام بن أحمد

يحيى بن زياد أبو زكريا الأسدي

یحیی بن عبد الله بن یحیی بن یحیی أبو عیسی اللیثی ۲۹۳

يحيى بن يحيى أبو محمّد اللّيثي ٢٩٣ يحيى بن المبارك أبو محمّد الـيزيدي البصري ٣٣٤

اليزيدي = يحيى بن المبارك

يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت أبو يوسف ٣١٩

يوسف بن أحمد أبو يعقوب ٢١٩ يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجّاج الشّنتمري الأندلسي ٢٥٤ يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن بن عديس الأنصاري ٣٤٠ يونس بن عبد الأعلى أبو موسى

يونس بن عبــد الله بـن مغيـث أبـو الوليد ٢٩٣

الصدفي ٣٣٩

يونس بن محمّد بن مغيت أبو الحسن ٢٣١

# فهرس الموضوعات

| طليعة الكتاب                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ابن دحية الكلبي ومدخل إلى مصادر ترجمته مـع بيــان مفصّــل لـتراثـــه         |
| العلميا ٩ ـ ٩ ـ ١٦٩                                                          |
| مدخل مدخل                                                                    |
| أوّلاً : مدخل إلى مصادر ترجمة ابن دحية الكلبي                                |
| ثانیا : مؤلّفات ابن دحیة                                                     |
| مدخلمدخل                                                                     |
| ثناء العلماء على تصانيف ابن دحية                                             |
| المصادر التي اهتمّت بإحصاء مؤلّفات ابن دحية                                  |
| أسماء مؤلَّفات الحافظ ابن دحية الكلبيّ                                       |
| ١ ـ الابتهاج في أحاديث المعراج                                               |
| ٢ ـ أداءُ ما وحب من بيان وضع الوضّاعين في رجب٢                               |
| ٣ ـ الارْتِقَا إلى أفضلِ الرُّقَى                                            |
| ٤ ـ الإرشادُ في الحضَ على طلبِ الروايةِ والإسنادِ                            |
| ٥ ـ استيفاءُ المطلوب في تَدبير الحُروب                                       |
| ٦ - أَعْلامُ النَّصْرِ المُبين في المفاضلَةِ بين أَهْلَيْ صِفِّين٢ - ٨٨ - ٨٨ |
| ٨ ـ أنوارُ المشرِقَيْن في تنقيح الصّحيحين المُشْرَقَيْن٨                     |
| ٩ ـ الآياتُ البينَات فيما في أعضاء رسُول الله على مِن المعجزات٩              |

| ۸۹                                                                         | . ١ ـ تأليفٌ في بلاغاتِ مالكِ                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                            | ١١ ـ تاريخ الأمم في أنساب العرب والعج               |
| 9                                                                          | ١٢ ـ التّحقيقُ في مناقب أبي بكر الصّديق             |
| 97-9                                                                       | ١٢ ـ تنبيهُ البصائر في أسماء أم الكبائر             |
| 1.0-97                                                                     | ٤ ١ ـ التَّنويرُ في مولمدِ السراجُ الْمُنير         |
| 1.7                                                                        | ١٥ ـ جزءٌ في أحاديث ِ الحَوْضِ                      |
|                                                                            | ١٦ _ جزَّةً في النَّظر إلى الله حَلَّ حلالُه        |
|                                                                            | ١٧ _ جميعُ العلُوم الكُلِّيَات في قولةِ الأعما      |
| 1 · V                                                                      | ١٨ - خُطَبُ بَلِيغَةٌ                               |
| ١.٧                                                                        | ۱۹ ـ دَليلُ الْمُتَحَيرين ١٩                        |
|                                                                            | ٢٠ ـ الرّدُّ على اللاّغِي في تفضيل الباغِي          |
| ١٠٨                                                                        | ٢١ ـ رسائلُ ومخاطبات                                |
|                                                                            | ٢٢ ـ سِلْسِلَةُ الذَّهَب في نسب سيد العَجَ          |
|                                                                            | ٢٣ _ شرحُ مسندِ الشهاب للقُضاعيّ                    |
| يّ                                                                         | ٢٤ ـ الصَّارِمُ الهِنْدِيِّ في الرَّد على الكِنْدِي |
| ٠, ٢                                                                       | ٢٥ ـ الصّحَيْحُ المنتخَبُ                           |
| ام والشُّهورا۲۹ - ۱۲۹                                                      | ٢٦ ـ العَلَمُ المَشْهُورُ في فَوائد فضائل الأيّ     |
| المَغْرِبَيْناللَّغْرِبَيْناللَّغْرِبَيْناللَّعْرِبَيْن اللَّهِ ١٢٩اللَّهُ | ٢٧ ـ مَرَجُ البَحْرَيْن في فوائد المَشْرِقَيْنِ وا  |
| TV - 1 TT                                                                  | ٢٨ ـ المُسْتَوْفَى في أسماء المُصْطَفى              |
| ٣٧                                                                         | ٢٩ _ المسائلُ المفيدةُ                              |
| ۳۸ - ۱۳۷                                                                   | ٣٠ ـ المسائلُ الموصليّةُ                            |

| ۱۳۸                           | ٣١ ـ مصنّفٌ في رجال الحديث                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤١ - ١٣٨                     | ٣٢ ـ المُطْرِب مِن أشْعار أهل المغْرِب                                                                          |
| 1 & 1                         | ٣٣ ـ المعجم في أسماء من لقي من أهل العلم                                                                        |
| 127 - 121                     | ٣٤ ــ معجمُ شيوخِ ابن مضاءِ                                                                                     |
| مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَا لَـهُ | ٣٥ - مَنْ ٱلْقِمَ الْحَجَرِ إِذْ كَذَبَ وَفَجَرِ وَأَسْقَطَ عَدَالَةَ عَدَدٍ                                    |
| 127 - 127                     | اُهجَر                                                                                                          |
| \ £ £                         | ٣٦ - المُنتَخَبُ مِن مُعْجَم الطَّبرانيّ الكبير                                                                 |
| ١٥٨ - ١٤٤                     | ٣٧ ـ النَّبراس في ذِكُر خلفاء بني العبَّاس                                                                      |
| ١٥٨                           | ٣٨ ـ نثرُ الدُّرَر في فضل مَن تمسَّك بسُنّة سيد البَشَر                                                         |
| ١٦٣ - ١٥٨                     | ٣٩ ـ نهايةَ السُّول في خصائص الرَّسُول ﷺ                                                                        |
| 175-175                       | ٠٤ ـ الوفيات                                                                                                    |
| 179 - 178                     | ٤١ ـ وهمجُ الجمر في تحريم الخمر                                                                                 |
| 144 - 141                     | مدخل لكتاب الآيات البيّنات                                                                                      |
| 175 - 177                     | المبحث الأوّل : عنوان الكتاب                                                                                    |
| ١٧٦ - ١٧٥                     | <u> </u>                                                                                                        |
|                               | المبحث الثَّالث : زمن تأليف الكتاب                                                                              |
| ۱۷۹ - ۱۷۸                     | را بالاسالة المسالة الم |
|                               | المبحث الخامس : مصادر تأليف الكتاب                                                                              |
|                               | المبحث السّادس: قيمة الكتاب                                                                                     |
|                               | المبحث السَّابع : وصف النَّسخة المعتمدة قي التَّحقيق                                                            |
|                               | نماذج من النّسخة الخطيّة                                                                                        |

| ء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من          | نصّ كتاب الآيات البيّنات فيما في أعضا                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                | المعجزاتالمعجزات                                          |
| Y 199                                          | مقدّمة المؤلّف                                            |
| Y • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | مدح الله تعالى وجه النِّبيّ ﷺ                             |
| رِيمة : ﴿ قَدْ نَــرَى تَقَلُّبَ وَحُهِـكَ فِي | الأقوال في تفسير قوله تعالى في الآية الكر                 |
| Y · Y - Y · · · · · · · · · · · · · · ·        | السَّمَاءِ ﴾                                              |
|                                                | تفسير ُ قُوله تعالى : ﴿ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَ |
| ۲۰۲                                            | مدح الله تعالى عيني النّبيّ ﷺ                             |
| ۲۰۳                                            | مدح الله تعالى لسان النّبيّ ﷺ                             |
| Y 1 Y - Y · £                                  | مدح الله تعالى يدي النّبيّ ﷺ                              |
| Y10 - Y1Y                                      |                                                           |
|                                                | مدح الله تعالى أذنى النّبيّ ﷺ                             |
|                                                | مدح الله تعالى قلب النّبيّ ﷺ                              |
| 777 - 771                                      |                                                           |
| YYA - YYY                                      | w 11                                                      |
| ين: شَعَرُه وشـفتاهُ وأسـنانُه وحوارحُـه       | كان جُمْلَةُ رسول الله ﷺ رحمةً للعالم                     |
| رماؤه                                          | ودمُه ونَفْخُه وريقُه وتَفْلُه ونفثُه وعرَقُه و           |
| کان                                            | مِن فوائد حُملتِه المبايعةُ على النَّبوَّة والإيمَ        |
|                                                | ذِكْرُ المبايعة                                           |
|                                                | مِن خصائص جُمْلتِه أنّه كان رَبْعَةً وإذا                 |
|                                                | مِن خصائص جُمْلتِه أنَّ الله حلَّ وعلا َ                  |

| ٠٠٠٠٠ ٢٣٣                   | والجمال                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 <b>7</b> 0 _ 7 <b>7</b> 2 | فضائل أصحاب رسول الله ﷺ                                               |
|                             | مِن خصائص جُملتِه ﷺ :                                                 |
| ، وتوحُشِــه                | أنُّـه رحـفَ بــه وهــو عليــه الجَبَــل وانقــادَ له بعــد شُــرُودِ |
| ۲۳۰                         | الجَمَل                                                               |
| ۲۳۰                         | ونُصر بالرُّعْب بين يدي مسيرة شَهْر                                   |
| ۲۳۰                         | وخُصَّ بليلة القَدْر التي هي خيرٌ مِن ألف شَهْر                       |
| ۲۳۵                         | ونُصر بالصَّبَا وشُفِيَت ببَسالتِه غُلَلُ صُدورِ الظِّبَا             |
| ۲۳۰                         | وجُعلت له الأرضُ كلُّها مسجداً وترابُها طَهُوراً                      |
| ۲۳۰                         | وحُتم به النّبيُّون وزاد اللهُ دينَه على الأديان علوّاً وظهُوراً      |
| ۲۳۰                         | وحَنَّ الجِذْعُ اليابسُ إِلَيْه شَهْر                                 |
| ۲۳۰                         | وسلَّم الْحَجرُ فيما صحَّ عَلَيْه                                     |
| ۲۳٥                         | ودعا الشَّجرتين فأجابتا بين يدُّيْه                                   |
| واتّبعَها عُشَان،           | وساخَتُ قوائمُ فرسِ سُراقَةَ إلى بطنها في أرضٍ صَلْدٍ لمّا اتّبعه     |
| ۲۳٦ - ۲۳٥.                  | وهذه آيةٌ ظاهرةٌ لجمُلته وبُرهَان                                     |
| لَّا شكا النَّـاسُ          | واستسْقَى فأطلقت السّماءُ عَزَالِيَها كأفُواه القِرَب، ثمّ استصْحَى   |
| ،، وعَدَلَتْ إلى            | إليه خوفَ الهلاك مع العَطَب، فانجابَتْ عن المدينة انجيابَ الشُّـوْب   |
|                             | بُطون الأودية عن ذلك الصَّوْب                                         |
| ﴿ فَارْ تَقِبُ يَوْمَ       | ودعا على كفّار قريش بالسنين، وأنزل اللهُ عليه في كتابِه المبين:       |
| 777                         | تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُّحَانٍ مُبِينَ،                                |
| ۲۳٦                         | وأَخْمَدَ اللهُ بَرَمَيْتِه عَلِي فَارَ حَرْبِ خُنَيْن                |

| معجزة القرآن الكريم                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| المقام المحمود                                                                |
| الحوض المورود                                                                 |
| شَعَرُ النِّبِيِّ ﷺ                                                           |
| خصائص سمعه علي ٢٤٢                                                            |
| عذاب القبرعذاب القبر                                                          |
| خصائص فمه ﷺ وأعظمها الفصاحة                                                   |
| الظَّلم وخطرها                                                                |
| حشر البهائم وحريان القصاص عليها                                               |
| حكمة الله تعالى في أحوال الحيونات                                             |
| كتابه ﷺ إلى هرقل عظيم الرّوم والفوائد المستنبطة منه ٢٩٩ - ٢٠٧                 |
| قصّة سواد بن قارب وما فيها من البشارة بالنّبي ﷺ٣٠٧                            |
| عودة المؤلف للكلام في فصاحة النِّي ﷺ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ـ ٢٣٣                           |
| من معجزات النّبيّ ﷺ كلامه في المغيّبات٢٧٠ - ٢٧٣                               |
| حديث شاصونة بن عبيد وما فيها من معجزة نطق الغلام وشهادته له عليم              |
| بالرّسالة مع ملاحظة حكم المؤلّف بوضع القصّة وردّه الشّديد على أبـي طـاه       |
| السلفي الذي كان يفخر برواية هذا الحديث٣٢٧٣٢                                   |
| عطورة الكذب على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ                   |
| من معجزات النِّيِّي صلَّى الله عليه وسلَّم نفخه في رواحل أصحابه وقد أعيَّم    |
| وكلُّت وقد نزلُوا عنها يَسُوقُونها، فانبعثت تسيرُ سيراً شديداً حتَّى نـازعتهُ |
| أزمَّتُهاأزمَّتها على الله الله الله الله الله الله الله ال                   |

| تفله ﷺ وما في ذلك من معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثفته ﷺ وما في ذلك من معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قصّة حفر الخندق وما فيها من معجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نفثه ﷺ على حرح خالد بن الوليد فبرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تفله ﷺ على يد محمّد بن حاطب وقد احترقت فبرثت يده٣٦٤ ـ ٣٦٦ ـ ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تحنيك النبي على لعبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب ومسحه على رأسه ودعائه لــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بالبركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نفث رسول الله علي في كف عتبة بن فرقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غزوة تبوك وما فيها من معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قصّة سُلْعَة شرحبيل الجعفي وتنفّس النّبيّ ﷺ فيها ودلكها وطعنها حتّى زال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أثرهاأثرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وحّه ﷺ في راوية الماء وما في ذلك من معجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حصائص عينيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خصائص صدره على الله المالية ال |
| حصائص یدیه علق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المدينة النَّبويَّة أسماؤها وفضائلهاالله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قصيدة للمؤلّف ختم بها الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فهارس الكتاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فهرس الأحاديثنالله الأحاديث على الأحاديث المستعدد ا       |
| فهرس الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٤٦١ | -  | ٤٥    | ٦.  | ••••    |      | ••••    | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | •••     | • • • • | •••   | غر.  | الش  | نهرس |
|-----|----|-------|-----|---------|------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|-------|------|------|------|
| ٤٦١ |    | •••   | ••• | ••••    | •••• | ••••    | ••• | •••   | ••• | ••• |     |     | •••  | •••• | • • • • | ••••    | ••••  | شال  | الأ  | فهرس |
| ٤٦٦ | _  | ٤٦    | ۱۲. | •••     | •••• | • • • • |     | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | 3       | فريبا   | ے ال  | لمان | الك  | فهرس |
| १२१ | _  | ٤٦    | ۱٧. | ••••    | •••• | ••••    | ••• | • • • | ••• | ••• | ••• | ••• | • (  | لنص  | في ا    | دة      | الوار | تب   | الك  | فهرس |
| ٤٧٢ | -  | ٤٧    | ٠.  | ••••    | •••• | ••••    | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | ن •     | ماك     | والأ  | دان  | البل | فهرس |
| ٤٧٣ | •• | • • • | ••• | • • • • | •••• | ••••    | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ٠. د | زوات | والغز   | نام و   | والآ  | ائل  | القب | فهرس |
| ٤٨١ | _  | ٤٧    | ٤.  | ••••    | •••• | ••••    | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | هم      | جمم     | المتر | علام | الأ  | فهرس |
| ٤٨٩ | _  | ٤٨    | ۲.  | ••••    | •••• |         | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | •••     | •••     | مات   | ضود  | المو | فهرس |
| ٥١٣ | _  | ٤٩    |     | ••••    | •••• | ••••    |     | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | •••  | •••• | ح .     | راج     | والم  | مادر | المه | فهرس |



## فهرس المصادر والمراجع

### أوّلا: المخطوطات

- ١ ـ الأجوبة المرضية للسخاوي، نسخة مصوّرة في مكتبة شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله تعالى .
- ٢ ـ أخبارٌ فقهاء مالقة وأدبائهم، لابن عسكرٍ، نسخة بحوزة العلامـة محمّـد المنوني، وعندي منها صورة.
- ٣ ـ أعلام النّصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفّين، ابن دحية ٦٣٣هـ، نسخة الأسكوريال.
- ٤ الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ، لأبي عبد الله عمد بن بركات السعيدي ٢٥هـ، نسخة فلمية بقسم مخطوطات الجامعة الإسلامية.
- التبيان لشرح بديعة البيان، محمد بن عبد الله القيسي المعروف بابن ناصر الدين ٨٤٢ هـ، مكتبة عارف حكمت رقم: ٥٠٠/٥٠.
- ٦ ـ تذكرة الأخيار بما في الوسيط من الأخبار، لابسن الملقن، نسخة فلمية
   بقسم مخطوطات الجامعة الإسلامية.
- ٧ ـ تنبيه البصائر في أسماء أمّ الكبائر، ابن دحية ٦٣٣هـ، نسخة مكتبة ليدن بهولندا.

٨ ـ الذّيل على تكملة الإكمال لمنصور بن سليم الإسكندراني ٦٧٣هـ، تحقيق: د. عبد القيّوم عبد ربّ النّبيّ بخطّه أرسل إليّ متكرّما ما يتعلّق بابن دحية.

٩ ـ شرح ألفية العراقي في السيرة للمناوي، نسخة أوقفها العلامة المنوني
 على مكتبة المسجد النبوي.

١٠ ـ شرح الشَّفا لمؤلف مجهول في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية.

١١ ـ العلم المشهور في فضائل الآيام والشهور، ابن دحية ٦٣٣هـ، نسخة مسجد صنعاء باليمن، وفي مكتبة شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله تعالى صورة عنها.

17 ـ المستوفى في أسماء المصطفى، ابن دحية ٦٣٣هـ، نسخة ناقصة من آخرها، أصلُها موجودٌ في المكتبة النّاصريّة في لكنو بالهند، ولها صورة على الميكروفلم في مخطوطات الجامعة الإسلامية تحت رقم: ٣٥٨٦.

١٣ ـ المقتفى في مبعث النّبيّ المصطفى ﷺ لأبي شامة، نسخة بـالجزائر ودار الكتب المصرية.

١٤ - وهج الجمر في تحريم الخمر المخطوط، ابن دحية ١٣٣هـ، نسخة المكتبة المحمودية في المدينة المنورة [هي الآن ضمن مكتبة الملك عبد العزيز]، رقمها ٢١٨ حديث.

#### ثانيا: المطبوعات

١٥ - الابتهاج في أحاديث المعراج، ابن دحية ٦٣٣هـ، حقّقه وخرّج أحاديثه د. رفعت فوزي عبد المطّلب، مكتبة الخانجي، ط الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

17 - أجوبة ابن سيّد النّاس عن أسئلة ابن أيبك، ابن سيّد النّاس ت ٧٣٤هـ، دراسة وتحقيق: محمّد الرّاوندي، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالمغرب.

۱۷ ـ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م، بيروت

۱۸ ـ أحوال الرّحال، للجوزجاني ٢٥٩هـ، حقّقه السيّد صبحي البدري السّامرّائي، مؤسسة الرّسالة، ط الأولى، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

19 \_ أداء ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب، ابن دحية ١٩٣ه، رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقدّمة من عمد بن سعود الإسلامية مقدّمة من محمد بن سليمان الفوزان، كليّة أصول الدّين، قسم السّنة وعلومها، عام ١٤٠٤هـ \_ ١٤٠٥هـ وحقّقها زهير الشّاويش مؤخّرا، طبع المكتب الإسلامي، ط الأولى، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.

٢٠ ـ أسباب نزول القرآن، للواحدي ٤٦٨هـ، تحقيق: السيّد أحمد صقر،

ط الثّانية، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

٢١ ــ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، ابن عبد البر ٦٣ ٤هـ، وثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله وصنع فهارسه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق بيروت، دار الوعي حلب القاهرة، ط الأولى، ٤١٤ هــ ٩٩٣م، القاهرة.

٢٢ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (على هـامش الإصابة)، لأبني عمر
 يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ٤٦٣هـ، نشر: دار الكتاب العربي

٢٣ ـ أسماء شيوخ الإمام مالك بن أنس، لابن حلفون الأندلسي، تحقيق: محمد زينهم عزب، مكتبة الثقافة الدينية [وهي طبعة سقيمة للغاية كلها تحريف وتصحيف].

٢٤ - إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنَد الحنبلي، ابن حجر ١٥٨هـ،
 حققه د. زهير بن ناصر النّاصر، دار ابن كثير ـ دمشق، دار الكلم الطيّب،
 دمشق ـ بيروت.

٢٥ ــ الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي
 ٢٩٦ هـ، دار العلم للملايين، ط التاسعة، ٩٩٠ م، بيروت ــ لبنان.

٢٦ ـ أعلام النّصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفّين، ابـن دحيـة ٦٣٣هـ،
 دراسة وتحقيق: د. محمّد أمحزون، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، ١٩٩٨م.

۲۷ ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، لشمس الدين أبي الخير محمد بن
 عبد الرحمن السخاوي ت ۹۰۲هـ، حققه وعلق عليه بالإنكليزية: فرانز
 روزنثال، وترجم تعليقاته: د صالح أحمد العلي، نشرة دارالكتب العلمية.

٢٨ ـ الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط ، برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي ٤١ هـ، صحّحها محمد راغب الطّبّاخ.

٢٩ ـ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف والأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا ٤٨٧هـ، تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، حيدر آباد ـ الهند، دائرة المعارف العثمانية، ط الأولى، ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م.

٣٠ ـ إمتاع الأسماع بما للرّسول ﷺ من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع، للمقريزي ٥٤٨هـ، لجنة التّأليف والنّشر، القاهرة، ١٩٤١م.

۳۱ \_ أمثال الحديث، للرامهرمزي، تحقيق: أمة الكريم القرشية، حيدر آباد \_ باكستان، ١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٨ م.

٣٢ \_ إملاء ما من به الرّحمن من وحوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، للعكبري ٢١٦هـ، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.

٣٣ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ٢٢٤هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع ونشر: دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروبت ، ط ١، ٢٠٦٠.

٣٤ ـ الأنوار في شمائل النّبيّ المختار، للبغوي، تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، دار الضّياء ببيروت، ١٤٠٩هـ.

٣٥ ـ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبسي شامة ٦٦٥هـ، تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار الراية للنشر والتوزيع، ط الأولى، ١٤١٠هـ .

٣٦ ـ البداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ٧٧٤هـ، طبعة مكتبة المعارف، ط الثانية، ١٩٧٧م، بيروت.

٣٧ ـ البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، لابن الملقن، تحقيق:

أحمد شريف الدين عبد الغني، دار العاصمة ـ بالرياض، ١٤١٤هـ.

٣٨ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت ٩١١هـ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان.

٣٩ ـ تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية د. رمضان عبد التّوّاب ود. السيّد يعقوب بكر، دار المعارف بمصر، ١٩٧٥م.

• ٤ - تاريخ إربل المسمّى نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل، شرف الدّين أبي البركات المبارك بن أحمد اللّخمي الإربلي المعروف بابن المستوفي ت ٦٣٧هـ، حقّقه وعلّق عليه سامي بن السيّد خماس الصقار.

13 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وفيات ٦٣٣هـ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.

٤٢ ـ تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين ٣٨٥هـ. تحقيق: صبحي السّامرّائي، الدّار السّلفية، الكويت، ط الأولى، ٤٠٤ هـ.

٤٣ ـ تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ٤٣هـ، مكتبة الخانجي
 بالقاهرة، والمكتبة العربية ببغداد، ط: الأولى، ١٣٤٩هـ.

٤٤ ـ تاريخ عثمان بن سعيد الدّارمي عن أبي زكريّا يحيى بن معين،
 تحقيق: د. أحمد بن محمّد نور سيف، نشر حامعة الملك عبد العزيز بمكّة المكرمة
 بالتّعاون مع دار المأمون للتراث بدمشق، بدون تاريخ.

٥٤ ـ تاريخ دمشق / الجزء الرابع، لابن عساكر ٧١هـ، دراسة وتحقيق:
 العمروي، دار الفكر، ط١، ١٤١٥هـ ٩٩٥م.

27 ـ تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس، أبو الوليد عبــد الله بن محمـد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضي ت ٤٠٣هــ، عـني بنشـره وصححه ووقف على طبعه عزت العطّار الحسيني، مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، ط الثانية، ٤٠٨هــ ١٩٨٨م

٤٧ ـ التاريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ.
 طبع جمعية داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، ط الأولى، ١٣٦١هـ.

٤٨ - تاريخ يحيى بن معين - رواية الـدوري، دراسة وترتيب وتحقيق: د.
 أحمد محمد نور سيف، نشر مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المحرّمة، ط الأولى، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

٤٩ ـ تثقیف اللسان وتلقیح الجنان، لابن مکي الصقلي ١٠٥هـ، تحقیق:
 مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط الأولی،
 ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

٥٠ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن الجزّي ٧٤٧هـ، تحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة بومباي، الهند، ط: الأولى ، ١٣٨٤هـ.

۱ ه ـ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام الأنصاري ت ٧٦١هـ،
 تحقيق: د. عبّاس مصطفى الصّالحى، دار الكتاب العربى.

٥٢ ـ تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ

٥٣ ـ تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم ٣٢٧هـ، تحقيق: أسعد محمّد

الطيّب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة \_ الرّياض.ط١، ١٤١٧هـ \_ الطيّب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة \_ الرّياض.ط١، ١٤١٧هـ \_ .

٤٥ ــ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي
 ٧٧٤هـ، تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه، ط الشعب ـ مصر.

٥٥ \_ تقريب التهذيب، ابن حجر ٨٥٢هـ، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط الأولى، ٢٠٦هـ .

٥٦ - التكملة لكتاب الصلة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار القضاعي ت ٢٥٨هـ، تحقيق: د. عبد السلام الهرّاس، دار المعرفة - المغرب.

٥٧ ـ تكملة الإكمال، لابن نقطة ٦٢٩هـ، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي ومحمد صالح عبد العزيز مراد، طبع مركز إحياء النراث الإسلامي، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

٥٥ ـ التّكملة لوفيات النّقلة، للمنذري ٢٥٦هـ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الثّانية، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.

٥٩ \_ التلخيس الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير، ابسن حجر محدد السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني، شركة الطّباعة الفنّية المتّحدة بالقاهرة، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

. ٢ - التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، لأبي هلل العسكري، عني بتحقيقه د. عزة حسن، الجمع العلمي بدمشق، ١٣٨٩هـ.

٦١ ـ تهذيب التهذيب، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٢٥٨هـ، طبع دائرة المعارف النظامية في حيدر آباد، الهند، ط الأولى، ١٣٢٥هـ.

٦٢ - تهذيب الكمال في أسماء الرحال، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ٧٤٢هـ، حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، ١٤١٣هـ اهـ - ١٩٩٢م.

٦٣ ـ تهذيب اللُّغة، للأَزهري ٣٧٠هـ، تحقيق عبد السَّلام هارون.

٤٢ - توشيحُ الديباج وحلية الابتهاج، بدر الدّين القرافي ١٠٠٨هـ، تحقيق: أحمد الشّتيوي، دار الغرب الإسلامي.

٦٥ ـ توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين ١٤٨هـ، تحقيق محمد نعيم العرقسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٤هـ.

7٦ ـ الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان البستي ٢٥٥هـ، طبع محلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، ط الأولى، ١٣٩٣هـ .

٦٧ ـ حامع أحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، ط الثّانية،
 بيروت ـ لبنان.

7۸ ـ حامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو حعفر محمد بن حرير الطبري ٣١٠هـ، حققه وعلق حواشيه: محمود محمد شاكر، راجعه وحرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، وطبعة أحرى نشر: دار الكتب العلمية، ط الأولى، ٢١٢هـ - ١٩٩٢م، بيروت ـ لبنان.

79 ـ الجامع، لأبي عيسى الترمذي ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد شاكر وغيره، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط الأولى، ٢٥٥٦هـ .

٧٠ حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر، أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ت ٤٨٨هـ، قام بتصحيحه وتحقيقه محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة

، الخانجي للطبع والنشر والتوزيع .

٧١ ـ الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي ٣٢٧هـ، تحقيق عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، حيدر آباد، ١٣٧٣هـ.

٧٢ \_ جنزء الغطريفي، تحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، ط الأولى، ١٤١٧هـ.

٧٣ \_ جمهرة الأمثال، للعسكريّ، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم وعبد المحيد قطامش، نشر المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة، ط الأولى، ١٣٨٤هـ.

٧٤ - الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة، لابن أبي الوفاء القرشي ٧٧٥هـ،
 تحقيق: د. عبد الفتّاح محمّد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه.

٥٧ - المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الديشي، انتقاء الذهبي، عقيق: د. مصطفى حواد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.
 ٢٧ - الحجة للقرّاء السبعة، لأبي عليّ الفارسيّ ٣٧٧هـ، حقّقه بـدر الدّين قهوجي، وبشير حويجاتي، دار المأمون للتّراث، ط الأولى، ٤٠٤ه.

٧٧ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هم، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه .

٧٨ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله
 الأصبهاني ٤٣٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثانية، ١٣٨٧هـ .

٩٧ \_ الخصائص الكبرى، للسيوطي ٩١١هـ، تحقيق: د. محمد خليل هراس، دار الكتب الحديثة بمصر.

٨٠ الخصائص، لابن حنّي ٣٩٢هـ، تحقيق: محمّد علي النحّار، دار
 الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.

٨١ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الدين أبي الفضل أحمـ د
 بن علي بن حجر العسقلاني ٢٥٨هـ، طبع: دار الجيل ببيروت.

٨٢ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١١هـ، السيوطي ٩١١هـ، دار الفكر، ط الأولى، ٣٠٤هـ.

٨٣ ــ دلائـل النّبوّة، للبيهقي، تحقيق: عبـد المعطي قلعجي، دار الكتـب العلمية، بيروت ــ لبنان، ٥٠٤هـ.

٨٣ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون المدني المالكي ت ٩٩هـ، دار الكتـب العلميـة، بيروت ـ لبنان، وطبعة بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث.

٨٤ ـ ذيل تاريخ بغداد، لابن النّحّار ٢٤٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

۸۵ ـ ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، للفاس ۸۳۲هـ، تحقيق:
 كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

٨٦ ـ الدَّيل على الرَّوضتين ، لأبي شامة المقدسي ت ٦٦٥هـ، عــني بنشـره عزّت العطّار الحسيني، دار الجيل ـ بيروت.

۸۷ ـ ذيل مرآة الزّمان، لليونيني ۲۲ هـ، دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة.
 ۸۸ ـ الذيل والتكملة لكتاب الصلة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت ۷۰ هـ، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، ط الأولى، ۱۹۷۳م، بيروت ـ لبنان.

٨٩ ـ رحال صحيح مسلم، لابن منحويه، تحقيق: عبد الله اللّيثي، دار
 المعرفة، بيروت، ١٤٠٧هـ.

٩٠ ـ سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد، لمحمّد بن يوسف الصّالحي
 ٩٤ هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

٩١ ـ سلسلة الأحاديث الصّحيحة، للعلاّمة محمّد ناصر الدين الألبانيّ، مكتبة المعارف ـ الرّياض.

97 - سنن الدارقطني، على بن عمر الدارقطني ٣٠ - ٣هـ، عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦هـ المارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.

٩٣ ـ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ٢٧٥ هـ، تحقيق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، حمص .

9 2 - السنن الصغرى ( المحتبى)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٠هـ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط الأولى، ١٣٤٨هـ.

90 ـ سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

97 ـ السّنن الكبرى، للنّسائي ٣٠٣هـ، تحقيق: د. عبــد الغفــار البنــدراوي وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط الأولى ، ٤١١ هــ.

۹۷ ـ سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت،

ط الأولى، ١٤٠١هـ.

۹۸ ـ السّيرة النّبوية، لابن هشام، تحقيق: مصطفى السّـقا وزميليه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الثّانية، ١٣٧٥هــ ١٩٥٥م.

99 ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف ١٣٦٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.

۱۰۰ ـ شذرات الذهب في أحبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي ۱۰۸هـ، مكتبة القدسي، ۱۳۵۰هـ.

١٠١ ـ شرح شواهد كتاب سيبويه للأعلم الشنتمريّ ٢٧٦هـ، طبع في أسفل كتاب سيبويه من طبعة بولاق.

۱۰۲ ـ شرح صحیح مسلم، أبو زكریا يحيى بن شرف النووي ٦٧٦هـ، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، ١٣٩٢هـ.

۱۰۳ ـ شرح معاني الآثار، الطحاوي، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٠٣هـ ـ ١٩٧٩م، بيروت ـ لبنان.

١٠٤ ـ شعب الإيمان، للبيهقي ٥٥٨هـ، تحقيق: محمّد السعيد بن بسيوني زغلول، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

٥ . ١ ـ الشّمائل المحمّدية للترمذي ـ تحقيق الدّعّاس .

١٠٦ ـ صحيح البخاري = انظر فتح الباري .

۱۰۷ - صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، ط الأولى، ۱۶۱۲هـ - ۱۹۹۱م.

١٠٨ ـ الصّلة في تاريخ أئمّة الأندلس، لابن بشكوال ٧٧هـ، عني بنشره عزّت العطّار الحسيني، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط الأولى، ١٣٧٤هـ .

٩ - ١ - صلة الصلة، لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزّبير الثّقفي العاصمي الغرناطي ت ٦٢٨هـ - القسم الرّابع، تحقيق: د. عبد السّلام الهـرّاس وسعيد أعراب، طبع وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية بالمغرب، ٤١٤هـ .

١١٠ ـ الضعفاء، أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي ٣٢٢ هـ. تحقيق عبد المعطى أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ٤٠٤هـ.

۱۱۱ ـ الضّعفاء الصّغير، للبخاري ۲۵۲هـ، تحقيق: محمـود 'براهيـم زايـد، دار المعرفة ببيروت، ط الأولى، ۲۰۲۱هـ - ۱۹۸۲م.

١١٢ ـ الضّعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، تحقيق: عبـد الله القـاضي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ١٤٠٦هـ.

١١٣ ـ الضّعفاء والمتروكون، للدارقطني ٣٨٥هـ، تحقيق: موفّق بن عبد الله
 بن عبد القادر، مكتبة المعارف ـ الرّياض، ط الأولى، ٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م.

110 مرا حطبقات الحفاظ، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ١١٥ مرا الكتب العلمية، ط الأولى، بيروت ـ لبنان، ١٤٠٣ مرا ١٩٨٣ مرا ١١٦ ـ طبقات علماء الحديث، ابن عبد الهادي ت ٤٤٤هـ، تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م.

۱۱۷ \_ الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد ۲۳۰هـ، دار صادر، ودار بيروت، ۱۳۸۰هـ .

١١٨ \_ العبر في حبر من غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ،، تحقيق: حقّقه محمّد السّعيد بن بسيوني زغلول، دار

الكتب العلمية.

۱۱۹ ـ العظمة، لأبي الشيخ ٣٦٩هـ، تحقيق: رضا الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة ـ الرياض، ط الأولى، ٤٠٨ ١هـ.

١٢٠ ـ العقد النّمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدّين الفاسي ١٢٠هـ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: محمّد حامد الفقي، ط الثانية، ٢٠٦١هـ ١ ٩٨٦ م.

۱۲۱ ـ عقود الجمان في شعراء هذا الزمان، لابن الشعار ٢٥٤هـ، تراجم منتقاة منه انتقاها د. محمد بن شريفة ضمن كتابه: تراجم مغربية من مصادر مشرقية، طبع المغرب.

۱۲۲ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني ۳۸۵هـ، تحقيـق: د. محفوظ الرّحمن زين الله السلفي، دار طيبة، ط الأولى، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.

۱۲۳ ـ العلل ومعرفة الرّحال للإمام أحمد بن حنبل ۲٤۱هـ، رواية ابنه عبد الله، تحقيق: وصي الله عبّـاس، المكتب الإسلامي ــ بـيروت، ودار الخاني ــ الرياض، ط الأولى، ۲۶۸هـ.

١٢٤ ـ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني ١٧٤هـ، تحقيق : عادل نويهض، منشورات لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر ـ بيروت، ١٩٦٩م.

۱۲۰ ـ غاية النّهاية في طبقات القرّاء، لابن الجـزري ۸۳۳هـ.، عـني بنشـره جـ. برحستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنــان، ط الثّالثــة، ۱٤۰۲هـــــ م ۱۹۸۲م.

۱۲۱ ـ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام ۲۲۶هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن الهند، ۱۳۸۶هـ ـ ۱۹۶۲م.

۱۲۷ ـ الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، القاضي عياض بن موسى السبتي ٤٤هـ، تحقيق: ماهر زهـير حرّار، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، ٢٠٢هـ - ١٩٨٢م.

١٢٨ - فتح الباري، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١٢٨هـ، دار الريّان للرّاث، والمكتبة السلفية، حققه محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي.

١٢٩ ـ الفَرُق بين الفِرَق، للإسفراييني ٢٩ ٤هـ، تحقيق: محمّد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة محمّد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر.

١٣٠ ـ الفلاكة والمفلوكون، أحمد بن علي الدّلجي، مكتبة الأندلس ـ
 بغداد، ١٣٨٥هـ.

١٣١ - فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي ت٥٧٥هـ، منشورات دار الآفاق الجديدة، ط الثانية، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

١٣٢ - فهرس ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطيمة المحاربي الأندلسي ١٣٢ مه، تحقيق: محمد أبو الأحفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، ٤٠٥ هـ - ١٩٨٠م، بيروت.

۱۳۳ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد الله بن عـدي الجرحـاني، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، ٤٠٤هـ.

۱۳۶ ـ كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ۱۸۰هـ، تحقيـق: عبد السلام هارون، ط الثانية، ۱۹۷۷م.

١٣٥ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله

المعروف بحاجي خليفة ١٠٦٧هـ، طبع إستنبول ١٩٤١م.

۱۳٦ ـ الكشف عن وحوه القراءات السّبع، لمكّي بن أبي طالب ٤٣٧هـ.، تحقيق: د.محيى الدّين رمضان، مؤسّسة الرّسالة، ط الثّانية، ١٤٠١هـ.

۱۳۷ - كشف القناع المرنى عن مهمّات الأسامي والكنى، بدر الدّين العين ٥٥٥هـ، تحقيق: أحمد نمر الخطيب، مركز النّشر العلمي - حدّة.

۱۳۸ ـ لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظمور ۱۷۱۱هـ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

١٣٩ ـ لسان الميزان، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ١٥٩هـ، طبع بحلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد، الهند، ط الأولى، ١٣٢٩هـ.

الله المكرّم بخصائص النّبيّ المعظّم ﷺ، لقطب الدين الخيضري، تحقيق: مصطفى سميدة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ١٤١٧هـ.

١٤١ ــ المؤتلف والمختلف، للدارقطني ٣٨٥هـ، تحقيق: د. موفّق بسن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، ٢٠٦هــ مرام.

۱٤۲ ـ المجروحين، ابن حبان، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعمي، ط الثانية، ۲،۲ هـ، حلب.

١٤٣ ـ بحمع الأمثال، للميداني ١٨ ٥هـ، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه.

١٤٤ ـ بحمع الزوائد ومنبع الفوائد، نـور الديـن الهيثمـي ٨٠٧ هــ، مكتبـة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢هـ.

١٤٥ ـ المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ٢٧٦هـ، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.

١٤٦ ـ المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي ٤١هـ، طبع وزارة الأوقاف بالمغرب.

١٤٧ - مختصر صحيح البخاري، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط الخامسة، ٢٠١ه - ١٩٨٦م.

١٤٨ ـ المختصر المحتاج إليه من ذيل ابن الدبيثي للذهبي ٧٤٨هـ، طبع ونشر: دار الكتب العلمية، ط١، ٥٠٤هـ.

١٤٩ ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان، أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي
 ٧٦٨هـ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط الثانية، ١٤١٣هـ .

التّركي الشّهير بسبط ابن الجوزي ت ٢٥٤هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن ـ الهند، ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م.

۱۵۱ ـ المراسيل، لأبي داود ۲۷۵هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ۱۵۸هـ.

١٥٢ ـ المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، للسيوطي ٩١١هـ، تحقيق: محمد أحمد حاد المولى بك وزميليه، منشورات المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت.

۱۵۳ ـ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، لشهاب الدين أبي الحسين أحمد بن أيك الدمياطي ٤٩٩هـ، تحقيق: د قيصر أبو فرح دي – فل برنستن، نشرة: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

١٥٤ ـ المستقصى في أمثال العرب، للزّغشريّ ٥٣٨هـ، طبع حيدر آباد

الدّكن \_ الهند، ١٣٨١هـ \_ ١٩٦٢م.

۱۵۵ ـ المسند، أبو عبد الله أحمد بن حنبل ۲۲۱هـ.، أعاد نشره المكتب الإسلامي، ودار صادر، ط الأولى، ۱۳۸۹هـ.

١٥٦ ـ المسند، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي ١٩٦هـ، حقق أصول وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية بالمدينة النبوية، بدون تاريخ.

١٥٧ \_ مسند الدّارمي ٥٥٥هـ، بعناية: محمّد أحمد دهان، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان.

۱۰۸ ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض ٤٤هـ، نشر المكتبة العتيقة بتونس، ودار التراث بالقاهرة تصويـرا عـن طبعـة السلطان عبـد الحفيظ بفاس.

١٥٩ ـ المشتبه في الرحال أسمائهم وأنسابهم، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أممد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق: على محمد البحاوي، دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه، ط الأولى، ١٩٦٢م.

۱٦٠ ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط الثانية، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م، بيروت.

١٦١ ـ المطرب من أشعار أهل المغرب، ابن دحية ٦٣٣هـ، تحقيق: إبراهيم الابياري وزملاؤه، ٩٩٣م.

۱٦٢ ـ المطر والرّعد والسبرق والرّبح، لابن أبي الدنيا ٢٨١هـ، تحقيق: طارق محمّد سكلوع العمودي، دار ابن الجوزي، ط الأولى، ١٤١٨هـ.

١٦٣ ـ معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن محمـد البغـوي ١٦ ٥هـ.، حققـه

وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم، دار طيبة، ٩ . ٤ . هـ، الرياض.

۱٦٤ ـ معاني القرآن ، للأخفش الأوسط، تحقيق د. هـدى محمود قراعـه، مكتبة الخانجي، ط الأولى، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.

۱٦٥ ـ معجم الأدباء، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ١٦٥ هـ، نشر: مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.

177 - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠هـ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، منشورات دار الحرمين بالقاهرة، ط الأولى، ١٤١٥هـ ٩٩٥م.

۱ ۲۷ - معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ۲۲۲هـ، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ هـ ـ . ۱ ۹۹ م.

١٦٨ ـ معجم الصّحابة، لابن قانع ٢٥٦هـ، تحقيق: مكتبة الغرباء الأثريـة، ط الأولى، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

١٦٩ ـ المعجم الكبير، للطبراني ٣٦٠ هـ، تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، الناشر: وزارة الأوقاف، العراق، ط الأولى، ١٣٩٨هـ.

۱۷۰ ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

۱۷۱ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبسي عبيـد البكـري، تحقيق: مصطفى السّقا، طبع لجنة التأليف والترجمة بمصر، ١٣٦٤هـ.

١٧٢ ـ معرفة الصّحابة، لأبسي نعيم ٤٣٠هـ، تحقيق: عادل بن يوسف

العزازي، دار الوطن، ط الأولى، ١٤١٩هـ - ٩٩٨ م.

١٧٣ \_ المعرفة والتّاريخ، للفسوي، تحقيق: د. أكرم ضياء العمـري، مكتبـة الدّار بالمدينة المنوّرة، ط الأولى، ١٤١٠هـ.

١٧٤ ـ المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق الدكتور حميش عبد الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط الأولى، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، مكة المكرمة ـ الرياض.

۱۷۵ ـ المغازي، لمحمّد بن عمر الواقدي، اعتنى به مارسدن حونس، مطبعة حامعة إكسفورد، ١٩٦٦م.

١٧٦ - المغني في الضعفاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق نور الدين عبر، إدارة إحياء البراث الإسلامي بدولة قطر.

١٧٧ ـ مفرّج الكروب في أخبار بني أيّوب، لابن واصل ١٩٧هـ، تحقيـق د. جمال الدّين الشّيّال.

١٧٨ ـ المقفى الكبير، للمقريزيّ . ١٤٥هـ، تحقيق: محمّد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي.

١٧٩ ـ المقنع في علوم الحديث، لابن الملقّن ٤ ٠ ٨هـ.، تحقيق : عبـد الله المحديع، نشر دار فواز بالإحساء ـ السّعودية، ط الأولى، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.

١٨٠ ـ المنتخب من غريب كلام العرب، لأبي الحسن علي بن الحسن المسائي المعروف بكراع النمل ٣١٠هـ، حامع أم القرى، ط الأولى، ٩٠٤٠هـ.

١٨١ ـ المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، الباجي، دار الكتاب الإسلامي، ط الثانية، ١٣٣٢هـ، القاهرة.

۱۸۲ ـ الموطأ، مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، صححه ورقمــه وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

١٨٣ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ، تحقيق على محمد البحاوي وفتحية على البحاوي، دار الفكر العربي.

۱۸۶ ـ النّاسخ والمنسوخ في كتاب الله عزّ وحلّ واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر النّحّاس ٣٣٨هـ، دراسة وتحقيق: د. سليمان بن إبراهيم بـن عبد الله اللاّحم، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، ١٤١٢هــ ١٩٩١م.

۱۸۵ ـ النبراس في تاريخ خلفاء بني العبّاس، ابـن دحيـة ٦٣٣هــ، صحّحـه وعلّق عليه المحامي عبّاس العزّاوي، مطبعة المعارف ـ بغداد، ١٣٦٥هـ .

١٨٦ ـ النّبوغ المغربي في الأدب العربي، لعبد الله كنّـون، مكتبـة المدرسـة ودار الكتاب اللّبناني للطباعة والنشر، بيروت، ط الثّالثة.

۱۸۷ ـ النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تَغْرِي بَرْدِي الأتابكي ت ٨٧٤هـ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.

١٨٨ ـ نزهة النّظر شرح نخبـة الفكر في مصطلح أهـل الأثـر، ابـن حجـر ١٨٨ ـ نزهة العلمية في المدينة المنورة، ط الثّالثة، ١٩٧٥م.

۱۸۹ ـ النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ۸۳۳هـ، أشرف على تصحيحه الشّيخ عليّ محمّد الضّبّاع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان .

۱۹۰ - نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب، أحمد بن محمّد المقّري التّلمساني، حقّقه د. إحسان عبّاس، دار صادر - بيروت.

١٩١ ـ النّكت على مقدّمة ابن الصّلاح، لابن حجر ١٩٥هـ، دراسة وتحقيق: الشّيخ ربيع بن هادي عمير، نشر المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ط الأولى، ٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م.

۱۹۲ ـ نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي، اعتنى به أحمد زكي بك، مكتبة ابن الجوزي، تصويرا عن نشرة المطبعة الجمالية بمصر.

۱۹۳ ـ النّكت والعيون، للماوردي ٥٥٠هـ، راجعه وعلّق عليه السيّد بن عبد المقصود بن عبد الرّحيم، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

١٩٤ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٢٠٦هـ، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي رحمه الله، دار الفكر، بيروت.

ه ١٩٥ ـ نهاية السول في خصائص الرّسول ﷺ ، ابن دحية ٦٣٣هـ.، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، عام ١٤١٦هـ.، تحقيق د/ عبد الله عبد القادر الشيخ محمّد نور الفادني رحمه الله تعالى.

۱۹۶ ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، اسماعيل باشا البغدادي ۱۳۳۹هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

١٩٧ ـ الوافي بالوفيات، صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي ٢٦٤هـ. الناشر: جمعية المستشرقين الألمانية، ١٣٨١هـ.

۱۹۸ \_ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي ۲۸هـ، تحقيـق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم ـ دمشق، الدّار الشّامية ـ بيروت، ط الأولى، ١٥١هـ ـ ١٩٩٥م.

٩٩ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي ٢٦٨هـ، تحقيق: عادل
 عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

٢٠٠ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان ٢٠٠هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط الأولى، ١٣٦٧هـ.

٢٠١ - وهج الجمر في تحريم الخمر، ابن دحية ٦٣٣هـ، تحقيق : محمد ظفر
 الله عطاء الله - قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الإمام ، ١٤٠٣هـ.

# ثالثا: الدوريات العلمية والفهارس

- ٢٠٢ ـ فهرس كتب التّفسير في قسم مخطوطات الجامعة الإسلامية.
  - ٢٠٣ ـ فهرس كتب الحديث ـ مؤسسة آل البيت.
- ٢٠٤ ـ فهرس كتب السّيرة النّبويّة والصّحابة في قسم مخطوطات الجامعة.
  - ٥٠٠ ـ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ـ التاريخ، خالد الريّان.
    - ٢٠٦ فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية إعداد فؤاد سيد .
      - ٢٠٧ ـ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة حدابخش.
    - ٨ . ٧ \_ فهرس المخطوطات المصورة إعداد د. لطفي عبد البديع .
      - ٢٠٩ ـ فهرس مخطوطات مكتبة برلين بألمانيا .
      - . ٢١٠ ـ فهرس مخطوطات مكتبة حامعة ليدن بهولندا .
  - ٢١١ ـ بحلَّة رسالة المغرب ، العدد ١٥ ، السَّنة العاشرة ، ١٣٦٧هـ .
- ٢١٢ \_ بحلّة بحمع اللّغة العربيّة بدمشق الجحلّد ٦٦، ج ٤، ص ٦٤ [مقال مطوّل للعلاّمة حمد الجاسر].
- ٢١٣ \_ بحلّة المعهد المصري للدراسات الإسلاميّة، العدد الأوّل، السّنة الأولى، ٢١٣ هـ ١٩٥٣ م، مدريد.